



# موسوعة الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد حدول الإسلام

(مع تتبع أحل خلك الفكر عبر العصور المحتلفة وأحتبارة بالعصر المعاصر)

إعداد/ مصندس معماري عمال مدم ود عمال الجبلاوي

# حقوق الطبع والنشر ممغوظة

لا يجور دهر أي جزء من عنا الكتاب أو إغادة طبعة أو أحتران عادته
العلمية أو نقلة بأي طريقة سواء كانت الكترونية أو ميكانيكية أو
بالتسوير أو خلاف خلك حون موافقة كتابية عن المؤلف.

الكتاب، موسوعة الأفكار الرمزية بالعمارة المسرية بعد حدول الإملاء.
الكاتب، مصدس معماري/ كمال مدمود كمال البيلاوي.

الإخراج الغني للكتاب، و/ كمال معمود كمال البيلاوي.

رقم الإيماع: ..... 30 ٢٠٠٢ / ٩٠٠٢

الطيعو الأولى، يوليو- ٢٠٠٩.

الترقيم الحولي، ..... ١١٤٤١١ بر٧٧ ١٧-٧٧

## الكاتب فه، سله،



- الاسم: كمال محمود كمال محمد الجبلاوي.
  - المصنة: مصندس معماريي.
  - تاریخ المیلاد: ۳-۲-۱۹۸۱

## الملا لمام

- بكالوريوس معندسة معمارية من جامعة حلوان كلية المهندسة بالمطرية قسم العمارة: مايو ٢٠٠٣٠ . وتقدير عام: جيد جدا
  - شماحة تقدير من جامعة حلوان كلية المندسة بالمطرية عام ١٠٠١٠
    - شماحة تقدير من رئاسة حيى البساتين وحار السلام عام ٢٠٠٧٠
- ماجستیر مندسة معماریة تخصص حراسات معماریة من جامعة الهامرة
   کلیة المندسة قسم العمارة: فبرایر ۲۰۰۹.

## العمل الحالي:

- ممندس معماري حر من خلال بعض الأعمال المعمارية الخاصة،
  - مصندس برئاسة حيى البساتين وحار السلاء،
  - مدرس مساعد بجامعة المودري أكاديميي.
- E-mail Address: kamal\_elgapalawy@yahoo.com

إهداء إلى الله سبحانه وتعالى وأرجوا منه تقبله قرضا حسنا، وعلماً ينتفع به إلى يوم القيامة.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم) {آية ٢٠} من سورة المزمل.

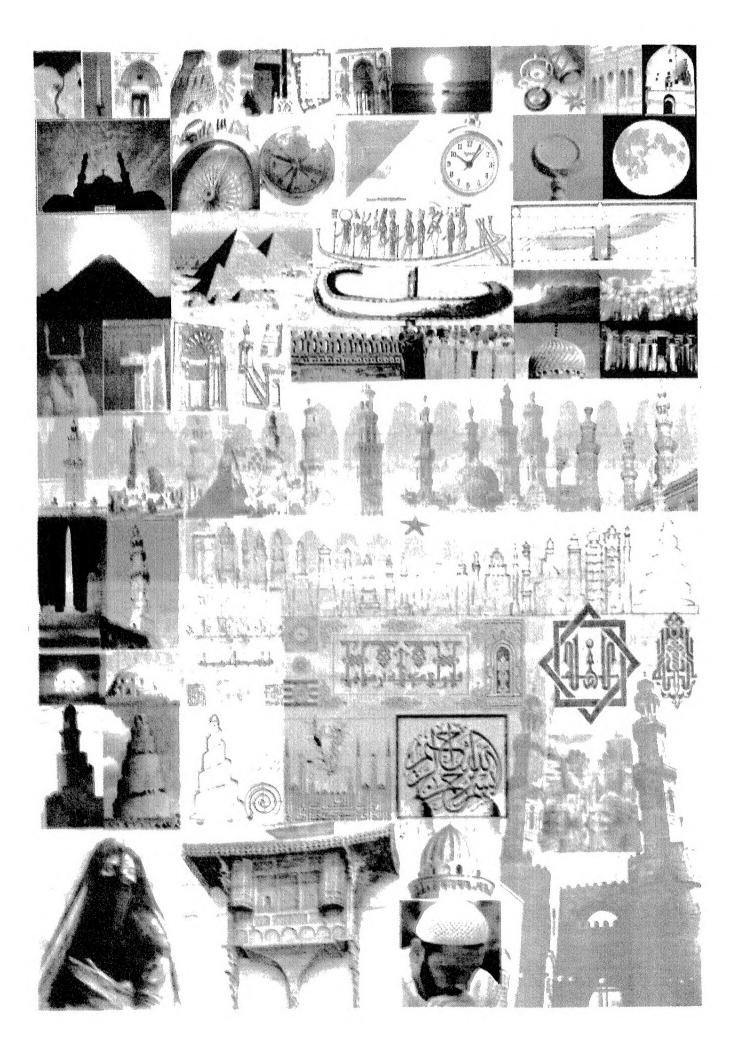

#### شكر وتقدير وإهداء:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله علية وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.

فلا يسعني الأن إلا أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء والشكر الدائم، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فلولا كرم الله وفضله ما خرج هذا الكتاب إلى حيز الوجود بالحياة الدنيا.

#### شعر وتقدير:

أخص صاحبي الفضل الكبير (أمي وأبي) بمزيد من الشكر والتقدير لما قدماه لي من عون دائم طوال حياتي، وأسأل الله تعالى أن يجزيهما عني خير الجزاء وأن يجعل مثواهما الجنة، كما أننى أتقدم بالشكر والتقدير إلى كلا من:

أد/ هشام جبر، أد/ نجوي شريف، الأساتذة بقسم العمارة كلية الهندسة جامعة القاهرة؛ اللحواء أح/ بهاء الحدين ابراهيم حسن، رئيس حي البساتين ودار السلام السابق، الكاتب والأديب الكبير/ جمال الغيطاني.

#### إهداء:

اهدي هذا الكتاب إلي روح جدي وجدتي وميرا، وأبي وأمي، وأخوتي وعائلتي وزوجه المستفبل، وإلى كلا من إتامر، أحمد، نرمين، نسرين ، إسبد، أحمد، مروة، ريهام ، إمريم وإلي كل فرد قد شارك معي في إعداد هذا الكتاب وخصوصاً كلا من شارك معي في أبداء الرأي من خلال الأستبيان والمشاركة من خلال الفكر للوصول إلى الأفكار والمعاني الرمزية علي مستوي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والمستخدمين من الناس.

كما أنني أهدي هذا الكتاب إلي كل طالب علم يبحث في موضوع الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت بمفردات العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث يعتبر هذا الكتاب دعوة عامة إلي المجتمع بشكل عام والمعماري بشكل خاص للفهم والتدبر من خلال العقل للوصول إلي حياه عصرية ترضي الله سبحانه وتعالى وتدعوا إليه.

مهندس معماري/ كمال محمود كمال الجبلاوي

يوليو ٢٠٠٩

Kamal\_elgapalawy@yahoo.com

#### ملخص الكتاب:

يمثل هذا الكتاب مدخلا لمحاولة فهم وتفسير الأفكار الفلسفية والتعبيرات والمعاني الرمزية التي ظهرت بمفردات العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بدايا من عصر الولاة وحتى الوصول إلى العصر العثماني مع تتبع جذور هذه الأفكار بالعصور السابقة حيث أن هذه الأفكار لم تنبع من فراغ ولكنها متوارثة عبر الأجيال المختلفة أصحاب الفكر والمكان الواحد، ثم أختبار هذه الأفكار الفلسفية والتعبيرات والمعانى الرمزية في الواقع المصري المعاصر وذلك من خلال مجموعة الأمثلة البحثية لبعض المباني التي تحتوي على مفردات العناصر المعمارية ذات (الطابع الإسلامي)، ثم أبداء الرأي والمشاركة من خلال الفكر بواسطة الاستبيان الذي شارك فيه مجموعة من المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في العمارة و المستخدمين وذلك الوصول إلى مدى استيعاب ومصداقية تلك الإفكار ولإنجاز الهدف السابق كان التوجه لدراسة الفلسفة والتعبير والرمزية وتأثيرهم على العمل المعماري وكذلك توارث الفكر الرمزي عبر الحقبات التاريخية بدايا من الرمزية لدي الشعوب البدائية في العصر القديم ومرورا بالرمزية لدي الحضارة المصرية القديمة في العصر الفرعوني ثم الرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر القبطي والانتهاء بالرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر الإسلامي، ثم التعرض لبعض الأفكار والمعاني المختلفة التي أثرت على منتج وفكر المعماري كالفكر الإسلامي الذي أستمد مصدرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والذي يهدف إلى إقامة حياة تقتضى التوحيد المطلق والعبودية الخالصة لله رب العالمين من كل فرد، وكذلك أرتبط المستوى الفكري الفلسفي لدي المعماري المسلم بالثوابت التي أثرت على العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث يمكن تركيزها في رواتب فكرية محددة وهم (النور والماء والأرض والسماء)، ثم ظهور المدارس والمذاهب الفكرية الإسلامية وتأثيرها على الفكر المعماري مما أدي إلى ظهور أفكار فلسفية ورمزية ومعاني متعددة خفية تدعوا للتوجه إلى الله من خلال الإشارة إلى السماء للأعلى نحو المطلق وذلك من خلال التشكيلات المتعددة التي ظهرت بمفردات العناصر المعمارية بعدد نخول الإسلام، كالن (المداخل والأبواب، والنوافذ (الشمسيات والقمريات والمشربيات)، والمحراب (القبلة)، والمنبر، والعناصر الإنـشانية (الأعمدة والعقود والقباب والمقرنصات)، والمانز (المنارات)، والأهلة والعشاري (القارب البرونزي)، والشرفات (عرانس السماء)، والزخارف).

وقد أحتوت جميع مفردات العناصر السابقة على أفكار رمزية ومعاني متعددة منها الخفي حيث تم ذكرها بواسطة بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال، وقد تم طرحها لإبداء الرأي والمشاركة في الفكر من خلال المعماري والطالب والمستخدم، ومن هذا المنطلق فكانت هذا الكتاب دعوه الفهم من خلال العقل المجتمع بشكل عام والمعماري المصري بشكل خاص الوصول إلى عالم أفضل يدعوا إلى الفهم والتدبر في الكون من خلال العقل الوصول إلى حياة كريمة ترضي الله عز وجل وتدعوا إليه.

# قائمة المحتويات

|                         | •                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| (1)                     | شكر وتقدير وإهداء                                        |
| ( <del>'</del>          | ملخص الكتاب                                              |
| (                       | قائمة المحتويات                                          |
| (ζ)(ζ)                  | قائمة الأشكال                                            |
| (ع)                     | قائمة الجداول                                            |
|                         | المقدمة                                                  |
|                         | سبب اختيار موضوع الكتاب                                  |
| ص۳                      |                                                          |
| صه                      | مكونات الكتباب                                           |
|                         |                                                          |
| ة وتأثيرهم على العمارة: | (الباب الأول): القلسفة والتعبير والرمزي                  |
|                         |                                                          |
|                         | ١/١/١ الفكر الإسلامي وتوارثه لبعض الأفكار                |
| فلسفي الانساني          | ٢/١/١ الفلسفة الإسلامية وموقعها من الفكر ال              |
| الم ۱۲                  | ٢/٢ التعبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| المرادة                 |                                                          |
|                         | ٢/٢/ مستويات التعبير                                     |
| 1700                    | ٣/١ الرمزيـــــة:                                        |
|                         | ١/٣/١ بعض التعريفات الخاصة بالرمزية                      |
|                         | ٢/٣/١. توارث الفكر الرمزي عبر الحقيات التا               |
|                         | <u>أولا:</u> الرمزية لدي الشعوب البدائية في العصر القديم |
|                         |                                                          |
|                         | ثالثًا: الرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر الة         |
|                         | رابعا: الرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر ا            |
|                         | ١/٤ خلاصة الباب الأول                                    |
| ص٣٢                     | هوامش ومراجع الباب الأول                                 |

# (الباب الثاني): الأفكار والمعاني التي أثرت على فكر ومنتج المعماري:

| ١/٢ الفكر الإسلامي وتأثيره على المنتج المعماريص٥٦                          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣/٢ الفكر الإسلامي وتأثيره على فكر المعماري:                               |
| ٣٦/١ النور                                                                 |
| ٣٦/٢/٢ الماء                                                               |
| ٣/٢/٢ الأرض                                                                |
| ٣٧/٢]السماء                                                                |
| ٣/٣ المدارس الفكرية الإسلامية وتأثيرها على الفكر المعماري:                 |
| ١/٣/٢ المذهب السلفي                                                        |
| ٢/٣/٢ المخوارج                                                             |
| ٣٨ر٣/٢ المذهب الشيعيص٨٣                                                    |
| ٣/٣/٤ المرحلةص٨٣٠                                                          |
| ٣٨/٥ المذهب المعتزلي                                                       |
| ٣٩/٣/٢ الصوفية                                                             |
| ٢/٣/٢ المذهب الاشعرى                                                       |
| ٣/٣/٨ أخوان الصفا                                                          |
| ٢/٤ الأفكار والمعانى المختلفة التي توجد وراء الخطوط والأشكال:ص٢٤           |
| ٢/٤/١ المعني فيما وراء الخطوط                                              |
| ٢/٤/٢ المعني فيما وراء الأشكالص٤٤                                          |
| ٢/٥ الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء فكرة التكرارص٢٥               |
| ٢/٢ الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء مبدأ الثنائيةص٩٦              |
| ٧/٧ الأفكار والمعانى المختلفة التي توجد وراء المحاور والأتجاهات:           |
| ١/٧/١البرجين وقدس الأقداس والأهرامات بمثابة البوصلة في الفكر المصريص٠٥     |
| ٢/٧/٠ البرجين والمذبح بمثابة البوصلة في الفكر المصري بالعصر القبطيص٥١      |
| /٣/٧ الحرم والمحراب والهلال والمئذنتين بمثابة البوصلة في الفكر الإسلاميص٥١ |
| /٨ خلاصة الباب الثانيمع٥                                                   |
| وامش ومراجع الباب الثاني                                                   |

# (الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام:

| ص۹٥                                        | 1/٣ المداخل والأبواب:                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ص۹٥                                        | ٦/١/٢ المداخل:                                                      |
| مي۹٥                                       | اولا: انواع المداخل                                                 |
| عن ۱۱                                      | ثانيا: الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت وراء عنصر المدخل   |
| ص٦٢                                        | ٣/١/٢ الأبـواب                                                      |
| عن ٥٦                                      | ٣/٢ النوافذ:                                                        |
| ض٥٠                                        | ١/٢/٣ الفتحات الخارجية والداخلية                                    |
| ٦٦                                         | ٣/٢/٢ الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت وراء عنصر النوافذ   |
| ص۲۲                                        | ٣/٢/٣ المشربيات                                                     |
| مر۲۹                                       | ٣/٣ المحراب (المقبلة):                                              |
| مي ۲۹                                      | ١/٣/٢ أصل عنصر المحراب                                              |
| ص ۲۹                                       | ٣/٣/٢ الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر المحراب                         |
| ۷،سب                                       | ٣/٣/٣ الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت وراء عنصر المحراه   |
| ص٧٢                                        | ٣/٤ المنبين                                                         |
|                                            | ٣/٤/١ بدأية نشأة المنبر                                             |
| ٩٢                                         | ٣/٤/٣ أصل عنصر المنبر                                               |
| ٧٤ ص                                       | ٣/٤/٣ الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر المنبر                          |
| ٧٤                                         | ٣/٤/٤ الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر المنبر    |
|                                            | ٣/٥ العناصر الانشائية (أبجدية الحلول الإنشائية):                    |
| مِن ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٣/٥/١١٤٥٠ الأعمدة:                                                  |
| ېص٥٧                                       | اولا: الأعمدة في العمارة المصرية قبل وبعد دخول الإسلام              |
| ص٧٦                                        | ثانياً: الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر الأعمدة |
| ص٧٩                                        | ٣/٥/٢ الحقود:                                                       |
| ص٧٩                                        | <u>اولا:</u> أشكال العقود التي ظهرت في العمارة بعد دخول الإسلام     |
| ص٧٩                                        | ثانييا: الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء علصر العقود  |

| ٣/٥/٣. القياب:                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|
| أولا: مرجعية القبة وأسباب استعمالها                                      |
| ثانيان أشكال وأنواع القباب                                               |
| ثالثًا: أماكن استخدام القباب                                             |
| رابعا: الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر القبابص٨٤     |
| م ١٩٠٨ المقرنصات (الدلايات):                                             |
| أولا: أماكن استخدام المقرنصات                                            |
| ثانيا: أشكال وأنواع المقرنصات                                            |
| ثالثًا: الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر المقرنصاتص٠٩ |
| عرالمان:                                                                 |
| ١/٦/٣ أصل المسأذن                                                        |
| ٣/٦/٣ أشكال وأنواع المآذن                                                |
| ٣/٦/٣ طريقة تصميم المآذن                                                 |
| ٣/٦/٢ الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر المآذن                               |
| ٥/٦/٣ الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر المأذن:        |
| أولا: رمزية المأذن من خلال الفكر المصري قبل دخول الإسلام                 |
| ثانيا: رمزية المأذن من خلال الفكر المصري بعد دخول الإسلام                |
| ٣/٧ الأهلة والعشارى:                                                     |
| ٣/٧/١ الأهلة:                                                            |
| أولا: الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر الأهلة                               |
| ثانيا: الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر الأهلة        |
| ١٠٣٥ العشاري (المراكب الصغيرة):                                          |
| أولا: الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر العشاري                              |
| ثانيا: الأفكار الرمزي والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر العشاري        |
| ٣/٨ الشرفات (عرائس السماء):                                              |
| ١٠٥٠ أصل الشرفات                                                         |
| ٣/٨/٣ أشكال وأنواع الشرفات                                               |
| ٣/٨/٣ الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر الشرفات                              |
| الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخياء الاسلام                       |

| ٢/٨/٢ الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر الشرفات:ص١٠٦        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| اولا: فكرة الحد وتطبيقها علي عنصر الشرفات                                     |
| ثانيا: رمزية الشرفات التي توجد وراء الأسوار الحربية                           |
| ثالثًا: رمزية الشرفات التي توجد وراء المباني الدينية                          |
| رابعا: رمزية الشرفات من خلال المعاني المختلفة                                 |
| مراهاللغ الف                                                                  |
| ٣/٩/٣ أشكال وأنواع العناصر الزخرفية                                           |
| ٣/٩/٣ ظاهرة (الرعب من الفراغ) وتأثيرها علي الزخارف                            |
| ٣/٩/٣ الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر الزخارف:ص١١٤        |
| أولا: ظاهرة الأبلق في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام                        |
| ثانيا: الفكر الرمزي للزخارف الإشعاعية المركزية                                |
| ثالثًا: الفكر الرمزي للزخارف التي استخدمت في تغطية القباب                     |
| الطريقة الأولى: استخدام الزخارف النباتية                                      |
| الطريقة الثانية: استخدام الزخارف الزجزاجية والحلزونية                         |
| الطريقة الثالثة: استخدام الزخارف النجمية                                      |
| الطريقة الرابعة: استخدام الزخارف الساسانية ذات الخطوط الراسيةص١١٧             |
| جدول (۱-۲) مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل                                  |
| ٣٠٠١ خلاصة الباب الثالث                                                       |
| هوامش ومراجع الباب الثالث                                                     |
| (الباب الرابع): أحتبار بعض الأقكار والمعانى الرمزية في الواقع المصري المعاصر  |
| 1/٤ العمارة في ما بعد العصر العثماني وحتى الوصول لعمارة ما بعد الحداثة. ص ١٤١ |
| ٢/٤ بعض أراء المعماريين والمستخدمين في الحنين إلى الماضي:ص٥١٥                 |
| ١٤٥٠ المعماري حسن فتحيص٥١١                                                    |
| ٢/٢/٤ المعماري عبد الباقي إيراهيمص٥٤١                                         |
| ٣/٢/٤ المعماري عادل مختار                                                     |
| ٤/٢/٤ المعماري عبد الحليم إبراهيم                                             |
| ٥/٢/٤ أراء بعض المعماريين والمستخدمين من خلال الاستبيانص٢١٤                   |

| ٣/٤ الدراسة الميدانية                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| اولا: الأمثلة المعاصرة                                                                      |
| ثانيا: أهداف الدراسة الميدانية                                                              |
| ثالثًا: منهج الدراسة الميدانية                                                              |
| ١٥٢٠ المداخل (الأبواب):                                                                     |
| أولان الأمثلة المعاصرة                                                                      |
| ثانيا: نتائج الاستبيان الخاص بعنصر المدخل من خلال أراء المهندسين المعماريين                 |
| والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس                                           |
| ٢/٣/٤ النوافذ:                                                                              |
| أولا: الأمثلة المعاصرةص٩٥١                                                                  |
| ثانيا: نتائج الاستبيان الخاص بعنصر النوافذ من خلال أراء المهندسين المعماريين                |
| والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس                                           |
| ٣/٣/٤ المحراب (القبلة):                                                                     |
| أولا: الأمثلة المعاصرة                                                                      |
| ثانيا: نتائج الاستبيان الخاص بعنصر المحراب من خلال أراء المهندسين المعماريين                |
| والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس                                           |
| ٢٧٠٤ المنبرة                                                                                |
| أولا: الأمثلة المعاصرة                                                                      |
| ثانيا: نتاثج الاستبيان الخاص بعنصر المنبر من خلال أراء المهندسين المعماريين                 |
| والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس                                           |
| ٥/٣/٤ العناصر الإنشانية:                                                                    |
| اولا: الأعمدة:                                                                              |
| ١) الأمثلة المعاصرةص١٧٥                                                                     |
| ٢) نتائج الاستبيان الخاص بعثصر الأعمدة من خلال أراء المهندسين المعماريين                    |
| والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس                                           |
| ثانيا: العقود:                                                                              |
| ١) الأمثلة المعاصرة                                                                         |
| <ul> <li>٢) نتائج الاستبيان الخاص بعنصر العقود من خلال أراء المهندسين المعماريين</li> </ul> |
| و الطلاب الدار سبن في مجال العمارة و العامة من الناس                                        |
| الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام                                           |

| من۱۸٤                                  | ثاث: القباب:                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| عن ۱۸٥                                 | 1) الأمثلة المعاصرة                                                          |
|                                        | ٢) نتائج الاستبيان الخاص بعنصر القباب من خلال أراء المهندسين المعماريين      |
| مي                                     | والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس                            |
| ص١٩١                                   | رابعا: المقرنصات (الدلايات):                                                 |
| ص١٩٢                                   | ١) الأمثلة المعاصرة                                                          |
|                                        | ٢) نتائج الاستبيان الخاص بعنصر المقرنصات من خلال أراء المهندسين المعماريين   |
|                                        | والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس                            |
| م                                      | ٤/٣/٢ الماذن:                                                                |
| ١٩٦٠                                   | <u>أولا:</u> الأمثـــلة المعاصرة                                             |
|                                        | ثانيا: نتائج الاستييان الخاص بعنصر المآذن من خلال أراء المهندسين المعماريين  |
| ص۱۹۸                                   | والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس                            |
| ٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٤/٣/٧ الأهلة والعشاري:                                                       |
| بص۲۰۳                                  | اولا:الاهلة:                                                                 |
| ۲۰٤س                                   | ١) الأمثلة المعاصرة                                                          |
|                                        | ٢) نتائج الاستبيان الخاص بعنصر الأهلة من خلال أراء المهندسين المعماريين      |
| ۲۰۸س                                   | والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس                            |
| من ۲۱۱                                 | ثانيا: العثبارى (المراكب الصغيرة):                                           |
| ۳۱۲م                                   | ١) الأمثيلة المعاصرة                                                         |
|                                        | ٢) نتائج الاستبيان الخاص بعنصر العشاري من خلال أراء المهندسين المعماريين     |
| ۳۱۳سیص                                 | والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس                            |
| من۵۱۳                                  | ٨/٣/٤ الشرفات (عرائس السماء):                                                |
| ۳۱٦ص                                   | أولا: الأمثلة المعاصرة                                                       |
|                                        | ثانيا: نتائج الاستبيان الخاص بعنصر الشرفات من خلال أراء المهندسين المعماريين |
| ص۸۱۲                                   | والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس                            |

| ص۲۲۱                                   | ٤/٣/٤ الـزخــارف:                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| مي ۲۲۲                                 | أولا: الأمشلة المعاصرة                                                       |
|                                        | ثانيا: نتائج الاستبيان الخاص بعنصر الزخارف من خلال أراء المقندسين المعماريين |
| ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس                            |
| من ۲۳٤                                 | ٤/٤ تطيل لأحدى المباتى المعاصرة:                                             |
| ص٢٣٤                                   | ١/٤/٤ مبني دار الأوبر ا المصرية بالقاهرة (المركز الثقافي القومي)             |
| ۳۳۸می                                  | ٢/٤/٤ كما ظهرت مباني تحمل أفكار رمزية ومعاني عديدة ومن هذه المباني:          |
| ۲۳۸ می                                 | أولا: مبني مكتبة الإسكندرية                                                  |
| ص۲۳۸                                   | ثانيان مبني جريدة الجمهورية برمسيس بالقاهرة                                  |
| مب                                     | ثالثًا: بعض المباني العامة المغلقة كمحطات المترو أسفل الأرض                  |
| من، ۲٤                                 | ٤/٥ خلاصة الباب الرابع                                                       |
| من ۲٤١                                 | هوامش ومراجع الباب الرابع                                                    |
|                                        | (الباب الخامس): الرؤية الختامية والخلاصة والنتائج:                           |
| ۲٤٣سه                                  | 1/0 الرؤية الختامية من وجهة نظر الكاتب:                                      |
| ۳٤٣س                                   | ١/١/٥ ما توصل إليه موضوع الكتاب                                              |
| ۳٤٣س                                   | ٥/١/٥ كيفية الاستفادة من ذلك الموضوع                                         |
| ۲٤٤رم                                  | ٥/٢ الخلاصة والنتائج:                                                        |
| ٣٤٤ ص                                  | ٥/٢/١ الخلاصة النهائية الكتاب:                                               |
| ٢٤٤س                                   | أولا: خلاصة الإطار النظري                                                    |
| هن۲٤٧                                  | ثانيا: خلاصة الإطار الميداني التطبيقي                                        |
| ص٩٤٢                                   | ٥/٢/٢ النتائج الخاصة بالموضوع:                                               |
|                                        | أولا: نتائج خاصة بالجزء النظري                                               |
|                                        | ثانيًا: نتائج خاصة بالجزء الميداني                                           |
| ۲٥٢، ١٥                                | ٥/٣ دعوة من قبل الكاتب (الخاتمة):                                            |
|                                        | قائمة المراجع المستخدمة بالكتاب                                              |
|                                        | (الملحقات) أستمارات الأستبيان                                                |

# قائمة الأشكال

# (الباب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتأثيرهم على العمارة:

| ص   | تعريف الشكل                                                                                          | شـكل   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9   | معبد الأقصر تم أنشاء الأعمدة والتماثيل والمسلات والمداخل بأحجام ضخمة للإحساس بالرهبة.                | (1-1)  |
| 11  | بعض المصور الطبيعية في البر والبحر والجو عليها الشهادتين ولفظ الجلالة (الله)، حيث قيام الفكر الفلسفي | (1-1)  |
|     | الإسلامي علي التوجه إلي الله من خلال كتاب الله (القرآن الكريم) وسنة رسول الله وخاتم الأنبياء.        |        |
| ١٤  | استعمال بعض مفردات العمارة في التعبير الرمزي، حيث أن القباب ترمز للسماء، والمأذن ترمز لحالة المعراج، | (1-1)  |
|     | والمداخل ترمز إلى الفصل بين العام والخاص، والشكل الهرمي يرمز للخلود، والفلاع والأسوار يرمز للحماية.  |        |
| 10  | استعمال التعييرات الزانفة من خلال الخروج عن المألوف في بعض الميادين والمباني لشد الانتباه، واستعمال  | (1-3)  |
|     | التعبيرات الرمزية من خلال المعني في شكل عرانس السماء، والرمزية المباشرة كأشكال الحيوانات بالمباني    |        |
| ۱۷  | استعمال الأشكال المختلفة علي جدران الحوانط لملء الفراغ لدي الشعوب البدانية.                          | (0-1)  |
| 19  | ظهور الفكر الرمزي بالحضارة المصرية القديمة متأثرا بالدين والطبيعة.                                   | (1-1)  |
| ۲۰  | استعمال الفكر الرمزي في بداية الأمر خوفا من الحكم الوثني ثم أصبح ركيزة يعبر عن العقيدة.              | (Y-1)  |
| 11  | ظهور الفكر الرمزي في الحضارة المصرية بالعصر القبطي متأثرا بالدين والطبيعة والأحداث.                  | (/ -1) |
| 3.7 | التعبير عن مرحل عمر الإنسان من خلال فراغات مسجد السلطان حسن.                                         | (9-1)  |
| 70  | تجريد الأحداث للوصول إلي المعنى كما أن المربع والدائرة هما أساس علم التصميم.                         | (11-1) |
| 77  | استعمال الأشكال النجمية حيث أنها تحمل رموز تشبير إلى توحيد المخالق.                                  | (11-1) |
| YY  | تغير خط السماء من خلال نهايات المباني التي تظهر من خلالها الأفكار والتعبيرات الرمزية.                | (17-1) |
| 79  | استعمال نظام الأبلق بالواجهات حيث يتكون من لونين أبيض واسود للإشارة إلى تعاقب الليل والنهار.         | (17-1) |
| ٣.  | استعمال الأشكال النجمية والدانرية والمربعة بالأرضيات للتعبير عن السماء والكون.                       | (11:1) |
| ٣٠  | استعمال الأشكال بالتصميمات، وهي تحمل رموز تشير إلى توحيد الخالق من خلال الطبيعة.                     | (10-1) |

# (الباب الثاني): الأفكار والمعاني التي أثرت على فكر ومنتج المعماري:

| ص  | تعريف الشكل                                                                                           | شكل    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٣٦ | استعمال النور في تشكيل الفراغات، و الماء الذي يشير إلى أصل الحياة.                                    | (1-1)  |
| 77 | استعمال الفذاء المكشوف المحتوي على الثوابت الأربعة، وربط الأرض بالسماء بواسطة الشرفات والمآذن.        | (7-7)  |
| ٤١ | استعمال الفتحات بأعداد (٣٠٢،١)، وكذلك الشكل المربع والمثمن والدانري.                                  | (7-7)  |
| ٤٣ | تتكون الخطوط من مجموعة نقاط، والنقطة هي النطفة التي تعتبر أصل الحياة.                                 | (1-Y)  |
| ٤٦ | عنصر الشرقات (عرائس السماء) تشير إلى التكرار والتلاصق والجماعية في العمل، كما أن معظم الزخارف         | (° -Y) |
|    | التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام تحمل فكرة التكر ار والانتشار الناتجة من الطبيعة.          |        |
| ٤٧ | استعمال شكل الزخارف الإشعاعية النابعة من المركز لتحقيق فكرة الطواف وهي تقليدا لما يحدث بالطبيعة.      | (7-7)  |
| ٤٨ | استعمال المأذن والشرفات والقباب والعقود المدببة للتكرار والإشارة إلي السماء نحو المطلق.               | (Y-Y)  |
| ۲٥ | توارث فكرة التوجيه (المبوصلة) نحو الجزء المقدس من خلال البرجين.                                       | (Y~Y)  |
| ٥٣ | صور متعددة للحرم المكي بالسعودية ويظهر من خلالها استعمال المنذنتين المتماثلتين على حدود الحرم، والاحظ | (4-4)  |
|    | أن الخط الوهمي الواصل بين المنذنتين عمودي على أتجاه القبلة، وقد استعملت تلك الإشارة أربعة مرات من     |        |
|    | خلال ثمانية مآذن على حدود جدار الحرم حيث أن كل منذنتين متجاورين بمثابة البوصلة التي تشير إلى القبلة.  |        |

الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام

## (الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر:

| ص        | تعريف الشكل                                                                                                  | شكل     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 78       | استعمال فكرة الحد يعنصر المداخل في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، واستعمل كحد فاصل بين المقدم             | (7-1)   |
|          | والمدنس، أو بين الحياة في العالم الداخلي والخارجي، حيث يرجع أصل هذه الفكرة إلى العمارة المصرية القديمة       |         |
|          | التي اتخذت نهر النيل كحد فاصل بين الشرق والغرب، فهو كالسيف الذي يفصل بين الحق والباطل.                       |         |
| ٦٤       | استعمال الشكل النصف دانري (الطاقية) اعلى المدخل وهي ترمز إلى الشمس أما المقرنصات بشكلها القدريجي             | (7-7)   |
|          | تمثل الأشعة المنبعثة منها، وهي بذلك تمثل الشمس المجنحة رمز الحماية والتوحيد عند قدماء المصريين.              |         |
| 3.8      | استعمال المدخل المنكسر الذي يرمز إلي بداية التكوين لدي الإنسان ثم الممر الذي يرمز إلى مراحل الجنين في        | (7-7)   |
|          | رحم الأم ثم بداية الغناء الذي يرمز إلى الولادة، وهو يشير إلى اليسر الذي يأتي بعد العسر                       |         |
| 7.5      | وضع الآيات القرأنية فوق الأبواب للإشارة إلى السلام والطمانية للواقدين، وكذلك استعمال المكسلة (المصطبة)       | (7-3)   |
|          | علي جهتي الباب للإنسارة إلى الراحة بعد الترحيب، واستعمال المدخل الواحد بمعظم المساجد للإنسارة إلى            |         |
|          | وحدانية المخالق عز وجل.                                                                                      |         |
| ٦٨       | بوجد تفسيرات متعددة لشكل المشربية حيث إنها نابعة من المبدأ الصوفي القائل تحويل كل ما هو غير نفيس إلى         | (1-0)   |
|          | نفيس، أي من نفس أمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة، حيث أن هذا ألميدا مأخوذ من علم الكيمياء القائل تحويل            |         |
|          | النراب إلى ذهب، فهي كالحجاب على وجه المراة، وهي تشير إلي إخفاء الشئ النفيس الغالي.                           |         |
| ۸۶,      | استعمال الفتحات الحقيقية والوهمية بالواجهات، حيث أن الفتحات الحقيقية تستعمل للإضاءة والتهوية والإشارة        | (7-17)  |
|          | إلي الاتصال بالكون اللانهائي من خلال بصر الإنسان، أما الفتحات الوهمية فهي تستعمل للاتصال بالمطلق من          |         |
|          | خلال بصيرة المؤمن.                                                                                           |         |
| ٦٨       | احتواء مسجد قابتياي بالقراقة الشركية وكذلك مسجد السلطان حسن على أربعة نوافذ في الواجهة الرئيسية              | (Y-Y)   |
|          | ويتوسطهم تافذة واحدة دانرية تقع في حائط القبلة أو الجهة الذي بها علصري المحراب والمنبر، فالمعنى الغفي        |         |
|          | الذي يوجد وراه الأربعة نوافذ هو الدلالة على الجهات الأصلية وهم (الشرق والغرب والشمال والجنوب)،               |         |
|          | أما المعني الذي يوجد وراء الفاقذة الدائرية هي الدلالة علي الشمس الدائرية الشكل أو الكون الذي يشمل كل ذلك     |         |
|          | هذا، وكذلك احتواء معظم القباب وخصوصا التي توجد فوق قبة الميضاة على ثماتية نوافد وهو رمز إلى الملائكة         |         |
|          | الثمانية الحاملين لعرش الرحمن وأيضا رمز يشير إلى أبواب الجنة الثمانية.                                       |         |
| ٧٢       | يرجع أمل فكرة المحراب إلى الباب الوهمي (عبه الابدية) عند قدماء المصريين حيث صمم لكي تنفذ منه                 | (A-L)   |
|          | الروح (الكا) إلى العالم الأبدي فهو يستخدم للعبور من الوجود المحدود إلى اللامحدود.                            |         |
| ٧Y       | استخدام المحاريب بالمساجد لتحديد أتجاه القبلة نحو الكعبة بمدينة مكة بالسعودية، فالمتعبد إذ لم يستطع أن ينتهي | (9-17)  |
|          | إلى الكعبة بجسده قلا أقل من أن ينتهي إليها بروحه من خلال ذلك المحراب، حيث أنه يمثل نقطة عبور إلى             |         |
|          | اللانهاية أو إلى اللامحدود إلى الله عز وحل.                                                                  |         |
| YY       | استعمال المجاريب بالواجهات الخارجية وخصوصا بالعصر الفاطمي كمسجد الأقمر والحاكم والصالح طلانع،                | (1 +=1) |
|          | كما أستعمل داخل المحاريب شكل الإشعاعات الشمسية التي تعتبر من أساسيات التشكيل لواجهات هذا العصر.              |         |
| ٧٤       | ظهور أنكار رمزية ومعاني خفية وراء عصر المنبر الذي يرجع أصلة إلى كرسي الملك صاحب الرأي الأرجح                 | (11-17) |
|          | الموكل من قبل الشعب لنصرة الحق، كما أن المنبر يرمز ويشير الإمام أو قائد المسلمين الذي يتميز بالفصاحة في      |         |
|          | الكلام والعقلانية والقدرة على توجيه المسلمين إلى الخير من خلال كتاب الله وسنة الرسول.                        |         |
| VV       | استعمال الأعمدة التي تتخذ شكل النبات بالعمارة المصرية القديمة للإشارة إلى النمو.                             | (11-17) |
| VA       | استعمال الأعمدة بأشكال النباتات التي اتخذت رمزا لإرادة النمو والانطلاق والصعود إلى اعلى نحو السماء           | (17-17) |
|          | للمطلق، حيث استعمل أشكال نبات البردي وسعف النخيل وزهرة اللوتس على قوانم وتيجان العمدة.                       |         |
| <u> </u> |                                                                                                              | J       |

| (15-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | استعمال الأعمدة بعنصر الامبل في الفكر القبطي لكي يتشبر إلى أحداث لا يعلمها إلا أصحاب ذلك المكان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خلال شكل ولون وعدد تلك الأعمدة، وقد أنتقل ذلك الفكر إلي الأعمدة التي ظهرت بدكة المبلغ بالعمارة المصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بعد دخول الإسلام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 1 (10-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | احتواء خانقاه فرج بن برقوق على أثني عشر عمودا برواق التبلة وهو بذلك بشير إلى الزمن، وأيضا احتواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٧٨  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المسجد على أربعة أعمدة للإشارة إلى الأرض، كذلك احتواء مسجد السلطان حسن على ثمانية اعمدة فوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الميضمأة وبعنصر دكة المبلغ وهو يشير إلى الثمانية ملانكة الحاملين لعرش الرحمن وإلي أبواب الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٨١  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الموتي الذي من الأرض يصعد وإليها يعود، كما أستعمل بالعمارة القبطية للإشارة إلى الانفصال عن الكون، وقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أستعمل أيضا بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بالعصر العثماني و عصر محمد علي للإشارة إلي السكون.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| (17-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | استعمال العقود المدبية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام حتى بداية العصر العثماني وخصوصا بالمباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.7 |
| ş .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الدينية كالجوامع والمساجد والزوايا وذلك لكي يرمز ويشير إلى السماء للأعلي نحو المطلق إلى الله عز وجل،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وهو بذلك يشير إلى القمة من خلال التدرج في الارتفاع كالهرم,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| (14-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | استعمال التبة البيزنطية ذات الخناصر المتدلية فوق قاعة الصلاة بالعمارة المصرية في العصر القبطي وكذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸Ÿ  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بالعمارة المصرية بعد بخول الإسلام وخصوصا بالعصر العثماني المستمد من تركيا لكي ترمز إلي الانكفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | والانقصال عن العالم الخارجي أي الكون المنقصل المستقل الذي يتوافر فيه جميع عناصر الحياة، وكذلك تشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i.  |
| }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إلى السماء وما تحمل من استدارة الأفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| (19-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ظهرت القبة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي تؤكد على فكرة الاحتواء، كما أن القبة بتدرجها إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۸  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أعلي ترمز إلى كروية الكون أو الشمس واستدارة الأفق، كما أنها تشير إلى مكان الإمام أو الشيخ أو الوالي، وقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <b>a</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ظهر ذلك بالعصر الفاطمي لكي تشير إلي مكان شيخ المسجد، أما العصر المملوكي فقد ظهرت القبة لكي ترمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وتشير إلي مكان الضريح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| (77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأفكار الصوقية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأفكار الصوقية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلى الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7 |
| (1) -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47  |
| (Y) -Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الاستمر ارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. طهرت العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.7 |
| (T) - T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض الافكار المصوفية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلى الأستمر ارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97  |
| (T) -T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض الأفكار المصوفية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلى الأستمر ارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| (YY - T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض الأفكار المصوفية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلي الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. استعمال المآذن بعد دخول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلى التسامي للعلا وربط الأرض بالسماء وهي تشير من خلال تدرجها إلى السماء نحو المطلق إلى الخالق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| (1) (1) -7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض الافكار المصوفية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلي الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. استعمال المآذن بعد دخول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلي التسامي للعلا وربط الأرض بالسماء وهي تشير من خلال تدرجها إلى السماء نحو المطلق إلى الخالق. خلال تدرجها إلى المسلة الفرعونية حيث أنها إشارة إلى توحيد الخالق من خلال إصبع العقيدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,9 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض الافكار الصوفية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر مئذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلي الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. استعمال المآذن بعد دخول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلي التسامي للعلا وربط الأرض بالسماء وهي تشير من الخلال تدرجها إلى السماء نحو المطلق إلي الخالق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99  |
| (YY _ T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض الافكار المصوفية الماخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلي الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. استعمال المآذن بعد دخول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلي التسامي للعلا وربط الأرض بالسماء وهي تشير من اخلال تدرجها إلي السماء نحو المطلق إلي الخالق. ويرجع أصل المنذنة إلي المسلة الفرعونية حيث أنها إشارة إلي توحيد الخالق من خلال إصبع العقيدة. ويري البعض أن أصل المئذنة يرجع إلى المنارة حيث أن كلا منهم يدعوا إلى الهداية من خلال الصوت والضوء، وكذلك إلى أبراج الكنائس حيث أن كلا منهم يدعوا إلى الصلاة والتوجه إلى الله عز وجل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99  |
| (YY _ T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض الأفكار المصوفية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلي الاستمر ارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. استعمال المآذن بعد دخول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلي التسامي للعلا وربط الأرض بالسماء وهي تشير من اخلال تدرجها إلى السماء نحو المطلق إلي الخالق. ويرجع أصل المنذنة إلى المسلة الفرعونية حيث أنها إشارة إلى توحيد الخالق من خلال الصبع العقيدة. ويذي البعض أن أصل المئذنة يرجع إلي المنارة حيث أن كلا منهم يدعوا إلى الهداية من خلال الصوت والضوء، وكذلك إلى أبراج الكنانس حيث أن كلا منهم يدعوا إلى المودة والي المنه عز وجل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| (TY _T<br>(TY _T<br>(TY _T<br>(TY _T<br>(TY _T<br>(TY _T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن.  ظهرت المقرفصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض الافكار الصوفية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلي الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن.  استعمال المآذن بعد دخول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلي التسامي للعلا وربط الأرض بالسماء وهي تشير من خلال تدرجها إلي السماء نحو المطلق إلي الخائق.  غدل تدرجها إلي السماء نحو المطلق إلي الخائق.  برجع أصل المنذنة إلي المسلة الفرعونية حيث أنها إشارة إلي توحيد الخائق من خلال الصوت والصوء،  بري البعض أن أصل المئذنة يرجع إلي المنارة حيث أن كلا منهم يدعوا إلي الهداية من خلال الصوت والصوء،  وكذلك إلي أبراج الكنائس حيث أن كلا منهم يدعوا إلي الصلاة والتوجه إلي الله عز وجل.  استعمال المنذنتين المتماثلتين أحيانا بالمسجد الواحد بالعمارة المعربية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي الذراعين الممتدين إلي الله عز وجل تطلب منه المزيد من الرحمة والمغنرة، فهي دعوة للتوجه والتقرب إلي الله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| (TT - TT   TT TT | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن.  ظهرت المقرفصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالمصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض الإفكار الصوفية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلي الأستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن.  استعمال المآذن بعد دخول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلي التسامي للعلا وربط الأرض بالسماء وهي تشير من الخلال تدرجها إلي السماء نحو المطلق إلي الخالق.  غلال تدرجها إلي السماء نحو المطلق إلي الخالق.  بري المعض أن أصل المئذة يرجع إلي المنارة حيث أن كلا منهم يدعوا إلي الهداية من خلال الصوت والضوء، وكذلك إلي أبراج الكنائس حيث أن كلا منهم يدعوا إلي المسارة والتوجه إلي الهداية من خلال الصوت والضوء، وكذلك إلي أبراج الكنائس حيث أن كلا منهم يدعوا إلي المصلاة والتوجه إلي الله عز وجل.  استعمال المنذنتين المتماثلين أحيانا بالمسجد الواحد بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي الذراعين الممتدين إلي الله عز وجل تطلب منه المزيد من الرحمة والمغفرة، فهي دعوة للتوجه والتقرب إلي الله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
| (YY - Y' -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن.  ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض الأفكار الصوفية الماخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلي الأستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. استعمال المآذن بعد دخول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلي التسامي للعلا وربط الأرض بالسماء وهي تشير من اخلال تدرجها إلي السماء نحو المطلق إلي الخالق. وحلال ترجيع المسلة الفرعونية حيث أنها إشارة إلي توحيد الخالق من خلال إصبع العقيدة. وكناك إلي الراج الكنائس حيث أن كلا منهم يدعوا إلي الصلاة والتوجه إلي الهداية من خلال الصوت والضوء، وكذلك إلي أبراج الكنائس حيث أن كلا منهم يدعوا إلي الصلاة والتوجه إلي الله غر وجل. استعمال المنذنتين المتماثلين أحيانا بالمسجد الواحد بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي الشراعين الممتدين إلي الله عز وجل تطلب منه المزيد من الرحمة والمغفرة، فهي دعوة الترجه والتقرب إلي الله الله. التفاف السلم الحازوني صماعد إلي السماء في أنجاه تصاعدي إلي أعلي كالسهم الرباني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض الأفكار الصوفية الماخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلي الأستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. استعمال المآذن بعد دخول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلي التسامي للعلا وربط الأرض بالسماء وهي تشير من خلال تدرجها إلي السماء نحو المطلق إلي الخالق. ويجم أصل المنذنة إلي المسلة الفرعونية حيث أنها إشارة إلي توحيد الخالق من خلال إصبع العقيدة. ويزي البعض أن أصل المئذنة يرجع إلي المنارة حيث أن كلا منهم يدعوا إلي الهداية من خلال الصوت والضوء، وكذلك إلي أبر اج الكنائس حيث أن كلا منهم يدعوا إلي الصلاة والتوجه إلي الله عز وجل. استعمال المنذنتين المتماثلين أحيانا بالمسجد الواحد بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي الشراعين الممتدين إلي الله الحلاوني حول بدن المئذنة بجامع سمراء (الملوية) بالعراق، وكذلك بجامع أحمد بن طولون التفاف السلم الحلزوني صاعد إلي السماء في أتجاه تصاعدي إلي أعلى كالسهم الرباني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. ظهرت المقان وسنات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تتبع من بعض الأفكار الصوفية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلي الاستعمال المأذن. المأذن بعد دخول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلي التسامي للعلا وربط الأرض بالسماء وهي تشير من المستعمال المأذن بعد دخول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلي التسامي للعلا وربط الأرض بالسماء وهي تشير من المرجع المي الممالة الفرعونية حيث أنها إشارة إلي توحيد الخالق من خلال إصبع العقيدة. ويري البعض أن لصل المنذنة يرجع إلي الممنارة حيث أن كلا منهم يدعوا إلي الهداية من خلال الصوت والضوء، ووكذلك إلي أبراج الكنائس حيث أن كلا منهم يدعوا إلي المدية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي الشمال المنذنتين المتماثلثين أحيانا بالمسجد الواحد بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي الشراعين الممتدين إلي الله عز وجل تطلب منه المزيد من الرحمة والمغنرة، فهي دعوة للتوجه والتقرب إلي الله. التفاف المنام الحازوني حول بدن المئذنة بجامع سمراء (الملوية) بالعراق، وكذلك بجامع أحمد بن طولون التفاف المنام الحازوني صاعد إلي السماء في أتجاه تصاعدي إلي أعلي كالسهم الرباتي. استعمال الأهلة فوق المآذن والقباب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث أنها ترمز وتشير إلي التوقيت استعمال الأهلة فوق المآذن والقباب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث أنها ترمز وتشير إلي التوقيت المتعمال الأهلة فوق المآذن والقباب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث أنها ترمز وتشير إلي التوقيت | 1   |

| 1.8 | استعمال العشاري (القارب البرونزي) بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث أنها ترمز إلي النجاة من             | (7 × × × ) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | الطوفان والعبور من المخطر، ويرجع أصل ذلك الفكر إلى قصة نبي الله نوح علية السلام.                             |            |
| 11. | استعمال الشرفات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بنهايات المباني العسكرية كالأسوار والحصون والقلاع،         | (7- 17)    |
|     | فهي توحي بالسلطة والقوة الجبروتية، كما أنها ترمز إلي الجندي المحاربُ في سببل الله كالبنيان المرصوص.          |            |
| 11. | استعمال الشرفات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بنهايات المباني وخصوصاً الدينية، فهي امتداد تجريدي         | (77)       |
|     | لأشكال المصليين في صلاة الجماعة، كما أنها ترمز إلى الوحدة والإتحاد والمساواة.                                |            |
| 11. | ظهور الجزء المفرغ بعنصر الشرفات في صورة معكوسة للجزء المبني، وهي ترمز وتشير إلى الظاهر والباطن               | (7-17)     |
|     | أو المادي والمعنوي أو الجسد والروح، حيث أنها عنصر ربط بين الماديات والروحانيات.                              |            |
| 112 | استعمال ظاهرة الأبلق بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث يتم استعمال لونين أبيض وأسود أو اصفر             | (77-77)    |
|     | وأحمر بكامل ارتفاع الواجهة، وهي ترمز إلي تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور، وهو معني يشير إلي أهمية         |            |
|     | اليوم الواحد لدي المسلم.                                                                                     |            |
| 117 | استعمال الزخارف ذات الخطوط الراسية لكي ترمز إلى طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها على راسه.                  | (77-77)    |
| 114 | استعمال الزخارف النباتية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام في تغطية الأسطح الخارجية للقباب، حيث أتخذ         | (7: 37)    |
|     | النيات رمزا لإرادة النمو والصعود إلى أعلي نحو السماء للمطلق، كما أنه أتخذ رمزا للبيت الصالح.                 |            |
| 114 | استعمال الزخارف الزجزاجية ذات الشكل (٨٠٧) المتعاقبين التي تأخذ في الضيق كلما اتجهنا إلى أعلى، حيث            | (70-7)     |
|     | انها ترمز من خلال ذلك التشكيل إلى أمواج البحر المتعاقبة والمتتالية التي تتجه إلى السماء نحو المطلق إلى الله. |            |
| 114 | استعمال الزخارف الحازونية الدائرية بشكل قطري لتغطية اسطح القباب بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام            | (10-1)     |
|     | لكي تشير إلى الأمواج المتدفقة بالبحار أو النسمات المتتالية بالهواء حيث أنها تتجه للمطلق نحو السماء إلى الله. |            |
| 114 | استعمال الزخارف النجمية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام باسطح القباب، للإشارة إلى النجوم التي توجد         |            |
|     | بالسماء وكذلك للنور النابع من الرسالة الإلهية، ومصداقاً لقول الرسول: أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.   |            |

# (الباب الرابع): أختبار بعض الأفكار والمعانى الرمزية في الواقع المصرى المعاصر:

| ص   | تعريف الشكل                                                                                               | شكل     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 107 | استعمال شكل العقد المدبب بالمدخل كشكل جمالي متوارث من العصور السابقة لكي يتلانم مع شكل المباني            | (3-1)   |
|     | المحيطة التي توجد بمنطقة الأزهر دون فهم ووعي للأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد في ذلك العصر.      |         |
| 107 | استعمال شكل العقد المدبب والأعمدة والزخارف بالمدخل البارز عن الواجهة كشكل جمالي زخرفي منقول عن            | (1-1)   |
|     | العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام في محاولة للحنين والعودة إلى الماضي.                           |         |
| 105 | استعمال العقد المدبب والأعمدة والكوابيل الخشبية والشرفات بالمدخل البارز عن الواجهة، وهي منقولة عن         | (Y -1)  |
|     | العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام كنوع من أنواع الحنين والعودة إلى الماضي.                       |         |
| 108 | استخدام العقود المدببة المحمولة بواسطة الأعمدة ونظام الأبلق الذي يتكون من لونين والزخارف النباتية والأيات | (£ -£)  |
|     | القرآنية ولفظ الجلاله (الله أكبر) بمدخل مسجد النور بالعباسية كنوع من أنواع توارث الفكر الذي ظهر في أ      |         |
|     | العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وكذلك استخدام المدخل البارز المؤدي مباشرا إلى قاعة الصلاة مباشرا.       |         |
| 109 | استعمال عنصر المشربيات في بعض الفتحات الخارجية، حيث انها ترمز إلى الحجاب الذي يخفي ما وراءه،              | (0 - 1) |
|     | وكذلك استعمال الزجاج في أجزاء واسعة بالفتحات الخارجية الذي يرمز ويشير إلى الشفافية والروية المتبادلة      |         |
|     | بين الداخل والحارج.                                                                                       |         |
| 109 | استعمال الخرط الخشبية في جميع الفتحات الخارجية التي ترمز إلى الحجاب الذي يخفي ما وراءه، ولكن الفكر        | (3-1)   |
|     | هذا قد أختلف حيث استعمل خرط الخشب لاخفاء الفتحات الخدمية كدورات المياه والمطابخ والسلالم الثانوية.        |         |

| 177. | استعمال الخرط الخشبية والمشربيات في بعض الفتحات الخارجية بغرض الملائمة مع الوسط المحيط فقط                 | (Y - £) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | بغض النظر عن النواحي الوظيفية والمعاني الخفية المختلفة والأفكار والتعبيرات الرمزية التي قد تم ذكرها سابقا. | , ,     |
| 17.  | استعمال الخرط الخشبية التي تشبه المشربيات بكثير من العمارات السكنية بمنطقة الحسين والدراسة تأثرا           | (Å = ŧ) |
|      | بالمباني التراثية المحيطة وكذلك الفتحات الدائرية كشكل جمالي مستعار من العمارة التراثية التي توجد بالمنطقة. |         |
| 177  | استعمال المحاريب بنهاية المساجد لتحديد أنجاه التبلة، وكذلك للعبور من خلال الروح إلى اللانهاية.             | (3-8)   |
| 177  | استعمال أشكال المحاريب في بعض القصور والمساكن التي تتجه إلى الطابع الشرقي كشكل جمالي زخرفي                 | (11-1)  |
|      | (ديكور) وكذلك للحنين والعودة إلي الماضي بدون أي وظيفة أو غرض أساسي كما هو موجود في المساجد.                |         |
| 177  | استعمال عنصر المحراب في تحديد اتجاه القبلة، وكذلك استعماله كمدخل أو بوابه إلى عنصر أخري و هو المنبر        | (3-11)  |
|      | المتواجد خلف المحراب في حالةً فريدة من لوعها بمسجد القدس بمنطقة صقر قريش بالمعادي بالقاهرة.                |         |
| ۱٧٠  | أشكال مختلفة من المنابر المتوارثة عبر الأجيال المختلفة بالجوامع والمساجد والزوايا، فمنها ما هو بسيط ومنها  | (3-77)  |
|      | ما يحتوي علي بوابة وشرفات متر اصة وهلال يوضع فوق المنصة الذي يجلس عليها الإمام يشير إلى أتجاه القبلة       |         |
| 141  | استعمال المنبر خلف المحراب بمسجد كلية الهندسة بجامعة القاهرة.                                              | (17-1)  |
| 171  | استعمال عنصر المنبر من خلال الدخول عبر المحراب والوصول إليه من خلال درج خلفي.                              | (11-1)  |
| 170  | استخدام الأعمدة بغرض جمالي زخرفي فقط في كثير من المباني المجاصرة سواء كانت (مباني دينية) كالجوامع          | (١٥-٤)  |
|      | والمساجد، أو مباني عامة كالمكتبة المركزية بكلية الزراعة ومشيخة الأزهر ومتحف الخزف الإسلامي.                |         |
| ١٨٠  | استخدام العقود المدبية والنصف دائرية بالنوافذ الخارجية بغض النظر عن أي معاني.                              | (3-77)  |
| ١٨٠  | استخدام العقود المدببة والمنخفضة وكذلك العقود المدببة والنصف دائرية بنفس المواجهة                          | (1Y-E)  |
| ۱۸۰  | استخدام القبة فوق بهو المدخل بغض النظر عن المعني الخفي والفكر الرمزي.                                      | (14-1)  |
| 171  | استخدام عنصر القبة فوق قاعة الصلاة بجامع صلاح الدين بالمنيل لكي يشير إلي مكان المصليين.                    | (3-11)  |
| 141  | استخدام عنصر القبة فوق قاعة المملاة بجامع النور بالحباسية لكي يرمز إلى مكان المصليين.                      | (37)    |
| 171  | استخدام عنصر القبة علي ناصية العقار فوق السلم الرنيسي كشكل جمالي.                                          | (3-17)  |
| 147  | استخدام عنصر القبة فوق غرف النوم الرئيسية بمجموعة الغيلات التي توجد بمنطقة برج العرب بالقرب من             | (3-77)  |
| 1    | الإسكندرية، فهل عبرت القبة هنا عن الشيء الهام السامي والرنيسي الذي من أجلة تم أنشاء المبني؟                |         |
| 191  | استعمال عنصر المقرنصات بتيجان أعمدة وبعض نواقذ مبني مشيخة الأزهر كشكل جمالي زخرفي.                         | (3-77)  |
| 191  | استعمال عنصر المقرنصات أعلي فتحات النوافذ وأسفل القبة بمتحف الخزف الإسلامي.                                | (71.17) |
| 194  | استعمال عنصر المقرنصات أسفل الشرفات (عرائس السماء)، وبالمنذنة أسفل الشرفة بجامع النور بالعباسية،           | (3-07)  |
|      | كنوع من أنواع الشكل الجمالي الزخرفي المتوارث منذ الحضارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام.               |         |
| 197  | استعمال عنصر المقرنصات أسفل عرائس السماء والشرفة الخاصة بالمئذنة بجامع الفتح.                              | (3-17)  |
| 197  | استعمال عنصر المقرنصات بأعلى المداخل والنوافذ واسفل الشرفة التي توجد بالمنذنتين بجامع صلاح الدين           | (3- 77) |
|      | الأيوبي بالمنيل بنهاية كوبري الجامعة تقلا عن الطراز المملوكي الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام    |         |
| 197  | استعمال منذنتين متماثلتين بنفس الجامع حول عنصر المدخل ، كذلك استعمال الشكل المربع ثم المثمن ثم الشكل       | (YA-£)  |
|      | الدائري في المنذنة الواحدة بشكل منقول من العمارة المساجدية التي ظهرت في العصور السابقة.                    |         |
| 197  | استعمال عنصر المنذنة التي تشبه المأذن المملوكية بجامع الفتح برمسيس، وبجامع صلاح الدين الأبوبي، حيث         | (3-67)  |
|      | تم استعمال الشكل (المربع ثم المثمن ثم الشكل الدانري)، وأيضا استعمال عنصر المتنتين المتماثلتين.             |         |
| 197  | استعمال بعض أشكال المأذن المختلفة ذات المسقط المربع أو الدانري فقط، أو الشكل المربع ثم الشكل المثمن ثم     | (3-17)  |
|      | الشكل الدائري، ونجد ذلك بكثير من الجوامع المعاصرة، ولكن هل تستعمل هذه الأشكال بغرض فكر له هدف؟.            |         |
| 7.5  | وجود الهلال فوق المنذنة بهذا المسجد في اتجاه عمودي على طريق الأتوستراد، وهو بذلك غير محدد على              | (3-17)  |
|      | الإطلاق لاتجاه القبلة وغير محقق للهدف الأساسي الذي صمم من أجلة وبذلك قد تحول إلى شكل جمالي فقط.            |         |

| 4. E ( | وجود الهلال فوق المئذنة في اتجاه عمودي علي القبلة، وظهوره أيضا ثلاث مراث فوق سقف الملحق الخاص              | (3- 77)  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        | بالمسجد وهو غير محدد علي الإطلاق القبلة، حيث يجب أن تتفق جميع الأهلة في الأتجاه لكي تشير إلى القبلة.       |          |
| 7.7    | وجود منذنتين متماثلتين بمسجد صلاح الدين الأبوبي بالمنيل على جانبي المدخل، حيث أن الخط الموهمي الواصل       | (2- 27)  |
|        | بين المنذنتين غير محدد علي الإطلاق لاتجاه القبلة، وكذلك الحال بالنسبة للأهلة التي توجد فوق قباب ومأذن ذلك  |          |
|        | المسجد وكذلك بكثير من المساجد المعاصرة.                                                                    |          |
| 7.7    | وجود منذنتين بمسجد النور بالعباسية على جانبي المدخل، حيث أن الخط الوهمي الواصل بين المنذنتين غير           | (Ti -i)  |
|        | محدد على الإطلاق لاتجاه القبلة، أما الأهلة التي توجد فوق قباب ومأذن هذا المسجد جميعهم يشيروا لاتجاه القبلة |          |
| ۲.٧ ر  | وجود منذنتين بمسجد ودار مناسبات الشرطة على جانبي المسجد، حيث أن الخط الوهمي الواصل بين المنذنتين           | (ro - £) |
|        | غير محدد على الإطلاق لاتجاه القبلة، وكذلك الهلالين فوق المنذنتين لم يشيروا على الإطلاق إلى اتجاه القبلة.   |          |
| 711    | ظهور عنصر العشاري (المراكب الصغيرة) بالعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام، وذلك للتبرع من            | (3-17)   |
|        | خلال وضع الحبوب به، وقد صمم علي شكل قارب لكي يشير إلي النجاة من الجحيم والوصول إلي النعيم بالجنة.          |          |
| 717    | ظهور شكل المراكب في الفكر المصري القديم الذي عبر من خلال استعماله لها عن فكرة العبور والنجاة، وهي          | (°7 - ٤) |
|        | مستمدة من سفينة نبي الله نوح علية السلام، وهي تشير إلي العبور والنجاة مع المؤمنون من الطوفان أو الجحيم.    |          |
| 717    | إنشاء كنيسة نوتردام، رونشو، بفرنسا على شكل السفينة رمز الخبلاص، كذلك استخدام شكل القارب المقلوب            | (TA - E) |
|        | بسقف الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، وذلك لتحقيق فكرة العبور والذجاة من الخطر والوصول إلى النعيم الدائم.     |          |
| 717    | إنشاء مسجد ودار مناسبات الشرطة بطريق صلاح سالم بالدراسة على شكل بيضاوي يشبه بذلك شكل القارب أو             | (٣٩-٤)   |
| ,      | السفينة المقلوبة التي ترمز وتشير إلى العبور من الخطر والنجاة من الجحيم والوصول إلى النعيم الدائم بالجنة.   |          |
| 717    | وجود عنضر الشرفات (عرانس السماء) المورقة بنهاية واجهة مبني المتحف الإسلامي، تأكيدا للطابع العام            | (1-1)    |
|        | والطراز الخاص للمبني، وذلك في محاولة للحنين إلى الماضي، وأيضا أحتراما للمنطقة الأثرية المجاورة.            |          |
| 717    | وجود عنصر الشرفات (عرائس السماء) أعلى الواجهات والمدخل الرئيسي بمبنى متحف الخزف الإسلامي                   | (1-1)    |
|        | بالشكل الواضح الصريح الذي كان عليه من قبل بالعصور السابقة في محاولة للعودة إلي طابع التراث الإسلامي.       |          |
| 717    | وجود عنصر الشرفات أعلى واجهة جامع النور بالعباسية، بشكل واضح و صريح حيث أنها تشبه الشرفات                  | (3-73)   |
|        | الحربية من حيث الصرامة والفتحات الضيقة التي توجد بين الأجزاء المصمنة، فهو عنصر معماري متوارث.              |          |
| YIY    | وجود عنصر الشرقات ذات الشكل المسدس التي تشبه خلايا النحل بجامع الفتح برمسيس.                               | (17-13)  |
| YIV    | استعمال علصر الشرقات باشكالها المختلفة بنهاية معظم الجوامع والمساجد المعاصرة.                              | (££ -£)  |
| 717    | استعمال علصر الشرفات بأعلى واجهات ومداخل المقابر للإشارة إلي بعض المعاني الخفية.                           | (10-1)   |
| 777    | استعمال ظاهرة الأبلق ذات المدماكين الفاتح والغامق أو الأصفر والاحمر بطريقة متتالية ومتكررة من بداية        | (1-1)    |
|        | الدور الأرضى وحتى نهاية بمبنى نقابة الأشراف بالدراسة وكذلك بمبنى مشيخة الأزهر بطريق صلاح سالم              |          |
| 777    | استعمال ظاهرة الأبلق ذات المدماكين الأصفر والأحمر بأحدي الفيلات بنمطقة المعادي، وكذلك بأحدي المباني        | (£Y-£)   |
|        | العامة بشارع بورسعيد، وذلك في محاولة للوصول للطابع العام الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد بخول الإسلام.       |          |
| 777    | استعمال الزخارف الساسانية الطولية المتقابلة عند المركز فوق سطح القبة ذو القطاع المدبب التي تعلوا الغناء    | (11-1)   |
|        | الداخلي بمتحف الخزف الإسلامي بالزمالك، فهل تشير بذلك إلى أي من المعاني السابقة؟.                           |          |
| 201    | استعمال الزخارف ذات التعريجات الزجزاجية ذو الشكل (٨،٧) المتعاقبين، أعلي سطح قبة مبني مشيخة الأز هر         | (19-1)   |
| B /    | فوق الشكل المثمن مكتب فضيلة الشيخ الأكبر، حيث تم استعمال هذه الطريقة الزخرفية من قبل بالعصور السابقة.<br>  |          |
| 377    | استعمال الزخارف ذات التعريجات الزجز اجية ذو الشكل (٨،٧) المتعاقبة والمتتالية، اعلى سطح قبة احدي            | (0,-1)   |
|        | المساجد بمنطقة المعادي الجديدة، وكذلك بكثير من المساجد المعاصرة في محاولة للحنين والعودة إلي الماضي.       |          |
| 775    | استعمال الاشكال النجمية بالفتحات الخارجية بمعظم المباني الدينية كرمز واضح عن النور النابع عن الرسالة       | (91-1)   |
|        | الإلهية، كنلك استعمال شكل الساعة بمنذنة جامع الفتح برمسيس كرمز صريح عن أحمية الموقت لدي المسلم.            |          |

| 377 | مبني دار الأوبر المصرية بالقاهرة (المركز الثقافي القومي)، أحدي المباني المعاصرة التي تدعوا من خلال     | (07 - 1) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | التصميم المعماري إلى الحنين والعودة إلى الماضي ذو الطابع الإسلامي.                                     |          |
| 770 | فلاحظ أن المدخل يؤدي مباشرا إلى الفناء المكشوف المحاط بأربعة بوانك ومنه إلى البهر المعقوف بالقبة على   | (°7 -1)  |
|     | عكس الفكر الماضي الذي يبدأ بالمدخل ثم البهو والممر ثم الفناء المكشوف                                   |          |
| 770 | استعمال القليل من النوافذ بالواجهات الخارجية وبالقباب، وكذلك استعمال الزخارف ذات الشكل النجمي بالفتحات | (°£ -£)  |
|     | الخارجية وذلك للوصول إلى الطابع المعماري السائد في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام.                   |          |
| 770 | استعمال الشرفات الصارمة (عرائس السماء) أعلي الكتل المختلفة المكونة للمشروع.                            | (00-1)   |
| 777 | استعمال الأعمدة التي تشبه الأكتاف بكلا من الساحة والحديقة والمسرح المكشوف بدار الأوبرا.                | (07 - 1) |
| 777 | استعمال أشكال العقود ذات الانحناء البسيط بكلا من الساحة والحديقة والمسرح المكشوف التي تشير إلى         | (°Y -1)  |
|     | الانفصال عن العالم الخارجي، وكذلك استعمال العقد المديب بقطاع القبة وهي ترمز من خلال ذلك إلى السماء.    |          |
| 777 | استعمال اللَّبَة فوق بهو المدخل، وقبة أخري فوق كتلة المسرح الرنيسي (فوق غرفة المعدات والتجهيزات) كشكل  | (°A -£)  |
|     | جمالي، وكذلك للوصول إلى الطابع المعماري الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام                     |          |
| 777 | قطاعين رأسيين ومسقطين أفقيين للدور الأرضي والأول لمبني دار الأوبرا المصرية.                            | (09 -1)  |
| 777 | استعمال الشكل الشيه دانري بمبني مكتبة الإسكندرية لكي يرمز ويشير إلي قرص الشمس الذي يشرق عبر الأفق      | (3-+7)   |
|     | منيرا للأرض مشيرا إلى ميلاد يوم جديد وهي أشبه ببعث جديد سابق.                                          |          |
| 777 | ميني جريدة الجمهورية الجديد برمسيس قد تم تصميم الواجهة على شكل الكتاب المفتوح لكي يشير إلى وظيفة       | (3-17)   |
| *   | الجريدة الذي تعطي المعلومات المختلفة والأخبار اليومية، فهي تعتبر نافذة ينقل من خلالها حقائق العالم.    |          |
| 779 | استعمال الأشكل المختلفة ذات الوجه المبتسم والغاضب بجداريات محطة مترو العتبة الذي يوجد أسفل الأرض       | (3- 77)  |
|     | للإشارة إلى ما يحدث فوق المحطة من إزدحام شديد وباعة متجولين قد يعجب ذلك بعض الناس ولا يعجب             |          |
|     | اخرين.                                                                                                 |          |
| 779 | استعمال الأشكال المختلفة من العازفين بجداريات محطة مترو الأوبرا للإشارة إلى الصرح الذي يوجد فوق        | (3-77)   |
|     | المحطة و هو مبني دار الأوبرا المصرية (المركز الثقافي القومي) وذلك للربط بين ما أعلي وداخل محطة المترو. |          |

# قائمة الجداول

## (الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر:

| ص   | تعريف الجدول                                                                                  | جدول   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 119 | مدخل لمحاولة فهم وتقسير وتتبع اصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت بالعمارة | (1 -4) |
|     | المصرية بعد دخول الإسلام.                                                                     |        |

# (الباب الرابع): أختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصرى المعاصر:

| ص   | تعريف الجدول                                                                                          | جدول    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10. | التلفيات الثقافية الخاصة بالمهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس | (1 = ٤) |
|     | (المستخدمين)، مما شاركوا في الاستبيان.                                                                | Ì       |
| 101 | راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن       | (3-7)   |
|     | وجود فكر رمزي فيما وراء مفردات العناصر المعمارية.                                                     |         |
| 100 | راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مُجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن      | (3-7)   |
|     | وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المداخل حيث الشكل النصف دانري الذي يوجد اعلى المدخل.                     |         |
| 107 | رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن       | (£ -£)  |
|     | وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المداخل حيث الممر المنكسر الذي ينعطف للوصول إلى الفناء المكشوف.          |         |
| 171 | رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن       | (0-1)   |
|     | وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر النوافذ حيث أستعمال الشكل النصف دانري بالفتحات الخارجية.                 |         |
| 177 | رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن       | (3-1)   |
|     | وجود فكر رمزي فيما وراء علصر اللوافذ حيث استعمال الفتحات الحقيقية والوهمية بالواجهات الخارجية.        |         |
| 175 | رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن       | (Y = 1) |
|     | وجود فكر رمزي فيما وراه عنصر النوافذ حيث استعمال المشربيات بالواجهات الخارجية                         | ) 전<br> |
| 117 | راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن       | (A = E) |
|     | وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المحراب                                                                  | ,       |
| 177 | رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن       | (3-1)   |
|     | وجود فكن رمزي فيما وراء عنصر المتبر                                                                   |         |
| 177 | راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن       | (1+-1)  |
|     | وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأعمدة حيث وجودة بمعظم المباني منذ عهد قدماء المصريين.                  |         |
| 177 | رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن       | (11-1)  |
|     | وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأعمدة حيث وجودة بأعداد مختلفة (١٢،٨،٤) بمعظم المباني الدينية.          |         |
| ۱۸۱ | راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن       | (3-11)  |
|     | وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العقود حيث العقد النصف دائري.                                            |         |
| 177 | راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن       | (3-71)  |
|     | وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العقود حيث العقد المدبب                                                  |         |

| المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال المصارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (المرد وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر القباب حيث أن القبة عنصر معماري ظهر بمعظم العباني عبر العصور.  10-1) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (رأي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن (١٩٠١) (اي الم | )  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن العرب المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العرب وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المقرنصات.  197 (أي المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العربي المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العربي المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العربي العربي والمعادريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العربي العربي المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العربي المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العربي المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العربي وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث استعماله بالعمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العربي المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العربي المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العربي وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث أن الهدف الأساسي من استعماله.  2 (أي المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت اعلي المباني الديرية.  2 (أي المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن المعار وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت اعلى المباني الدينية.  3 (أي المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العمار وراي المهاندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العمار وراي المهاندسين المعاريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الذاس (المستخدمين) عن العربي وراي المهاندين والمطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك ا |    |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر القباب حيث أن هذا العنصر قد ظهر بالمياني الدينية والجنائزية.  (اي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهند وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المقرنصات.  (اي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن والمهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت اعلى الأسوار الحربية. وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت اعلى الأسارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن المعرب             | )  |
| 19 (أي المهلندين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 197 ( وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المقرنصات. وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المأذن، حيث أن اصل ذلك العنصر يرجع إلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المقرنصات.  19. (اي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ١٩٨ (وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المأذن، حيث أن أصل ذلك العنصر يرجع الي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | )  |
| 1 المهتدسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المأذن، حيث أن أصل ذلك العنصر يرجع إلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الماذن، حيث ان اصل ذلك العنصر يرجع إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )  |
| <ul> <li>المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المأذن، حيث أن المنذنة بشكلها التصاعدي نحو السماء.</li> <li>١٩٩١ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٠٠٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المآذن، حيث أن استعمال المنذنتين المتماثلتين في بعض المسلجد والجوامع.</li> <li>٢٠٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٠٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث أن الهدف الأساسي من استعماله.</li> <li>٢١٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العشاري.</li> <li>٢١٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعمات اعلي الأسوار الحربية.</li> <li>٢٠٤ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعمات اعلي المباني الدينية.</li> <li>٢٠٤ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٠٠ رأي المهندسين المعارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٠٠</li> </ul>                                                                                                                                                                  |    |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المأذن، حيث أن المنذنة بشكلها التصاعدي نحو السماء.  19 (المستخدمين) عن ١٩٠٠ راي المهندسين المحماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ١٠٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المآذن، حيث أن استعمال المنذنتين المتماثلتين في بعض المسلجد والجوامع.  19 (اي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ١٠٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث استعماله بالعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام.  10 (اي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ١١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث أن الهدف الأساسي من استعماله.  10 (اي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ١١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العشاري.  11 (اي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ١١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت اعلي الأسوار الحربية.  11 (اي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ١١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت اعلي الأسوار العربية.  10 (اي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ١٩٢٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت اعلي المباني الدينية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | () |
| <ul> <li>١- ١٩) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٠٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الماذن، حيث أن استعمال المنذنتين المتماثلين في بعض المسلجد والجوامع.</li> <li>٢٠٠ (أي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٠٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث استعماله بالعمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث أن الهدف الإساسي من استعماله.</li> <li>٢١٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العشاري.</li> <li>٢٠٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعمات اعلي الأسوار الحربية.</li> <li>٢٠٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعمات اعلي الأسوار الحربية.</li> <li>٢٠٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعمات اعلي المباني الدينية.</li> <li>٢٠٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٠٠ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٠٠</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المآذن، حيث أن استعمال المنذنتين المتماثلتين في بعض المساجد والجوامع.  وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث استعماله بالعمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٠٠ (أي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ (وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث أن الهدف الأساسي من استعماله.  وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث أن الهدف الأساسي من استعماله.  وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العشاري.  وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العشاري.  وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعمات اعلى الأسوار الحربية.  وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعمات اعلى الأسوار الحربية.  وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعمات أعلى الأساس (المستخدمين) عن ٢١٨  وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعمات أعلى المباني الدينية.  وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعمات أعلى المباني الدينية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤) |
| <ul> <li>١٠٠ (أي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث استعماله بالعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام.</li> <li>١١٠ (أي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ (وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث أن الهدف الأساسي من استعماله.</li> <li>٢٢٠ (أي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ (وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العشاري.</li> <li>٢٠٠ (أي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٨ (وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت اعلى الأسوار الحربية.</li> <li>٢٠٤ (أي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٩ (وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت اعلى المباني الدينية.</li> <li>٢٠٤ (أي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٩ (وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت اعلى المباني الدينية.</li> <li>٢٠٥ (أي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث استعماله بالعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام.  3- ٢١) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث أن الهدف الأساسي من استعماله.  3- ٢٢) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٢ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العشاري.  3- ٢٢) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٨ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي الأسوار الحربية.  3- ٤٢) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٩ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي المباني الدينية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤) |
| <ul> <li>٢١٠) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٠ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث أن الهدف الأساسي من استعماله.</li> <li>٢٢٠) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٢ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العشاري.</li> <li>٢٠٥) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٨ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي الأسوار الحربية.</li> <li>٤- ٢٢) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٩ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي المباني الدينية.</li> <li>٢٠٥ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٠٥</li> <li>٢٠٥ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٠٥</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث أن الهدف الأماسي من استعماله.  2 - ٢٢) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٣ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العشاري.  3 - ٢٢) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٨ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلى الأسوار الحربية.  3 - ٢٤) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٩ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلى المباني الدينية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤) |
| <ul> <li>٢١٢) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٢ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العشاري.</li> <li>٢٢٠) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٨ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي الأسوار الحربية.</li> <li>٤- ٤٢) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٩ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي المباني الدينية.</li> <li>٢٠٥) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٢٥)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العشاري.  ۲۱۸ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ۲۱۸ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي الأسوار الحربية.  ۲۱۹ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ۲۱۹ وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي المباني الدينية.  ۲۱۹ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ۲۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤) |
| <ul> <li>٢١٨ رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي الأسوار الحربية.  ١ (اي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢١٩  وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي المباني الدينية.  ١ (أي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤) |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي المباني الدينية.<br>٤- ٢٥) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي المباني الدينية.<br>٢٥ ) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ٤- ٢٦) راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤) |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الزخارف حيث استعمال الزخارف النباتية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| ٤- ٢٧) رأي المهندسين المعماريين والظلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤) |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الزخارف حيث استعمال التعريجات الرجزاجية ذات الشكل (٨،٧).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ٤- ٢٨) راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤) |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الزخارف حيث استعمال الخطوط الحلزونية الدائرية بشكل قطري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ٤- ٢٩) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤) |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الزخارف حيث استعمال الزخارف ذات الشكل النجمي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ٤- ٢٠) رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤) |
| وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الزخارف حيث استعمال الزخارف ذات المخطوط الرأسية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |

#### المقدمة:

لقد وجد الإنسان وجدانيه الرموز بتجريد الظواهر والبحث فيما وراء الأشكال من القوانين الإزلية والمتعبيرات والمعاني المختلفة التي تحملها هذه الأشكال، فإن الناحية الرمزية فيما وراء الشكل تعود إلى الوجدان وبالتالي إلى العقيدة، فإذا خلت العمارة من الناحية الوجدانية لأصبحت مادية لا روح فيها، والمرمز من المنظور الأسلامي هو اسلوب النقل من عالم الواقع إلى عالم ما بعد الواقع أي من عالم الشهادة الظاهر أمامنا من خلال البصر إلى عالم الغيب الذي لا يري إلا من خلال البصيرة، وكذلك في نقل الصورة من المادية الواقعية إلى الروحانية الغيبية، حيث كانت مهمة الرسول (صلى الله علية وسلم) هي إعادة ربط الإنسان بالسياق الكوني وإذلك فقد أستخدم الرمز في هذه المهمة، كما أن القرآن الكريم قد أستخدم الرموز والأمثال لتقريب المعاني المختلفة إلى ذهن الإنسان المسلم كما في قول الله تعالى: (الله نور السماوات والأرض....) [آية ٣٠ ] من سورة النور، حيث الرمز إلى الله عز وجل بالنور الذي يوضى الكون كله، حيث أن ذلك النور لا يمكن رؤيته بالبصر العادي ولكن يمكن رؤيتة بالبصيرة.

وإذا نظرف إلى المستقرات الإنسانية المختلفة منذ العهود القديمة، لوجدنا كلا منها يحتوي على خصوصيات حضارية ثقافية ينتج عنها تواجد عمران خاص مستمر ومتواصل عبر الأجبال المختلفة، وقد تميزت كل مجموعة وعبرت عن توجهاتها ووجدانها العقائدي والتقديسي الإيماني والرمزي والأسطوري والأيكولوجي ولكن كلا بطريقته الخاصة، حيث أكد الإنسان في بناياته طوال تاريخه على الروحانيات والوجدان والميتافيزيقا وفكرة أزلية الروح وفناء الجسد والتي يطلق عليها العلماء المعاصرون الطاقة المحركة للجسيمات والتي هي تعتبر الأصل في حياتها، ولقد شارك الإنسان دائما في بناء مسكنه من خلال جوانبه الوجدانية والروحانية، فكان النتاج المعماري نتاجا حضاريا محددا لطاقة وروح المجتمع ولذلك كانت العمارة قد مثلت نشاطا حضاريا جماعيا يشترك فيه الفرد بالتعبير عن نفسه، وذلك من خلال صياغة التشكيلات المحببة إلى نفسه والتي اتفق عليها واختزنت في مخيلته الجماعية لآلاف السنين حيث أنها توارثت عبر العصور والأجيال المختلفة، ولكي يعبر كل فرد عما بداخله فقد أتجه الفكر إلى التعبير من خلال الأشكال ومن هنا ظهرت الرمزية التي أهتدي إليها الإنسان منذ القدم، الوصول إلى تعبيرات ومعاني خفية متعدة لا يعرفها أحد سوي المجتمع الخاص به.

وقد توارثت الأفكار الرمزية والمعاني المتعددة الخفية عبر الأجيال المختلفة أصحاب المكان الواحد، ففي الحضارة المصرية القديمة مجموعة من الأفكار والمعاني الخفية التي قد انتقلت ووصلت إلي الحضارة القبطية بمصر ثم انتقلت بعد ذلك إلي الحضارة الإسلامية في نفس المكان، وقد نستعملها في عصرنا المعاصر ونحن لا نشعر بها، حيث أثرت تلك الأفكار علي وجدان الأجيال المختلفة وبالتالي قد أثرت علي الفنون بصفة عامة وعلي العمارة بصفة خاصة، حيث تعتبر العمارة فن من فنون الإنسان المعبر عما بداخلة سواء كان ذلك من خلال التصريح أو التلميح بخلاف الأهداف الوظيفية الأخرى.

وقد ظهرت مجموعة من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية المتعددة المتوارثة عبر الأجيال المختلفة بالعمارة المصرية وذلك من خلال مفردات العناصر الذي كونت المبني، فإذا نظرنا إلى العناصر المعمارية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لوجدنها مستمدة من أفكار فلسفية ورمزية ذات أصول نابعة من حضارة مصرية قديمة وكذلك ذات أصول نابعة من حضارة قبطية، قد فهمها المعماري المسلم ثم أعاد صياغتها بطريقته الخاصة لكي تتلائم وتتناغم مع روح العقيدة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، وهما المصدرين الأساسين الدائمين لفكر المعماري المسلم، حيث أثر بعد ذلك هذا الفكر على العمارة بصفة خاصة والفنون بصفة عامة بعد دخول الإسلام وحتى وقتنا هذا.

ومن هنا نجد التلائم والتناغم بين العمل المعماري الذي ظهر في الحضارة المصرية بعد دخول الإسلام، والعمل المعماري الذي ظهر قبل ذلك بالعصور المختلفة، وقد حدث ذلك بشكل عام وفي العمارة المصرية بشكل خاص من خلال الفهم والوعي من قبل أفراد المجتمع علي جميع المستويات والطوانف، وليس من خلال التقليد والمنقل للوصول إلي التقدم والازدهار، ومن هذا المنطلق فكانت هذه الرسالة دعوه المفهم من خلال العقل المجتمع بشكل عام والمعماري المصري بشكل خاص للوصول إلي عالم أفضل لا يدعوا إلي مقاطعة الماضي والانفصال عنه لأن الماضي به أحداث بجب أن يتعلم الإنسان منها، ولا يدعوا إلي التقليد ونقل التشكيلات التي ظهرت بالمباني التراثبة السابقة لأن ذلك فيه إلغاء للعقل، بينما يدعوا إلي الفهم والتدبر من خلال العقل الوصول إلي حياه عصرية ترضي الله سبحانه وتعالي.

## وقد تم أحسيار ذلك الموضوع نظراً له:

أولاً: انسباق كثيرا من المعماريين وراء فكر وثقافة العامة من الناس (المالك) في اختيار بعض مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت بالمباني التراثية القديمة ووضعها بنفس النسب أو عمل بعض التعديلات عليها بالواجهات الخارجية للمبني المعاصر دون فهم ووعي لأفكار والمعاني الرمزية التي توجد وراء تلك العناصر من قبل المعماري المصمم للمشروع والمالك المستخدم للمشروع، وأصبح الأمر مجرد نقل وتقليد مبهم للقديم للوصول إلى نفس الطراز أو الطابع السائد قديما أي مجرد شكل جمالي (ديكور) خارجي بالواجهات يمكن تغيره في أي وقت بعد ذلك لأنه غير مرتبط بأي فكر نابعة من المجتمع.

غانيا: قله فهم ووعى للأفكار الرمزية والمعاني الخفية المتعددة التي ظهرت وراء تشيكلات العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام من قبل المعماريين بصفة خاصة ومن قبل الناس بصفة عامة، حيث أن هذه الأفكار لم تأتي من فراغ ولكنها ذات أصول ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة والقبطية حيث أنها توارثت عبر الأجيال المختلفة حتى وصلت إلينا بهذا التشكيل مما أدي إلى استعمالها في المباني المعاصر كشكل متوارث فقط دون فهم لتلك الأفكار والمعانى.

-4

ثالثًا: تأكيد أحدي الدراسات السابقة بجامعة القاهرة و هي رسالة ماجستير قد أقيمت عام ٢٠٠٢م، بعنوان (الر التغيرات الثقافية على الأنساق التصميمية للنتاج البنائي) على مستوي المعماريين و المستخدمين أن:

- 1) ٧٥% من المعماريين الذين قد أجري عليهم الاستبيان يعتمدوا على المخزون التراثي في التصميم المخارجي للمبني مع تطويره أحيانا كنوع من أنواع أسترجاع للتراث والحنين والعودة إلى الماضي.
- ٢) سبب الاسترجاع والعودة إلي مفردات العناصر المعمارية التراثية هو الموضية والشكل الجمالي
   الزخرفي (الديكور) وكذلك للارتقاء بالعمارة الحديثة والبعد عن التقليدية.
- ٣) الطراز المفضل لمعظم المستخدمين (المالك) بمصر هو الطراز الغربي الذي يعتمد علي التراث المعماري الأجنبي وذلك للوصول إلي الفخامة والمكانة الإجتماعية من خلال تقليد الغرب المتقدم، والقليل منهم أختار الطراز الشرقي الذي يعتمد علي التراث المعماري المحلي وخصوصا ذو الطابع الإسلامي وذلك بسبب افتقار النموذج المحلي للافكار والمعاني المتعددة التي ترضي طموحهم.

ومن هذا فقد تم أختيار ذلك الموضوع (الفكر الرمزي فيما وراء العناصر) لمحاولة فهم وتفسير الأفكار الفلسفية والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية المتعددة التي ظهرت من خلال مفردات العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، مع محاولة تتبع أصل ذلك الفكر في العصور القديمة حيث أنه لم ينبع من فراغ ولكنة ذات أصول متوارثة عبر الأجيال والحضارت المتتالية حتى وصلت الينا بهذا الشكل في غياب المضمون والفكر الذي ادي إلى ظهور تلك العنصر المعمارية بهذا الشكل، فنحن توارثنا المادة بكل ما تحمل من تشكيلات سطحية دون الروح بكل ما تحمل معاني مؤثرة،

#### أهداف وفوائد الكتاب:

- التعرف على مجموعة من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية المتعددة التي ظهرت وراء تشكيلات العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام منذ عصر الولاة وحتى العصر العثماني، وذلك من خلال دراسة أراء بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال.
- ٢) تتبع جذور هذه التشكيلات الذي ظهرت بالعناصر المعمارية بعد دخول الإسلام، وذلك من خلال عمل إسقاط لهذه العناصر بالعصور المصرية القديمة قبل دخول الإسلام (الفرعوني والقبطي) وذلك للوصول إلي ملامح ذلك الفكر الذي توارث عبر الأجيال المختلفة.
- ٣) اختبار بعض هذه الأفكار الرمزية التي ظهرت في عصرنا المعاصر بمبانينا الحديثة بالعناصر المعمارية المعمارية المعمارية لمعرفة درجة مصداقية ذلك الفكر ومدي استيعابه وفهمه من قبل المهادسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والمستخدمين من الناس.
- ٤) الارتقاء بفكر المعماريين بصفة خاصة والمستخدمين من الناس بصفة عامة، وذلك من خلال فهم الأفكار الفلسفية والرمزية التي ظهرت وراء تشكيلات العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وذلك لإدراك تلك المعاني وبالتالي اختيارها واستخدامها عن فهم ووعي وليس بغرض الشكل الجمالي فقط أو بغرض الحنين إلي الماضي من خلال التقايد والنقل وإلغاء العقل.

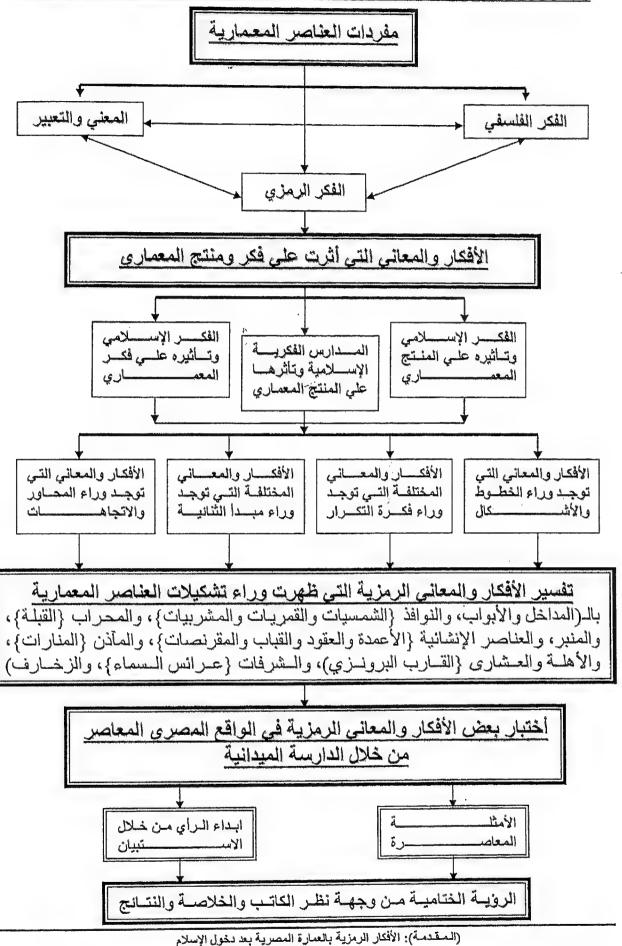

### مكونات الكتاب:

تم تقسيم الكتاب إلى خمسة أبواب متتالية وذلك الوصول إلى الأفكار والمعاني الرمزية التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، مع عمل إسقاط لهذه العناصر لمعرفة أصل ذلك الفكر، وكذلك عمل اختبار لبعض هذه الأفكار الرمزية والمعانى الخفية المتعددة بالعصر المعاصر حيث أن:

## الباب الأول:

يتم من خلاله التعرف علي الفلسفة والتعبير والرمزية وتأثير كلا منهم علي العمارة، وذلك من خلال دراسة الفكر الإسلامي وتوارثه لبعض الأفكار الفلسفية القديمة، وكذلك معرفة الفلسفة الإسلامية وموقعها من الفكر الفلسفي الإنساني، ثم دراسة التعبير وذلك من خلال أساليب ومستويات التعبير المختلفة، ثم دراسة الرمزية وذلك من خلال توارث الفكر الرمزي عبر الحقبات التاريخية والأجيال المتعاقبة أصحاب الفكر والمكان الواحد كالرمزية لدي الشعوب البدائية القديمة والرمزية لدي الحضارة المصرية بالعصر الإسلامي.

## الباب الثاني:

يتم من خلاله التعرف علي الأفكار والمعاني المختلفة التي أثرت علي منتج وفكر المعماري، وذلك من خلال التعرف علي كلا من الفكر الإسلامي وتأثيره علي المنتج المعماري، ثم دراسة الفكر الإسلامي وتأثيره علي فكر المعماري وذلك من خلال (النور والماء والأرض والسماء)، ثم دراسة المدارس الفكرية الإسلامية المتعددة وتأثيرها علي الفكر المعماري كالـ (المذهب المعلفي، الخوارج، المذهب الشيعي، المرجئة، المذهب المعتزلي، الصوفية، المذهب الأشعري، أخوان الصفا)، ثم دراسة الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء الخطوط والأشكال، وكذلك الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء مبدأ الثنانية، والأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء المحاور والأتجاهات.

# الباب الثالث:

يتم من خلاله التعرف على مفردات العناصر التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وكذلك محاولة فهم وتفسير الأفكار الرمزية والمعاني الخفية الناتجة من مفردات تلك العناصر، مع عمل إسقاط لها لمعرفة أصل ذلك الفكر قبل دخول الإسلام وذلك من خلال التعرف على كلا من: (المداخل والأبواب، والنوافذ (الشمسيات والقمريات والمشربيات)، والمحراب (القبلة)، والمنبر، والعناصر الإنشانية كالرالاعمدة، والعقود، والقباب، والمقرنصات)، والماذن (المنارات)، والأهلة والعشاري، والشرفات (عرائس السماء)، والمزخارف).

### البياب الرابع:

يتم من خلاله أختبار بعض هذه الأفكار والمعانى الرمزية الناتجة من مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في مبانى العصر المعاصر ذات (الطابع الإسلامي) نقلاً عن العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام وذلك من خلال التعرف على كلا من العمارة في ما بعد العصر العثماني وحتى الوصول إلى عمارة ما بعد الحداثة، وكذلك التعرف على بعض أراء المعماريين المعاصرين والمستخدمين من الناس في الحنين والعودة إلى الماضي، ثم أنقلنا بعد ذلك إلى الدراسة الميدانية في المواقع المصري المعاصر حيث تم من خلاله اختبار بعض الأفكار الفلسفية والرمزية والمعاني المختلفة الناتجة من أراء الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال من خلال واقعنا المصري المعاصر، ومدى ارتباط وتفاعل المعماري بصفة خاصة والمجتمع من الناس بصفة عامة مع دراسة مجموعة الأفكار والمعاني الرمزية المختارة، وسوف يتم ذلك من خلال: الرصد والتوثيق ثم التحليل والتقييم لمجموعة من الأمثلة المعاصيرة التي تحمل مفردات العناصير المعمارية ذات (الطابع الإسلامي) وذلك بغرض الوصول إلى الطابع المعماري الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، فهل تم ذلك عن فهم ووعى للأفكار الفلسفية والتعبيرات الرمزية المختلفة؟، أم تم ذلك لمجرد التقليد والنقل للوصول إلى نقس الطابع المعماري أو للشكل الجمالي (الديكور)؟، ثم أبداء الرأي والمشاركة من خلال الفكر عن طريق الاستبيان الذي شارك فيه مجموعة من المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك المستخدمين من عامة الناس، وذلك للوصول إلى مدى استيعاب ومصداقية تلك الأفكار والمعاني، ثم انتقانا بعد ذلك إلى تحليل لأحدي المباني المعاصرة التي ظهر فيها أتجاه الحنين إلى الماضي ذو {الطابع الإسلامي} وذلك للوصول أيضا إلى مدي استيعاب ومصداقية تلك الأفكار والمعاني، مثال مبني دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وكذلك بعض المباني التي تحمل أفكار ومعاني رمزية كمبني مكتبة الإسكندرية ومبني جريدة الجمهورية بالقاهرة، وبعض المباني العامة المغلقة كمحطات مترو الأنفاق بالقاهرة

### الباب الخامس:

يتم من خلال هذا الباب تقديم الرؤية الختامية من وجه نظر الكاتب حيث ما توصل إليه موضوع الكتاب، وكيفية الاستفادة من ذلك الموضوع، ثم الخلاصة النهائية المتمثلة في خلاصة الإطار النظري ونتانج خاصة وخلاصة الإطار التطبيقي، ثم النتائج حيث أنها تنقسم إلي نتانج خاصة بالجزء النظري ونتانج خاصة بالجزء الميداني المتطبيقي، ثم الانتهاء بدعوة من قبل الكاتب للفهم والتدبر فيما مضي للوصول إلي أفكار رمزية ومعاني متعددة خفية هادفة التي تمثل روح العمل المعماري، وكذلك عمل مثل هذه الدر اسات عبر العصور المختلفة السابقة وذلك إيمانا بوجود أفكار ومعاني متعددة.

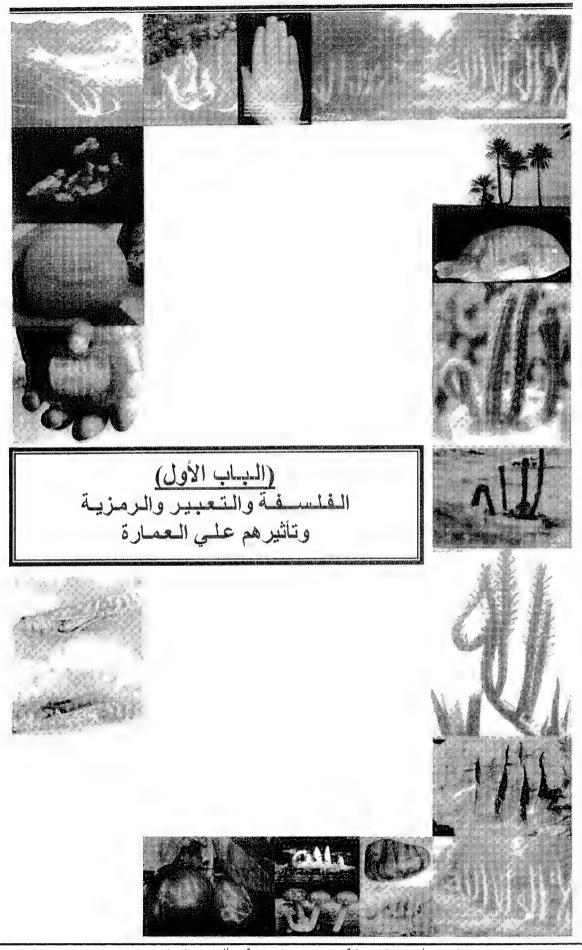

(الباب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتأثيرهم علي العمارة

هي أحدي المؤثرات علي فكر المصمم والمستعمل حيث أنها قد ظهرت منذ قديم الأزل وقد أثرت تأثيرا مباشرا علي الفكر العام لدي الإنسان الذي أستطاع أن يصنع الحضارات المختلفة، وقد قام الفكر الإسلامي علي بعض الأفكار الفلسفية الخاصة به المتي أثرت بعد ذلك علي فكر المصمم والمستعمل كما أنها أثرت هذه الأفكار علي جميع الطوائف المهنية، وتعتبر الفلسفة بشكل عام هي إخراج الأسس الكامنة المتولجدة في أفكارنا واعتقاداتنا وسلوكنا وثقافتنا، أي إخراجها من حالة الكمون إلى حالة الإفصاح والإيضاح والعلانية لتسهل رؤيتها ومناقشتها، كما أنها صعود في سلم التعميم من مستوى القوانين العلمية إلى مستوى أعلى، يجتمع عنده شمل هذه القوانين في مبدأ واحد إذا كان ذلك مستطاعاً. (1) وسوف نتعرض للفكر الإسلامي وتوارثه لبعض الأفكار الفلسفية التي ظهرت عبر الحضارات القديمة المختلفة، وكذلك الفلسفية الإسلامية وموقعها من الفكر الفلسفي وتأثير ذلك الفكر علي العمارة والفلون المختلفة:

# ١/١/١.. الفكر الإسلامي وتوارثه لبعض الأفكار الفلسفية القديمة:

تأثر الفكر الفلسفي الإسلامي ببعض الأفكار الفلسفية التي سبقته من حيث الشكل والمضمون وما يتماشي مع الفكر الخاص به، حيث اثر هذا الفكر بعد ذلك على العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام ويظهر ذلك من خلال:

# أولاً: فلسفه العقيدة وفكرة التوحيد في الفكر المصرى القديم:

ظهرت فلسفة العقيدة في الحضارة المصرية القديمة وقد أثرت على ذات الإنسان مما أنعكس بعد ذلك على المنتج المعماري، حيث أنها انتقات من عصر إلى عصر حتى وصلت وأثرت على الفكر المعماري الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام.

فاسفة العقيدة: هي محاولة إلغاء ذات الإنسان أمام القوه الإلهية وقد عبر عنها المعماري من خلال عمل هذه الأرتفاعات الشاهقة في المباني الدينية، مثل المعابد وبواباتها وأعمدتها التي يزيد ارتفاعها على ستة عشر مترا كما هو الحال في معبدي الأقصر والكرنك، حتى يشعر الإنسان بمقياسه الضئيل عند دخوله إلى بهو الأعمدة وذلك من خلال إهمال المقياس الأدمي عن عمد أمام المقياس الفخيم الضخم للأعمدة، وكذلك أمام أحجام التماثيل الصخمة والمسلات بالنسبة إلى المقياس الأدق، وبذلك نجد أن الكتلة الفراغية التي يقف فيها الإنسان تعطيه الإحساس بضائلته المتناهية أمام القوه الإلهية. (٢)

ويرى بعض الباحثين مثل (فردريك كروزر) أن: الأسلاف القدامى من المصربين والهنود والإغريق والرومان وغيرهم، وإن لم يشكلوا فلسفة شاملة للوجود، إلا أنهم قد توصلوا إلى مفهوم مبهم لبعض الحقائق الدينية الجوهرية وبصفة خاصة لفكرة التوحيد حيث بدأ الفكر الإنساني أسطوريا، وكان ذلك في

-/

أقدم حضارتين التاريخ البشرى، وهما الحضارة المصرية القديمة وحضارة ما بين النهرين، ويتجلى هذا في نظرتهم الأولى إلى الكون بوصفة كلا لا انفصام بين أجزائه، كما كانت نظرتهم الأولى إلى الطبيعة على أنها الصورة التي يترائى عليها الآلهة، وهى في الوقت ذاته مرتبطة ارتباطا ماديا وروحيا بالإنسان ويري أيضا (ليفي شتراوس) أن: الأساطير والحكايات الجارية في الحياة هي المدخل المباشر لفهم معقول للعناصر غير المفهومة في بعض أشكال الإبداع الشعبي والرموز التشكيلية لدى بعض المجتمعات، فالأساطير والحكايات هي التي تقودنا لفهم هذه الرموز وتفسيرها. (٢)



شكل (١-١) معيد الأقصر حيث تم أنشاء الأعمدة والتماثيل والمسلات والمداخل بأحجام ضخمة للإحساس بالرهبة (شبكة الإنترنت)

### ثانياً: الفلسفة والدين والتوارث من الحضارات الآخري:

يعتقد البعض أن الفلسفة الإسلامية ما هي إلا مجرد استمرار للفكر الفلسفي اليوناني، وبأن المسلمين لم تكن لهم فلسفة خاصة بهم، ويرجع هؤلاء إلي أن الفلسفة اليونانية قد جاءت متكاملة في تفسير الكون والإنسان المبدع الأول، ولم يبق القادمين بعدهم إلا التفسير والشرح والتعليق، فاليونانيين قد تناولوا مشاكل العالم والنفس والألوهية، حيث أنهم تناولوها من خلال الدراسة والنقاش المنطقي، ولقد توصلوا إلى هذه الطرق على أساس صادق يسلمون به على أن ثمة قانونا أزليا ينظم سائر الظواهر، وان كل التفاعلات الجوهرية لا تخرج من هذا القانون، وبهذا قد حددوا مفهوم الفلسفة منذ بدايتها، كما أنهم استبعدوا أراء الشعوب وايماناتهم العقلية التي لا تحمل تبريرا منطقيا.

ولقد انتشرت الفلسفة اليونانية في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وهي المنطقة التي ظهرت فيها الأديان الثلاثة الكبري اليهودية والمسيحية والإسلامية، مما أدي إلي التصادم بين الفلسفة والأديان، ولا سيما أن هناك خصائص مشتركة تجتمع عليها كل من الفلسفة والأديان.

حيث أن الفلسفة تعتمد على التفسير العقلي، أما الدين فأنه يستند إلى الدليل النقلي والصواب عند الفيلسوف يقوم علي أساس عدم التناقض المنطقي، ويستند في مجمله إلى المبادئ الأساسية للمنطق العقلي أما في مجال الدين فأن الإيمان المطلق بصدق الوحي والتصديق بالرسالات، وكانت المواجهة بين الفلسفة والدين تؤدي دائما إلى تقاطع أو انسجام، حيث يؤثر احدهما على الأخر، ولذلك نشأ علم الكلام وكانوا يستندون إلى الإيمان بصحة العقيدة وصدق الرسالات، لكي يلتقي مع النظرة الفلسفية، ولكي تكتمل أسباب التبرير العقلي للدين، ويمكن إجمال التراث العقلي والروحي عند المسلمين من خلال ثلاث أشياء هم: (علم الكلام – الفلسفة البحتة – التصوف). (1)

# ٢/١/١ ... القلسقة الإسلامية وموقعها من الفكر القلسفي الإنساني:

### اولا: جذور نشاتها:

يرى فريق من المستشرقون أن الغلسفة العربية الإسلامية نشأت في أحضان الثقافة العربية الإسلامية التي تمثلت في القرآن الكريم وفي العلوم العربية، ولقد ساهم فيها عرب ومسلمون، حبث أن العقل العربي قبل الإسلام لم يحمل أي بذور تصلح للتطور، إلا أنهم بعد حملهم للرسالة السماوية ونشرها، أصبح لهم بذور فلسفية قد نتجت من انفتاح عقولهم على العالم. (°)

وإذا نظرنا إلي أسس الفلسفة الإسلامية لوجدنا أنها ترسخت بعد نزول القرآن الكريم، حيث أنها نشأت من علوم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، فهو يعتبر علم ناتج من علم إسلامي أصيل هو علم أصول الفقه، (1) حيث أقبل المسلمين في صدر الإسلام على علوم القرآن والسنة، وتطرقوا إلى الأحكام الفقهية والى مناقشة قضايا الدين، حيث نشأ علم الفقه، وكذلك نشأ علم الكلام، ثم تعمق المسلمون في مشكلات وأحكام الدين فنشأ علم أصول الفقه، وكذلك توصل المسلمون بدون عون خارجي إلى استنباط الأحكام الفقهية حتى بلغوا فيه إلى النضج ثم طلبوا في هذا الطور من حياتهم فلسفة البونان، فترجمت لهم واقبلوا على در استها و تفهم مشاكلها محاولين التوفيق بينها وبين الدين، فهم لم يطلبوا الفلسفة إلا في فترة كانوا قد وصلوا فيها من الناحية العقلية إلى مستوى هذا التراث الفلسفي. (٧)

### ثانيا: ارتباط الفلسفة العربية الإسلامية بآيات القرآن الكريم:

القرآن الكريم هو الكتاب المقدس والمصدر الرئيسي مع السنة النبوية الشريفة للفكر العام لدي المسلمين، وقد أكد القرآن الكريم بصورة حاسمة على الفكرة التوحيدية، وقطع الجسور بين الإنسان وخالقه الذي يحيط بكل شيء علما، فالله هو الخالق الأوحد وجميع الناس سواسية عباد لله عز وجل، فليس كمثله شيء ولم يخلق الإنسان من ذاته، وإنما من عدم سلبي بإطلاق، هكذا يخرج القرآن الذات الإلهية من التعديية، فليس الله إلها الشعب مختار بل هو رب العالمين، هكذا تنبثق فلسفة تتغلغل في أعماق الثقافة التوحيدية، ويمكن لنا بناء على نسبية القطيعة بين الإسلام وما سبقه، أن ننظر إلى الإسلام بوصفه يقدم حقلا دلاليا ومعرفيا جديدا، فالإسلام يعرض عقيدته الميتافيزيقية (الغيبية) الخاصة بطريقة تبدو أكثر مطابقة للعقل، وقد دعا القرآن إلى التأمل والنظر والتفكير في الكون والنفس، حيث تكررت مثلا كلمة (عقل) في نحو تسعة واربعين آية، ووردت مادة (فكر) في نحو ثمانين آية، ومادة (علم) في نحو ستمائة آية، وبالرغم من ذلك فإن هذا التأكيد على أهمية العقل والفكر والعلم الذي حمله الخطاب القرآني، فكانت دلالة العقل أقرب إلى التأمل العقلي في الكون ومظاهره، فهي دليل على قدرة الله باعتباره مبدعا لهذا الكون ومن هنا فأن العقل له دورا هام في التأثير على الفكر الديني والنص القرآني بصفه المصدر الأول للمفاهيم دينية إيمانية، ولم يكن ليخرج عن دائرة الفكر الديني والنص القرآني بصفه المصدر الأول للمفاهيم دينية إيمانية، ومن هنا جاء ارتباط الفلسفة العربية الإسلامية بأيات القرآن الكريم. (^)

#### ثالثًا: الفقه والفلسفة:

لم يكن الفقه ممثلا بمدرسة الرأي وما حملته معها من مبدأ الاجتهاد في الرأي أن يدفع بالعقل خارج النص الديني، بل كان ذلك مشروطا بالظروف الاجتماعية والتنياسية، لاسيما إذا أخذنا بالاعتبار ذلك الصراع الفكري الذي خاضته هذه المدرسة مع مدرسة أهل الحديث، الذين كانوا يقدمون العمل بالنصوص الظنية على العمل بالرأي، والذين اشتد نفوذهم الفكري في عصر التدوين بعد عملية جمع الحديث وتدوينه، وتعد تلك العملية التي قام بها الشافعي والتي تمثلت في التأسيس للسنة كمصدر ونص مشرع جنبا إلى جنب مع القرآن، حيث أن الفقه مشروطا باستراتيجية التنظير للنص الديني وجوديا ومعرفيا وعلى ذلك فان عملية الانتقال من الفقه إلى الفاسفة اقتضت توسط مرحلة انتقالية هي علم الكلام، وبالرغم من أن الأخير كان بدوره مخترقا من قبل توجهات ذات طابع ديني، إلا أنه استطاع أن يحمل معه محفزات عقلية ومنهجية لظهور فكر فلسفي عربي قد أنفصل بعد ذلك عن كلا من الفقه وعلم الكلام.

### رابعاً: فلسفة الفكر الإسلامي وتأثيره على العمارة والفنون:

فلسفة الفكر الإسلامي ما هي إلا فلسفة الديانة الإسلامية التي تعبر عن التوازن بين المادي والمعنوي، وبين الدنيا والدين، فذلك تطبيق للقول: (أعمل لدنياك كانك تعيش أبدا، وأعمل لأخرتك كانك تموت غدا)، وبنلك أصبح الفكر الإسلامي الذي ظهر من خلال العمارة والفنون طريقا لمعرفة الله، ومعرفة الإنسان وتحقيق وجودة، وأيضا معرفة لذلك الرابط المتين بينهما، أي بين الخالق والمخلوق، وقد وظف الفن المعماري الإسلامي كل الأشكال والأدوات والمفردات للتعبير عن هذه الأشياء من خلال الخط والنور والظل وملامس السطوح والحركة والتماثل والتكرار..وغير ذلك، حيث سعى الفن الإسلامي من خلال الفكر أن يكون المعبر الصادق عبر كل وسائله عن دورة الوظيفي والجمالي والتعبيري والدلالي. (1) كما أن للفن الإسلامي فلسفته الخاصة التي تنظر إلى الإنسان على أنه جزء من هذا الكون الواسع و هذه الفلسفة تختلف عن الفاسفات الأخرى التي تنظر للإنسان على أنه محور هذا الوجود، فكان المعماري المسلم ينظر غالبا إلى الإنسان والحيوان والنبات كعناصر فنية يحاورها وينسقها ويبسطها ويحللها بحيث المسلم ينظر غالبا إلى الإنسان والحيوان والنبات كعناصر فنية يحاورها وينسقها ويبسطها ويحللها بحيث تعبر عن أفكاره وأحاسيسه وتحقق الغرض الفني الذي يقصده دون النظر إلى أشكالها الطبيعية، فالفن الإسلامي والعمل المعماري الذي ظهر في تلك الفترة، يبحث كلا منهم عن الجمال المطلق في محاولة لمحاكاة الطبيعة التي خلقها الله ع و وجل، وكذلك الإشارة والتوجه إلى الله من خلال التلميح. (١٠)



شكل (١- ٢) بعض الصور الطبيعية في البر والبحر والجو مكونة للفظ الجلالة (الله) والركوع والسجود له، حيث قيام الفكر الفلسفي الإسلامي على التوجه إلى المولي من خلال كتاب الله (القرآن الكريم) وسنه الرسول محمد صلى الله علية وسلم (شبكة الإنترنت)

# 

لدراسة موضوع التعبير يجب التعرف في البداية علي أصل معني هذه الكلمة، فهي تعني التصريح أو التحدث عن شيء ما في ضمير ونفس الإنسان بهدف توصيل مضمونه إلي شخص آخر، ويعتبر الكلام هو الوسيلة الأكثر شيوعا ودلاله للتعبير ولكن ليس هذا هو الشئ الوحيد، فنجد أن الوجه بملامحه قد يعبر أحيانا عما يدور في باطن الإنسان، كذلك قد يلجأ الإنسان إلي الحركة والتمثيل لتوضيح ما قد بعجز عن توضيحه من خلال الكلمة وأيضاً في حاله افتقاده للقدرة علي الكلام، ولا شك أن لابد للعمل الفني من مادة يتجلي علي صورتها حتي لا يكون مجرد فكرة، وكذلك لابد له من موضوع يشير إليه وإلا كان ذلك مادة يتجلي علي صورتها الفوارق بين أساليب ومستويات التعبير المختلفة، وفيما بلي محاوله لتوضحها:

### ١/٢/١ .. أساليب التعبير:

كما تختلف المشاعر والأحاسيس المختلفة التي تدور في أذهان وأعماق المبدعين، كذلك تختلف الأساليب التي يعبر بها كل منهم عن تلك المشاعر تبعا لمواهبه وقدراته التي حباها الله له، فقد يستطيع الإنسان توصيل فكرة معينة من خلال الرسم بينما يلجأ الآخر إلي التلحين والغناء أو التمثيل الحركي، حيث أن أساليب التعبير متعددة، وفيما يلي إيضاح لبعض من هذه الأساليب:

### أولا: التعبير بالكلمات:

يحاول الشخص هنا توصيل أفكاره واحاسيسه وعما يشعر به تجاه موقف أو حدث معين عن طريق اللغة ومفرداتها المختلفة، وتكمن براعته في جمال تركيب الجمل ومفرداتها حتي تصل المعاني إلي ذهن المتلقي بسهوله، ومن أشهر نماذج المجال التعبيري، الشعر والنثر والقصص والروايات وفروع الأدب، ويعتبر هذا الأسلوب الأسهل فهما نتيجة لاعتياد الناس عليه من خلال الكلمة الملفوظة والمكتوبة. (١١)

### ثانيا: التعبير بالصوت:

يخاطب الشخص هنا جاسة السمع من خلال مجموعه من الأصوات ذات النغمات والجمل اللحنية أو ما يسمي بالموسيقي أو الإلقاء، حيث يعبر بها الإنسان عن مشاعره الكامنة سواء كانت حزن أو فرح.

### ثالثاً: التعبير بالحركة:

- يقوم الشخص من خلال التعبير بالحركة بتوصيل افكاره ولحاسيسه عن طريق مجموعه من الحركات ذات الدلالات المختلفة التي يخاطب بها حاسة البصر لدي المتلقي وذلك من خلال التمثيل الحركي.

### رابعاً: التعبير بالتشكيل:

قد يلجا الشخص إلي توصيل مشاعره وانفعالاته لغيرة عن طريق عمل تشكيلات فنية ساكنة وصامته تخاطب العقل من خلال حاسة البصر لدي غيرة من البشر، وتعبر في تكوينها عن المعاني التي يسعى الإنسان في توصيلها وهذا الأسلوب تختص به مجالات متعددة كالفنون الجميلة والتطبيقية والعمارة، ومن المجالات المختلفة في العمارة التعبير من خلال التصميم الخارجي والداخلي والديكور وهكذا. (١٢)

## ٢/٢/١ ... مستويات التعبير:

تختلف الدرجات التي يعبر بها الشخص عن مشاعره وأحاسيسه باختلاف رؤيته وطبيعة موضوع التعبير كما تختلف تبعا لنوعية المتلقي ومستوي ثقافته، حيث تنقسم مستويات التعبير إلي:

### أولاً: التعبير الصريح:

يعتمد هذا الأسلوب علي السرد المباشر للحقائق والوقائع، والتي تسجل أحداثا وتعكس ظروف في صورة بسيطة بعيدة عن التخيلات كالنشرات الإخبارية والتسجيلات الوثائقية، ويقترن استخدام التعبير الصريح مع الكثير من المجالات الفنية، فقد ينفعل الشخص بمنظرا طبيعيا فيقوم برسمه أو نقله نقلا حرفيا بحيث تأتي الصورة التي رسمها انعكاسا تاما للأصل، ويخاطب هذا المستوي من التعبير قاعدة عريضة من الناس لأنه يصل إليهم بسهوله وبساطة ويسر.

وعلي المستوي المعماري: قد يلجأ في هذا المستوي إلي التحكم في متغيرات خصائص التشكيل واساسه المتنوع البعبر عن العمل المعماري، حيث أن التعبير الصريح عن العمارة عملية نسبية تنفاوت من معماري إلي آخر، فقد يري المعماري أن الصراحة تأتي من خلال التعبير عن الحقائق بصورة كاملة، بينما يري الأخر أن الحقائق لا يمنع أن تكون مستترة جزئيا لا تري جميعا من خلال النظر فقط، وإنما يمكن إدراكها من خلال العين والعمل معا، كما أن تعرية الحقائق أو كشفها لا يلزم أن يكون كليا حتي يكون التعبير صريحا، ويمكن الاكتفاء بالكشف الجزئي، فحينما يري المشاهد وجها من وراء نافذة يدرك بعقله أن هناك إنسانا يقف ورائها دون الحاجة إلى رؤية باقي تفاصيل هذا الإنسان.

### ثانياً: التعبير الرمزي:

يعد أسلوب التعبير الرمزي الأكثر عمقا في تناول مضمون الفن، لأن الشخص يعتمد فيه علي عدة صور من التعبيرات لتوصيل ما بداخلة من انفعالات إلى المتلقي، وهو يبني تعبيراته على التشبيهات والاستعارات والإيحاءات والعلامات والدلالات والرموز وتجريد الحقائق الطبيعية.

ويحتاج ذلك المستوي من التعبير لمستوي إدراكي أعلي لدي المتلقي لأنه يعتمد علي الخيال والفهم ويتوقف علي ثقافته وخلفيته، فقد يعبر الشخص عن الحب رمزيا من خلال ورده حمراء وهذا بمثابة التعبير الرمزي، علي عكس التعبير الصريح الذي يتم فيه تصوير أو رسم الحبيبين. (١٣)

ويستخدم الرمز في مجالات متعددة أهمها في أوقات الحروب حيث يتم استعمال نوع من أنواع الشفرة في الاتصالات السرية، أو تعبيرا عن خطر في صورة تحذيرية وأحيانا كوسيلة إرشادية لمساعدة الأخرين، ويتميز الرمز بأنه يعتبر تصورا لمجموعة من التعبيرات التوضيحية التي تهم الناس، والرمز في مجال الفن يعتبر رمزا مرئيا، وهناك عدة خواص يتميز بها، فهو يعتمد على صنع أيحاءات بغرض الوصول إلى المتعة الجمالية من خلال توصيل رسالة تعبير عن الوجدان التي يرغب الشخص في توصيلها للمتلقي، ويمكن استخلاص أن الرمز هو إبداع فني يرتبط بفكرة معينه ينبع منها ويحمل معني أو رسالة تنتقل من الفنان إلى المثلقي بواسطة العمل الفني، حيث تتواجد الرموز على مستويات متعددة:

(الباب الأول): القلسفة والتعبير والرمزية وتاثيرهم على العمارة

### \_ على المستوى الاجتماعى:

نجد الملابس تعتبر أحدي الطرق المباشرة التي يعبر بها الفرد عن المستوي الاقتصادي وكذلك عن مهنته، ويشابهما في ذلك سيارته ومسكنه التي تبعث رسائل لمشاهديه عن مستواه الثقافي والاجتماع، ومن الرموز الاجتماعية المتوارثة أيضا هو شكل الكف الذي أستخدم كرمز ضد شر العين أو الحسد، وقد عرف بأسماء متعددة مثل بد الرب وكف فاطمة وعائشة وغير ذلك من هذه المسميات.

#### ب على المستوى السياسي:

- ا) تتخذ الدولة الأعلام رموزا لها لتمثلها في باقي أنحاء العالم ولتشعر مواطنيها بالوطن والانتماء،
   وهي تعبر عن فكرة معينه عن طريق أسس التشكيل والألوان والعلامات.
- الانتخابات التي تجريها الدولة نجد استعمال الاسم والرمز معا جنبا إلى جنب، لأن الرمز في بعض
   الأوقات يكون أسهل على الإنسان في الإدراك، وخصوصاً لغير المتعلم. (11)

#### ج- على المستوي المعماري:

وقد لجأ المعماري إلي استعمال التعبير الرمزي بالمباني المتعددة حتى لا ينتابه السطحية والملل، حيث أستخدم العديد من هذه الرمزيات في المباني الدينية والجنائزية على مر العصور، وقد تكون مفردات العناصر المعمارية في بدايتها معبرة عن وظيفة معينة، حيث أن عنصر المنذنة الذي ظهر بعد دخول الإسلام كان الغرض منه الأذان من قبل المؤذنين وفي العصر الحديث فقدت المئذنة وظيفتها الأساسية في نشر الأذان بسبب ظهور المكبرات الصوتية التي أغنت المؤذن عن صعود، ولكن ظلت المئذنة شاهدة ومعبرة عن عمارة المساجد حيث أنها في ارتفاعها ترمز إلى الصعود للأعلي نحو المطلق، كذلك الحال بالنسبة لعنصر القباب والمداخل، حيث أن القبة بضخامتها وسيطرتها على شكل المبنى ترمز وتشير إلى السماء أما دعاماتها ترمز وتشير إلي الأرض، كما أن المدخل يرمز ويشير إلى العلاقة بين العام والخاص، أما الشكل الهرمي في العمارة المصرية القديمة يرمز إلي البقاء والخلود، وقد تختلف الرموز التي استعملت في العصور القديمة عن الرموز المستعملة في عصرنا هذا، وعلى الرغم من ذلك فهناك رموز قد توارثت عبر الأجيال، كالحائط المتدرج الذي يظهر على هيئة سلم فهو يرمز إلي فهناك رموز قد توارثت عبر الأحيال، كالحائط المتدرج الذي يظهر على هيئة سلم فهو يرمز إلي الصعود، والسلم الدائري يرمز للمدينة الفاضلة، وأبراج القلاع ترمز للحماية والدفاع، وغير ذلك. (١٠)



شكل (١- ٣) استعمال بعض مفردات العمارة في التعبير الرمزي، حيث أن القباب ترمز إلى السماء، والمأذن ترمز إلى حالة المعراج، والمداخل ترمز إلى الفصل بين العام والخاص، والشكل الهرمي يرمز إلي الخلود، والقلاع والأسوار ترمز للحماية (شبكة الإنترنت) والرمز يعتبر صورة من صور التعبير عن العمل المعماري، وقد يتسأل البعض من أين تأتي الرموز؟، والإجابة في الواقع تعتمد على قدرة المعماري في التعبير عن أفكاره، حيث ينقسم التعبير الرمزي إلى:

### التعبير بالرمزية المباشرة:

يعد مستوي التعبير بالرمزية المباشرة أبسط مستويات التعبير، حيث يلجأ المعماري في هذه الحالة إلى استخدام إشارة أو لافته توضح ماهية الشيء لكي تصل بسهوله إلى ذهن المثلقي لما تتمتع من بساطه فمثلا الدين الإسلامي اتخذ من الهلال رمزا مباشرا عنه، والدين المسيحي أختار الصليب لنفس السبب، وقد نبعت هذه الاختيارات من مفاهيم متعارف عليها في الديانتين حيث ارتبطت بالنتاج المعماري، وقد يعجز المعماري أحيانًا أن يعبر عن حقيقة بعض الفراغ، مما يضطره إلى الرمزية في التعبير، فعلى المستوي الداخلي للمبنى قد يصعب التعبير عن صراحة الأماكن الخدمية كدورات المياه وغير ذلك، ونتيجة لهذا قد يلجأ المعماري إلى استخدام رموز متعارف عليها للتنويه عن ماهية هذه الفراغات.

### ٢) التعبير بالرمزية من خلال المعنى:

قد يحتاج المعماري إلى إيضاح مفاهيم أو أفكار معينه يقوم المبنى بتوصيلها، وقد تعبر هذه الرمزية على بعض المشاهدين دون أن يدركوا الرسالة الخفية السرغوبة وذلك لأنها نحتاج إلى درجة كبيرة من الوعى تمكنهم من فهم ما وراء السطور في العمل المعماري، حيث أن العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام قد اتخذت الكثير من الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي تعبر عن بعض مفاهيمها، كمثال عرائس السماء التي تتواجد في نهاية الواجهة، فهي تعبر في مضمونها عن الوحدة والإتحاد والمساواة لصفوف المسلمين، كما أنها تعبر عن الأتصال بين ماديات الأرض وروحانيات السماء، وفي فترة معينه اتخذت مباني البنوك والقضاء تشكيل المعابد الإغريقية والفر عونية حتى يعبر عن القوة الذي يتمتع به المعبد، وكثير من هذه الرموز التي تعبر عن معاني خفية لا يعرفها كثيرا من الناس.

### ثالثاً: التعبير الزائف:

وهو يعني أن يظهر الشيء من الخارج علي خلاف ما يبطن لغرض ما أو يتظاهر بما ليس فيه، كأن يظهر الفقير غناه أو الغني فقره، وقد يكون هذا التزبيف بهدف لفت النظر وشد الانتباه من خلال الصورة الغير واقعية بهدف الخداع ولتحقيق صورة بصرية مميزة تختلف عن مثيلتها الحقيقية. (١١)







شكل (١- ٤) استعمال التعبيرات الزائفة من خلال الخروج عن المالوف في بعض المبادين والمباني العامة لشد الانتباه، واستعمال الشعبيرات الرمزية من خلال المعني في شكل عرانس السماء، واستعمال الرمزية المباشرة كأشكال الحيوانات بالمباتي (شبكة الإنترنت)

# 

يذكر المعماري حسن فتحي عن الرمزية أن وجد الإنسان وجدانيه الرموز بتجريد الظواهر والبحث فيما وراء الشكل من القوانين الأزلية والأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي يحملها الشكل، فإن الناحية الرمزية التي تظهر فيما وراء الشكل تعود إلى الوجدان (الروح) وبالتالي إلى العقيدة، فإذا خلت العمارة من المناحية الوجدانية لأصبحت ميكانيكيا. (١٧)

# ١/٣/١ ... بعض التعريفات الخاصة بالرمزية:

الرمزية: هي مذهب أدبي فلسفي تعبر عن التجارب الأدبية والفلسفية المختلفة بواسطة الرمز أو الإشارة والتلميح، والرمز معناه الإيحاء أو التعبير الغير مباشر عن النواحي النفسية المستترة التي لا تقوى اللغة على أدانها أو لا يراد التعبير عنها مباشرة. (١٨)

والرمز في اللغة يعنى الإيماء أو العلامة، وهو شكل من أشكال التعبير اللفظي وغير اللفظي، والذي من خلاله يستطيع العقل البشرى أن بثقبله أو يستخلص مفاهيم قد يصعب شرحها، وهو في النهاية أحد وسائل الفهم والتعبير معا، كما أن الرمز ارتبط مع الإنسان التعبير عن العالم الروحاني اللامحدود، وهي محاولة للربط بين العالم الكوني والعالم الإنساني، وتعتبر الرمزية أيضاً هي فن التفكير من خلال الصور والأشكال والأشياء المستخدمة كرموز مادية أو معنوي. (١٥)

ويقصد أيضا بالرمز العلامة الخاصة الدالة على شيء ما قائم بذاته فتدل على معنى مقصود يفهم منها عن طريق الاصطلاحات فتمثله وتحل محلة كما في الكتابة والرسوم الفنية والعمليات الحسابية، وقد استخدمت الرموز في الحضارات القديمة لكي تضفى على الرمز معاني تتناسب مع مفاهيمها ومعتقداتها، فهي تجسيد مادي لشيء معنوي لا يمكن التعبير عنه بالوسائل العادية كالكتابة أو الإشارة.

والرمزية بمعناها في العمارة هي استعمال أشكال معمارية تعتبر بتكوينها وتفاصيلها رمزا لقوي دينية أو اجتماعية بحيث يستطيع المعماري بهذه التكوينات والتشكيلات ايجاد وسيلة التخاطب والتعبير، وهي تعتبر الأشكال المرنية في العمارة التي يخاطب فيها الشكل عواطف الإنسان وأحاسيسه بشكل ظاهري أو باطني، كما أن الرمزية في العمارة تحمل بعد ميتافيزيقي. (٢٠)

ويقصد بالميتافيزيقا: هو ما وراء الطبيعة والبحث في مشكلات الوجود اللامادي وعلله الأولي وغايته القصوي ونحو ذلك من الموضوعات التي تهدف إلي البحث فيما وراء الظواهر المحسوسة، ويقوم المنهج الميتافيزيقي علي التأمل الباطني للذات عندما تريد أن تسمو عن الحالة الحسية والنفسية، وايا كان منهج الميتافيزيقا فهي صعبة المنال، ويشير لذلك أحد العلماء قائلا: أثار التفكير الميتافيزيقي من قديم الزمان موجة من النقد والسخرية، فضاق فهم العامة من الفلسفة لفرط عجزهم عن فهم معانيها، وإذا رايت أثنين بتناقشان في موضوع ولا يفهم احدهما الآخر فاعلم أنهما يتناقشان في الميتافيزيقا. (٢١)

-17.

### ٢/٣/١. توارث الفكر الرمزى عبر الحقبات التاريخية:

عرفت الرمزية بشكل عام منذ أن بدأت البشرية في التعبير عن نفسها، وإن الإنسان قد اهتدي منذ القدم إلي الرمز من خلال الفطرة، فخلع علي الأشكال صفة التجريد نافذا إلي المعني المكنون الذي ينطوي علية الشكل، مستوحيا الرموز مما أملته علية الظواهر الطبيعية، وقد توارثت الأفكار الرمزية عبر الحقبات التاريخية من خلال توارث الأجيال ويظهر ذلك من خلال:

# أولاً: الرمزية لدى الشعوب البدائية في العصر القديم:

قد أرجع العلماء بداية ظهور الرمزية إلي عصور ما قبل التاريخ، ومن الأمثلة التي استخدمت في تلك الفترة الزمنية هو شكل الشمس حيث كان يرمز للشمس بشكل دائرة مشعة أو ما بشبة النجم الكبير، وأحيانا كانت ترسم علي شكل دائرة بداخلها نقطة، كما أن الإنسان قد عبر عن القمر منذ العصر الحجري القديم بهيئة قرن حيوان، ثم أتخذ من شكل قرني الثور دلالة ورمزا لهذا الإله، كما نراه أحيانا ممثلا علي هيئة امرأة واقفة وذراعاها ممتدان إلي أعلي بما يشبه الهلال، وغير ذلك من هذه الأمثلة. (٢١) تفسير فكرة الرعب من الفراغ:

حيث ظهرت هذه الفكرة منذ قديم الأزل وقد أثرت علي معتقدات الإنسان البدائي الذي لجيء إلى عمل صنم أو قناع أو أي شيء غير طبيعي يستعمله كرمز ولهذا الحد تكون معتقداته وتخيلاته النابعة من الوجدان، فهو يرى المخاطر الناتجة من الظواهر الطبيعية فيخاف من هذه القوى الخفية فيصنع بديل للواقعية وذلك في محاولة لقهر هذه المخاطر أو البعد عن شرور ها بطريقة بدانية ترضى غريزة الهروب عند الخطر، وهذه العوامل جعلته في أول الأمر يحاكى الطبيعة في نقل أشكال الحيوانات والأشخاص ثم أتجه بعد ذلك بتصميماته من طبيعته الأولى إلى هذا التلخيص الكامل الذي يطلق علية فن التجريد.

ولم يتخلى الفنان البدائي عن محاكاة الطبيعة في أعمالة على جدران الكهوف، حيث يرسم مشاهد واقعية للصيد والحرب تنبض بالحياة وكذلك أشكال اختزلت تصويريا إلى حد يكاد يجعل بعضها يبدو على غير صله بالأشياء المشار إليه، وعلى أن هذه الرسومات عامه التصويرية منها والرمزية على السواء لا تكشف في معظم الأحيان عن أية محاولة تنسيق صريحة ولكن يحكمه الرغبة في مليء الفراغ وهو الذي يطلق عليه فكرة (الرغب من الفراغ)(Horrorvacui)، وهو يعتبر إحدى خصائص الإنسان البدائي في العصر القديم من الناحية النفسية والوجدائية، وقد توارث هذا الفكر وانتقل حتى وصل إلى العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام مما أثر على عنصر الزخارف كما سنري فيما بعد. (٢٢)



شكل (١- ٥) استعمال الأشكال المختلفة على جدران الحوانط لمليء الفراغ لدي انشعوب البدانية (ثلاثية الإبداع المعماري،١٩٩٧م)

# ثانيا: الرمزية لدى الحضارة المصرية في العصر الفرعوني:

ظهرت الرمزية في الحضارة المصرية القديمة، حيث أنها لا تمثل غاية في حد ذاتها وإنما استخدمت لتجسيد المدلول عينا، وقد استعملت الأشكال المختلفة لتكون إشارات تشير إلى مدلولات أعمق وأوسع، ومن الأمثلة الواضحة في ذلك العصر هو قرص الشمس الذي أصبح رمزا للتوحيد في عهد اخذاتون، كما أستخدم صور الكاننات كرموز تدل على أمور معنوية ومن هذه الرموز الحية التي ترمز للحكمة، والطائر أبو منجل أبيس الذي رمز به إلى القمر، ولم تقتصر الرموز في مصر القديمة على الفنون التشكيلية فقط، بل عرفوا رموزا أخري أكثر تجريدا وهي تتمثل في العدد إذ لوحظ أن العددين سبعة وأثني عشر يتكرر استخدامها في الهندسة المعمارية المصرية القديمة، وذلك لأن العدد سبعة هو عدد الكواكب والعدد أثني عشر هو عدد الاقدام التي ينبغي أن يرتفع إليها ماء النيل ليخصب البلاد، وقد انتقلت فكرة استعمال الأعداد بعد ذلك عبر الأجيال في الفكر المعماري القبطي وكذلك الإسلامي. (٢٠) وقد تخيلوا الدنيا على هيئة بقرة متناهية في الضخامة أطلقوا عليها اسم حتمور، وأن آلاف النجوم تتالق على بطنها، أما الأرض فقد تخيلوها بساطا ممتدا تحت أقدامها، يعيش عليه الإنسان والحيوان وينبت الزرع، وفي بعض الأحيان تخيلوا السماء كاننا ضخما اقترن بكائن ضخم أخر هو الأرض ومن تزاوجهما خلقت كل الأشياء، ويندرج هذا المفهوم تحت فكرة ثنائية السماء والأرض، وقد ذهب بهم الظن في بعض الأوقات إلى أن إله يسمى بتاح قد خلق الدنيا من قبضة من طين، بعد أن سواها كرة منتظمة على عجلة الخراف، كما أنهم قد قدسوا القمر وعبدوه ثم تحولوا عنه بعد ذلك إلى عبادة الشمس، لأنهم أدركوا أنها مصدر الدفء والنور وتصوروها عجلا يولد مرة كل يوم ثم يسير في موكب عبر السماء فيقطعها، ثم يغيب وراء الأفق لكي يستريح ويعود في البوم التالي ليقوم بنفس الرحلة، ثم استعاضوا بعد ذلك عن هذا العجل بطائر الباشق، وهو المسمى عندهم (حورس) وعلى هذا النحو تكاثرت الألهة وفقا التصوراتهم المختلفة، وأقيمت لها المعابد في انحاء البلاد لكي ترمز وتعبر عنها. (٢٥)

على المستوى المعماري: ظهرت أفكار رمزية متعددة وراء تصميم الهرم المدرج، فقد صمم هكذا لكي يرمز ويشير إلي سلم الصعود نحو عرش الإله الذي ورد وصفه في برديات كتب الموتى، ويرجع البعض أن الهرم المدرج أو سلم الصعود كان بمثابة القاعدة التي يوضع فوقها هرم هليوبوليس المقدس (بن بن) الذي يعكس نور الإله وهو يرمز ويشير إلي عرش الشمس في السماء، وقد أتخذ ذلك الشكل الهرمي رمزا للإله حيث تعبر واجهاته المثلثة عن القوي الثلاثية للإله وقاعدته المربعة ترمز إلي أركان الدنيا الأربعة، وتشير قمته إلي عرش الإله في السماء، مما جعل الشكل الهرمي يخرج من بين جدر ان معبد هليوبوليس لكي تبني الأهرام علي اختلاف أنواعها كرمز لتوحيد الإله، وانتقلت منها إلي المعابد الجنائزية التي ترفع الأهرامات فوق قواعد عالية أو فوق قمة المعبد، ثم انتقلت إلي المسلات حيث نجد في قمتها الشكل الهرمي المقدس المحمول علي القاعدة، حيث وصفوا المسلات بإصبع العقيدة والإيمان، حيث أنها تشير وتعبر إلى وحدانية الخالق، وقد أنتقل هذا الفكر بعد ذلك إلى العصر الإسلامي. (٢١)

ولعل من أجمل وأشهر التفسيرات الرمزية التي ظهرت في الحضارة المصرية القديمة:

تفسير رمزية تمثال أبو الهول، وطريق الكباش: قد صمم تمثال أبو الهول أمام هرم خفرع و هو يرمز ويشير إلي القوة والحكمة لدي قدماء المصريين، أما طريق الكباش فقد صمم لكي يربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، وقد سمي بالكباش لأنه مزين على الجانبين بصفين من التماثيل لها أجسام الأسود رمز القوة ورأس الكباش رمز الإله أمون، والتي تشير إلى الخصوبة والإنتاج لدي قدماء المصريين. (٢٠) تفسير رمزيه الشكل الهرمي: قد وصف بأنه بيت الحكمة الذي يحوى معاني سر الحكمة والعلم، فزو اياه الأربع تمثل أركان الدنيا الأربعة أو الأعمدة التي تحمل قبة السماء وتعبر عن الحقيقة والمعرفة والسكون والغموض، وواجهاته الأربع التي تواجه الجهات الأصلية لكلا منهم تفسير ومدلول، حيث أن الواجهة الشمالية تعبر عن البرودة والجنوبية تعبر عن الحرارة والشرقية تعبر عن النور والغربية تعبر عن الظلام، كما أن أسطحه المثلثة تعبر عن القوة الإلهية الثلاثية، ويعبر كل مثلث منها عن ثالوث مقدس من ثلاثيات الخلق والعقيدة والتكوين. (٢٠)

تفسير رمزية غرفة الدفن: يذكر سبنسر عن غرفة الدفن المصرية: إنها رمز للكون بأسره وما به من طبيعة من صنع المخالق، فكان سقفها يمثل السماء وأرضيتها تمثل الأرض، حيث نلاحظ أن أسقف غرف الاهر امات تغطى بنجوم منقوشة ملونة حتى تحاكى سماء الليل، وكذلك وجود خرانط للنجوم ومجموعات المعبودات النجميه، وكتب دينية تتصل بميلاد الشمس اليومي.

تفسير رمزية المعابد المصرية: صممت المعابد بحيث يوضع خط وهمي ممتد من المدخل إلى قدس الأقداس مارًا بالفناء السماوي ثم بهو الأعمدة، وهو يرمز إلى الطريق الطويل الذي يقوده الإنسان من الحياة الدنيوية الفانية إلى الحياة الأخروية الباقية في رحلة شاقة يعتمد فيها على الإيمان والإخلاص والخلق القويم، وتحاط المعابد بأعمدة تسجل عدد أبراج الفلك وعلامات دوانر البروج، ويعتبر كل معبد بمثابة الكون الصغير المنفصل عما حوله، فكانت الأسقف مغطاة برسوم تمثل السماء، بينما الأرض مثل المرج تجمع بين اللونين الأخضر والأزرق، وقد أنتقل هذا المفهوم إلى الفكر القبطي والإسلامي (٢١) الرمزية من خلال الدلالات في الفنون القديمة: كانت الفنون أيضا شعارات رمزية، حيث كانت القيثارة ترمز إلى الغناء، والذاي يرمز إلى الموسيقي، والدف والصنح يرمز للرقص، والأقنعة ترمز للتمثيل، والفرشاة واللوحة ترمز للرسم، والمطرقة والأزميل ترمز للنحت والمسطرة والمثلث مع تاج العمود ترمز للعمارة، كما أن سنابل القمح كانت ترمز عند المصريين القدماء إلى الخير والحياة الأبدية. (٢٠)



شكل (١- ١) ظهور الفكر الرمزي بالحضارة المصرية القديمة متأثراً بالدين والطبيعة (تسبكة الإنترنت) (ثلاثية الإبداع المعماري،٢٠٠٧م)

### ثالثاً: الرمزية لدى الحضارة المصرية في العصر القبطي:

أقبلت الحضارة القبطية على الرمزية فاستخدمتها في بداية الأمر خوف من الحكم الوثني فأخذوا يستخدموا رموزا لا يفهمها إلا هم للهروب من الاضطهاد، وبعد إعلان المسيحية بدأت تتخذ الرموز مكانه دينية، حيث أنها استمرت وأصبحت من السمات المميزة للفكر القبطي، وقد بدأ النظر داخل النفس والقيم الروحية أملا في الخلاص، حيث اتخذت من بعض الأشكال رموزا أصبغ عليها فكرا روحيا. ((7)

وكان النزوع الفكري إلى الرمزية من أقوى المؤثرات على التصميميات الفنية والمعمارية القبطية، حيث قام بتمثيل فكرة الخلود على سبيل المثال بمشاهد الخلاص مثل: {نجاة نوح من الطوفان، وموسى من فرعون وأعوانه، وخلاص أيوب من كربه ومصائبه، ونجاة بوسف من الجب الأسود، وخلاص عزير من القبر، وخلاص يونس من الحوت} وقد غدت قصة يونس من أكثر القصص تناولا، وما لبثت هذه القصة أن تحولت إلى رمز للبعث، وإذ لم يكن الحوت معروفا لمصمم ذلك العصر فاستخدم بدلا منه الوحش البحري الكلاسيكي المعروف باسم حصان البحر للإشارة إلى الأسطورة العبرية القديمة التي باتت ترمز في العقيدة القبطية إلى البعث، وقد أتجه الفكر أيضا إلى تصميم شكل الراعي الذي يحمل الحمل على ظهره بالحياة اليومية، فإذا هو يرمز في هذه العقيدة إلى الراعي الصالح، أما القطيع يرمز الى روح القدس والطاووس إلى الجنة. (٢٦)

وقد استخدموا الطاووس أيضا لكي يرمز ويشير إلي الأبدية، بل وأنهم رمزوا بذيله إلي الكنيسة التي لها مانه عين تري بها كل شيء، وبالسمكة إلي العشاء الرباني أو للسيد المسيح، وبالثور إلي الصبر والقوة، وبالنسر إلي القيامة، وبالأرنب إلي الروح الطيبة، وبالكلب إلي الأمانة والإخلاص، كما رمزوا إلي القديس متي بشكل ملاك، وللقديس مرقص بشكل أسد، وللقديس لوقا بشكل ثور، وللقديس حنا بشكل نسر، كما رمزوا بورقة البرسيم الثلاثية إلى الثالوث الأقدس، والعنب يرمز إلى دم المسيح والخمر المقدس.

كما استخدموا أيضا بعض الأشكال المجردة رموزا ومنها المثلث الذي كان يرمز لديهم إلي التثليث، والنجمة الرباعية للتعبير عن صلب السيد المسيح، بل ورموزا بها أحيانا إلي المسيح باعتباره المنقذ، وبالإضافة إلي ذلك فقد كان لبعض الألوان رمزيتها لديهم التي لم تخلي أيضاً من الناحية الرمزية، ومن خلال ما سبق، نجد أن الرمز في الفن القبطي كان ركيزة أساسية، قد واكبت طبيعة العقائد الدينية

المسبحية، ومن ثم كان انتشار الدين المسيحي وسيلة لانتشار الفكر الرمزي الذي استمر حتى الآن. (٢٠)

عاد المسبحية ومن ثم كان انتشار الدين المسيحي وسيلة لانتشار الفكر الرمزي الذي استمر حتى الآن. (٢٠)

عاد المسبحية ومن ثم كان انتشار الدين المسيحي وسيلة لانتشار الفكر الرمزي الذي استمر حتى الآن. (٢٠)

عاد المسبحية ومن ثم كان انتشار الدين المسيحي وسيلة لانتشار الفكر الرمزي الذي استمر حتى الآن. (٢٠)

عاد المسبحية ومن ثم كان انتشار الدين المسيحي وسيلة لانتشار الفكر الرمزي الذي استمر حتى الآن. (٢٠)

عاد المسبحية ومن ثم كان انتشار الدين المسيحي وسيلة لانتشار الفكر الرمزي الذي الشير الدين المسبحية ومن ثم كان انتشار الدين المسيحي وسيلة لانتشار الفكر الرمزي الذي الشير الأن المسبحية ومن ثم كان انتشار الدين المسبحي وسيلة لانتشار الدين المسبحية وسيلة لانتشار الفكر الرمزي الذي الشير المسبحية ومن أن المسبحية ومن أن المسبحية والمسبحية والمسبحية وسيلة لانتشار المسبحية ومن أن المسبحية والمسبحية وا

شكل (١- ٧) استعمال الفكر الرمزي في بداية الأمر خوفًا من الحكم الوثني ثم أصبح ركيزة أساسية يعبر عن العقيدة (شبكة الإنترنت) (الباب الأول): القلسفة والتعبير والرمزية وتأثيرهم علي العمارة

- 7 - -

#### على المستوى المعماري:

يوجد كثير من الأفكار المختلفة التي تحتوي علي تعبيرات رمزية ومعاني خفية قد ظهرت وراء مبني الكنيسة الذي يمثل العمارة الدينية لدي الفكر القبطي، بخلاف الوظائف المتعددة التي تظهر إلي جانب كونه معبدا يسعى إليه المسيحيون للمشاركة في إقامة شعائر هم الدينية، حيث تتخذ الكنيسة مجازا شكل قاعة الطعام الملتفة حول مائدة هي المذبح، كما تشكل هذه الشعائر وجبة رمزية تشترك فيها الجماعة التي تعد نفسها جسد المسيح الروحي، لذلك كان لزاما أن يجسد مبنى الكنيسة هذا الاعتقاد بأن يمثل بتصميمه جسد الإنسان مصلوبا، و يعد المصلي نفسه عابر سبيل يمضى في الحياة على متن سفينة يقودها القديس على غرار فلك نوح الذي اجتاز به الطوفان مع المؤمنون، حتى إننا نرى بعض الكنائس قد اتخذ سقفها شكل سفينة مقلوبة من الداخل رمزا لسفينة نبي الله نوح عليه السلام. (٢٠)

وتعتبر السفينة من أهم الرموز القبطية التي توارثت من الفكر المصري القديم وقد انتقلت بعد ذلك إلى الفكر الإسلامي، حيث أنها ظهرت من قبل علي شكل سفينة سوخاريس التي تنقل الأرواح (الكا) إلى العالم الآخر، وبالتالي اقترنت رمزية الكنيسة بالسفينة التي تنقل المؤمنين إلى البر المنشود (بر الأمان)، كما أنها ترمز إلى الجنة المنشودة، فهي رمز للخلاص التي نجا من خلالها نبي الله نوح والمؤمنين، (٥٦). ومن أهم هذه الأمثلة الكنيسة المعلقة بمصر القديمة حيث صمم سقفها على شكل القارب أو السفينة المقلوبة فهي ترمز إلي سفينة نوح (الفلك) وكأنها تسبح في الفراغ إلى أعلى بالسماء نحو اللانهاية إلى ما لا تدركه الأبصار نحو المطلق إلى الله عز وجل، من أجل بداية وإبحار جديد في الزمن والفراغ (٢٦)

وقد خضعت الكنيسة في تصميمها لقواعد المعمار القدسي حيث أنها تمثل (كونا مصغرا) كاملا مستقلا منطويا على نفسه، ومن ثم كانت العناية الكبرى بتنظيم الفراغ الداخلي الذي يهبط من القبة الوسطي التي ترمز للسماء في تدرج حتى الوصول إلى الأرض، وكذلك استعمال العقود النصف دائرية فنحن إذا ما تتبعنا خطوط القوى لهذه الجهود لوجدناها تلف وتدور من داخل بدن العقد أو القبة متجهة من أعلى إلى أسفل حتى تصل إلى رجل العقد أي مستوى ارتكاز القبة حتى تصبح راسية وتتعادل مع قوى ردود الفعل الراسية إلى أعلى شأنها في ذلك شأن العتب الأفقي، وهي ترمز من خلال ذلك الفكر وتشير إلى الكون المنفصل الذي يتوافر به كل عناصر الحياة، وهو يعتبر من أكثر الرموز انتشارا على مستوى العالم. (٢٧)



شكل (١- ٨) ظهور الفكر الرمزي في الحضارة المصرية بالعصر القبطي متأثراً بالدين والطبيعة والأحداث الماضية (شبكة الإنترنت) (الباب الأولى): القلسفة والتعبير والرمزية وتأثيرهم على العمارة

### رابعاً: الرمزية لدى الحضارة المصرية في العصر الإسلامى:

يعتبر الرمز من منظور الفكر الإسلامي هو أسلوب للنقل من عالم الواقع إلى عالم ما بعد الواقع أي (من عالم الدنيا إلى الأخره)، وكذلك في الانتقال من الصورة المادية الواقعية إلى الصورة الروحانية، وكانت مهمة الرسول محمد صلي الله علية وسلم، هي إعادة ربط الإنسان بالسياق الكوني، لمعرفة أن خالق الكون واحد لا شريك له ولذلك فقد أستخدم الرمز في هذه المهمة، كما أن القرآن الكريم قد أستخدم الرمز لتقريب المعاني إلى ذهن الإنسان المسلم كما في قوله: (الله نور السماوات والأرض...) الآية ٣٠] من سورة النور، حيث الرمز إلى الله عز وجل بالنور، وقد ظهر الرمز من خلال الأتي:

### ١) الرمز والمنظومة الكونية للتسبيح:

قد عبرت معظم المباني التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام عن المضمون الإسلامي حيث كان الشكل مكملاً له، فنشأ المبني بعناصره المعمارية مرتبط مع المنظومة الفلكية، التي ما هي إلا نتيجة تظاهر الجوهر من خلال وسط مادي، ومن خلالها قصد المعماري التقرب إلى الله بالتسبيح، فالمبنى كله بتكوينه وتفاصيله يرمز إلى القوى الكونية من خلال استخدام اشكال تعبر عن الجوهر. (٢٨)

#### ٢) الرمز والتجريد التلميح:

اعتمد الفكر الرمزي في الإسلام علي مبدأ التجريد التلميح والبعد عن التصريح، حيث أن هناك معاني اكتسبت مغزى مع ظهور الإسلام وتأكدت مع التصوف الإسلامي وأنبعثت منه، كالاتصال بالسماء والرمز الكوني وعلاقته بالإنسان والاتصال المباشر بالخالق دون وساطة، كما انعكست هذه الرموز كلغة صوفية علي العمارة فقصد المعماري إلي تأكيد بعض المعاني مثل الاتصال بالسماء ومبدأ التوحيد والإيمان بوحدانية الخالق وذلك من خلال استعمال الصحن المكشوف وكذلك استعمال المأذن والشرفات (عرائس السماء) التي تشير إلي السماء وذلك في محاولة للربط بين الأرض والسماء. (٢٩)

وقد ظهرت الرمزية بمعظم المباني الدينية كالمساجد والجوامع بأن يكون فراغه متوجه في اتجاهين، أحداهما أفقي مستوى يربطه بمكان الكعبة بمدينة مكة المكرمة بالسعودية والاتجاه الأخر رأسي صاعد نحو السماء، والجزء الأفقي يظهر من خلال المحراب والهلال والمتذنتين، والرأسي يظهر من خلال القبة والمأذن والشرفات، وهي بذلك ترمز إلى المطلق والترابط المتبادل بين الأرض والسماء. (۱٬۱)

فالفن الإسلامي قانم علي فكرة تلميح المعني وتجريد الشكل و عدم التصريح وقد ظهر ذلك في الزخار ف بأنواعها وبعنصر الشرفات عرائس السماء ذات الشكل التجريدي التي تظهر في أعلي المباني وخصوصا الدينية التي تشير إلي اصطفاف المصليين في صفوف منتظمة بصلاة الجماعة، وأيضا إلي تكاتف وتلاحم المسلمين في الحزن والفرح، وكذلك المساواة بين الناس كأسنان المشط أمام المولي، ومن الممكن أن يتم تصميم هذه الشرفات بشكل تجسيدي كالتماثيل ولكن الدين الإسلامي قد نهي عن ذلك مما

جعل الفكر الرمزي في العمل الفني والمعماري قائم على مبدأ التجريد للتلميح والبعد عن التصريح. (١١) (الباب الأول): القلسفة والتعبير والرمزية وتأثيرهم على العمارة

#### ٣) الرمز وتشكيل الكتل والفراغات للتعبير:

تستخدم التشكيلات والفر اغات المختلفة في عمل تعييرات رمزية ومعاني خفية متعددة، وأبسط التشكيلات التي يمكن الحصول عليها هو عمل تدرج متناقص في الارتفاع إلى أعلى، فهذا التشكيل له تأثيره الروحي والرمزي حيث تتحول الكتلة في قمتها إلى جزء مدبب بشير إلى السماء نحو المطلق إلى الله عز وجل، فهذا التشكيل المتبع قد ظهر عبر العصور المختلفة بالعمارة المصرية في الفكر المصري القديم والفكر القبطي والفكر الإسلامي، وقد ظهر في شكل مسلات وأبراج كنانس ومأذن مساجد وقباب، فقد استعملت المنذنة بشكلها التصاعدي ذات الشكل المربع والمثمن والدانري المتدرج إلى السماء نحو المطلق، فمنذ ظهور الإسلام وحتى الأن وقد أصبحت المئذنة رمزا دبنيا وثيق الارتباط بالجوامع والمساجد، برغم توقف استعمالها كمكان لوقوف المؤذن، كما أن القبة ظهرت ذات تشيكلات مختلفة لإعطاء الإحساسات المتعددة، فإذا استخدمت القبة للتعبير عن الموت وضعت على مكعب لكي توحي لنا بالاضرحة كما نراه في ضريح السلطان حسن وتاج محل، أما إذا وضعت هذه القبة على مكعب وحولها أنصاف قباب فهي تمثل جامعاً على الطراز العثماني مثل مسجد محمد على بالقلعة، أما إذا انفريت القية بنفسها وأصبحت منخفضة فهي تعبر عن صالات الإجتماعات مثل قبة جامعة القاهرة و مجلس الشعب، أما القباب البيزنطية ذات الإضاءة الخافتة فإنها تعطى الانطباع الروحي عن مبنى الكنيسة. (٢٠)

التعبير عن مراحل عمر الإنسان من خلال الفراغات: وإذا نظرنا إلى كثير من المساجد التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر المملوكي فاننا نجد بعض التعبيرات الرمزية التي تشير إلى مراحل عمر الإنسان من خلال الفراغات وعلى سبيل المثال (مسجد السلطان حسن) حيث: يذكر الأديب جمال الغيطاني أن احتواء مسجد السلطان حسن على رمزيات ومعاني غامضة تعبر عن مراحل الحياة، وهي تبدأ من المدخل وتنتهي عند المدفن، فنجد أن المدخل يرمز إلى بداية التكوين {النطقة} ثم الدهليز المؤدي إلى الصحن الذي يرمز إلى مراحل الجنين في رحم الأم، ثم بداية الصحن يرمز إلى الولادة، ومع عبور صحن المسجد والوصول إلى بداية إيوان القبلة هذه المسافة ترمز إلى فترة المشباب والتعلم فيها من خلال المدارس، ومع عبور إيوان القبلة والوصول إلي المحراب هذه المسافة ترمز إلى مرحلة الشيخوخة لدي الإنسان، فكل ما سبق يشير إلى مراحل عمر الإنسان، كما يوجد خلف المحراب مدفن ومن فوقه القبة التي ترمز إلي الموت أو مرقد ومسوي الإنسان الأخير، ومن هنا نجد أن القدرج الفراغي في التكوين المعماري والذي يظهر من خلال المدخل والدهليز والصحن والإيوانات والمدفن قد نبع من مراحل الحياة (الميلاد، الطفولة، الشباب، الشيخوخة،الموت)(٢٠) وهذا الفكر متوارث منذ الحضارة المصرية القديمة بالمعابد، حيث أن تخطيط المعابد يعتمد على الخط الممتد من الساحة التي توجد أمام المعبد إلى قدس الأقداس، مارًا بالفناء السماوي إلى بهو الأعمدة، وهو يرمز ويشير بذلك التدرج والتشكيل المنتالي إلى الطريق الطويل الذي يقود الإنسان من الحياة الدنيوية الفانية، إلى الحياة الأخروية الباقية في رحلة شاقة يعتمد فيها على الإيمان والإخلاص. ( 44)

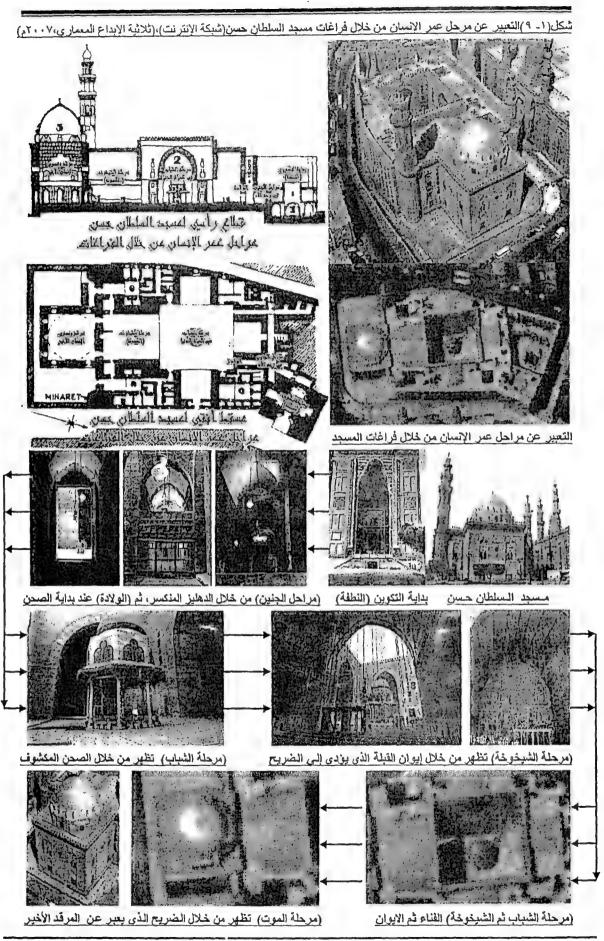

#### ٤) الرمز وتفسير الإحداث من خلال الإشكال:

#### أ- تجريد الأحداث وتحويلها إلى أشكال:

ويظهر ذلك من خلال فهم تلك المعارف حيث أن:

- من المعارف الجغرافية: الجهات الأربع- وهي من إيحاء المربع لزواياه الأربع.
  - من المعارف الكونية: كوكب الأرض الذي نعيش عليه كرة- مستديرة- دائرة.
- من المعارف الإلهية: الكعبة المشرفة وهي مكعب كل وجه منه على هينة مربع.
- من المعارف الدينية: مناسك العبادات والطواف حيث أن المربع والدائرة هما أصل للمكان والزمان. وفي مقام المقابلة بين المربع والدائرة من الجانب الشكلي والوظيفي فهو تشبيه مجازي لما هو قائم بالفعل في أداء مناسك الحج بالكعية المشرفة بمدينة مكة المكرمة بالسعودية حيث أنها تبيان وخطاب من الله تعالى لنبي الله إبراهيم علية السلام أن يرفع القواعد من البيت العنيق القديم أول بيت وضع للناس حيث أن قواعد هذا البيت على هيئة المربع والطواف حوله على شكل الدائرة، وإذا لحظنا أن ما أمر به الله عبده إبراهيم كمناسك للحج هو قانون حركة المادة (الكترون يدور حول النواة في شكل دانري بالذرة) وكذلك التشابه للحركة الدائرية القائمة في الكون كالمجموعة الشمسية التي تدور حول الشمس.

#### ب- تجريد شكل المناسك للوصول إلى المعنى:

إن الأمر الذي جاء لنبيا الله إبراهيم وإسماعيل أن أقيما قواعد البيت على هيئة مربع، كما أن حجر إسماعيل على هيئة قوس- وأن الطواف حول الكعبة دائرة، وأن السعى بين الصفا والمروة خط مستقيم إن هذه المناسك قررها الله لعباده كافة وهدى للعالمين، لذلك ينبغي أن نستخلص شكل المناسك مجردة من أي معنى غير مضمونها الشكلي، حيث أن النقطة هي بدء الطواف الطولي- وكل خطوة إلى الأمام بنقطة مضافة حتى تستكمل شكل الخط المستقيم الناتج من تجاور النقاط، حيث أن:

- الخط: هو أحد أضلاع مربع الكعبة ذات الشكل المكعب.
  - الخط المستقيم: ينشأ في السعى بين الصفا والمروة.
  - الزاوية: تنشأ من تقابل ضلعين من أضلاع المربع.
  - الدائرة: تنشأ من حركة طواف الحجاج حول الكعبة.
- النقطة: إن الفطرة السليمة في الإنسان قد سبقته فلاحت أفاقه أن يكون المربع والدائرة هما أساس علم التصميم وقاعدة لفنه وتصميماته (٥١)



شكل (١- ١٠) تجريد الأحداث للوصول إلى المعنى كما أن المربع والدائرة هما أساس علم التصميم (شبكة الإنترنت) (أبجدية التصميم، ٩٦٦ م)

### ٥) الرمز والمعنى فيما وراء الأشكال:

هناك كثير من الأشكال والعناصر المجردة، التي تحمل طياتها رموزا كان مصدرها التوحيد، وقد جمعها بعض العلماء في النقاط التالية حيث أن:

- المكعب: هو مركز الجهات الأربع والكعبة وهي رمز لمركز الكون.
  - القبة: هي رمز إلى غطاء السماء وما يليه من عالم روحاني.
    - الشكل الكروي: هو رمز يعبر عن الكون.
- . الدائرة والنقطة والرقم واحد: هي رمز يعبر عن الكون وما بشمل من نجوم وكذلك عن الفكر، فالشريعة هي المحيط، والطريقة هي القطر، والحقيقة هي المركز، والنقطة والرقم واحد يمثل الخالق.
  - الخط المستقيم: رمز يشير إلي الفكر المستقيم.
  - المثلث المتجه رأسه إلى أعلى: رمز يشير الأرض.
  - المثلث المتجه رأسه إلى أسفل: رمز بشير السماء.
  - المربع: يعبر عن الجهات الأصلية الأربع أو العناصر الطبيعية الأربعة، كما أنه يرمز إلي الثبات.
    - المخمس: رمز يشير إلى الطبيعة.
    - المسدس: رمز يشير إلى جسم الإنسان وأيام الخلق الستة.
      - المسبع: رمز بشير إلى العالم أو التعبير عنه.
- المثمن: هو رمز للعرش الإلهي الذي تحمله ثمانية ملائكة، وهو كذلك رمز يشير إلى القيمة الحسية.
  - النجمة: رمز بشير إلى الكون ورب الكون.

#### وإذا نظرنا إلي شكل:

- . النجمة السداسية: سوف نجدها مؤلفة من مثلثين ذي القاعدة المتجهة إلي أسفل يمثل الأرض وذي القاعدة المتجهة إلى أعلى يمثل السماء.
- النجمة الثمانية: سوف نجدها مؤلفة من مربعين الأول مائل على زاوية مقدارها ٤٥ درجة وهو يمثل الجهات الأربع والأخر قائم مع الخط الأفقي وهو يمثل العناصر الأربع، حيث أن الجهات الأربع هم الجهات الأصلية (الشمال والجنوب والشرق والمغرب)، والعناصر الأربع هم عناصر الحياة (الماء والهواء والنار والتراب).

فكل هذه الأشكال ترمز وتشير إلى (المادة والروح والسماء والأرض والخالق والمخلوق وهكذا). (13)









شكل (١- ١١) استعمال الأشكال النجمية حيث أنها تحمل رموز تشير إلى توحيد الخالق (تصوير بواسطة الكاتب)، (شبكة الإنترنت) (الباب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتأثيرهم على العمارة

### ٦) الرمز والمعنى الذاتج عبر خط السماء :

أختلف خط السماء في العمارة المصرية قبل وبعد ظهور الإسلام، حيث أعتمد خط السماء للمباني قبل ظهور الإسلام علي فكرة القباب وأنصاف القباب وتدرجه من أعلي إلي أسفل أي نزول السماء إلى الأرض وهو يسمي خط السماء البيزنطي وهذا المفهوم قد ظهر في العصر القبطي قبل دخول الإسلام، حيث تحيط القبة الضخمة بالمبني لكي تعطي الإحساس بالكون الصغير المنفصل مما كان له أكبر الأثر علي خط السماء، وقد تغير هذا المفهوم بعد ظهور الإسلام، فبعد إضافة المأذن إلي نفس التشكيل انعكس المفهوم ومن ثم ربط السماء بالأرض وأصبح هذا التدرج الهرمي مرفوعا إلى أعلي للسماء نحو المطلق.

وفي الفترة المملوكية زادت عناصر خط السماء من حيث الغنى في العناصر والتفاصيل، مما كان له أكبر الأثر علي العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وعلى سبيل المثال تطور القباب المملوكية مما أدى إلى الثاثير علي تركيب خط السماء المدينة الإسلامية وأيضا تطورت المأذن وأصبحت أكثر رشاقة وأكثر غنى في التفاصيل وعلى المقياس الأصغر أو علي مستوى تفاصيل عرائس السماء والشرفات بأنواعها أخذت شكل السلم المتدرج أو شكل الوردة الثلاثية، وفد ظهرت عناصر القباب والمأذن والشرفات (عرائس السماء) مؤثرة تأثير مباشرا على خط السماء من خلال نهايات المباني.

كما كانت جميع هذه التفاصيل نابعة من المجتمع ذاته الذي كان يؤمن بجميع الأفكار والفلسفات الصوفية التي شكات محور تفكيره لأنها نابعة من حياته، ومن هذه الفلسفات والمبادىء مبدأ: (الكثرة في الوحدة والموحدة في الكثرة) الذي أثر في تشكيل عرائس السماء سواء المسننة منها أو ما يشبه الوردة الثلاثية، كما ظهر أيضا الفكر الأشعري الذي يقول: (بأن الخالق مستمر لحظه بلحظة منذ البداية وحتى النهاية) حيث أن ذلك الفكر قد أثر علي تشكيل المقرنصات وتحولات القبة داخليا، وسوف نقوم بدراسة تلك الأفكار الفلسفية النابعة من الفكر الصوفى في الفصل الخاص بتفسير المعانى الخفية الخاصة بالعناصر.

وفي الفترة العثمانية اختلفت تقنية أنشاء القباب مما أثرت على تشكيل خط السماء الذي أختلف كليا عن الفترة المملوكية ومن أهم ملامحه جامع محمد على بالقلعة الذي يحتوي علي تدرج هرمي ذات شكل جبلي هابط إلي الأرض، ولكي يتلافى المعماري هذا النزول قام بعمل مآذن رشيقة ونحيفة في شكل تصاعدي نحو السماء لتغير هذا التشكيل المتدرج لأسفل ورفعه إلى أعلى للسماء نحو المطلق. (١٤)



شكل (١- ١٢) تغير خط السماء من خلال نهايات المبائي التي تظهر من خلالها الأفكار والتعبيرات الرمزية عبر العصور (شبكة الإنترنت) (الباب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتأتيرهم على العمارة

- ۲۷.

### ٧) الرمز من خلال الألوان وأشكال (الحوائط والأرضيات والأسقف):

اللون صفة طبيعية من صفات الأشياء، ولا يمكن رؤية اللون في الظلام، فهو مرتبط أشد الارتباط بالنور، وإن مصدر جمال الأشياء مستمد من ألوانها، مثال علي ذلك جمال الألوان في الأزهار، وفي السماء عند الغروب، وفي الطيور والأصداف البحرية والحشرات مثل الفراشات، لذلك كان للألوان عنوبتها وجمالها الخاص، وهناك استعمالات مختلفة للألوان في العمل الفني والمعماري منها استخدام اللون استخداماً رمزياً لكي يعبر عن شيء ما.

# أولاً: الأفكار والمعانى الخفية التي توجد وراء الألوان:

استعملت الألوان في الفكر الإسلامي لكي تودي وظيفة جمالية ورمزية معا في المقام الأول، حيث تستعمل الألوان الزرقاء والخضراء والذهبية بكثرة، إلى جانب مساحات محدودة من الألوان الحمراء والصفراء والبنية، كما نشاهد في كثير من الأعمال الفنية، حيث أن اللون الأخضر والأزرق يعبروا عن الوان السماء والماء والسهل الخصيب والفضاء، حيث أنها تعطي الإحساس باللانهاية. (^4)

ومن الجدير بالذكر أن المتصوفين من المسلمين قد عبروا من خلال تسلسل الألوان للإشارة إلي الأحوال الروحية ويبدل صفات المرء عند سلوكه في الطريق، وقال بعضهم: اللون الأبيض يعبر عن الإسلام (الشريعة)، والأصفر يعبر عن الأيمان، والأزرق القاطم يعبر عن الإحسان، واللون الأخضر يعبر عن الاطمئنان، والأزرق المائي يعبر عن الإيقان، واللون الأحمر يعبر عن العرفان، واللون الأسود يعبر عن الهيمان ونور الذات ونهاية الألوان، وفيما يلي شرح تفصلي لبعض من هذه الألوان:

### أ- اللون الأبيض:

أستخدم اللون الأبيض رمزا للصفاء والنقاء، لذا نجده لون رداء الإحرام، كما انه ورد في القرآن الكريم باعتباره لون وجوه المؤمنين في الجنة، فهذا اللون يعتبر رمز لأصحاب الجنة، قال المولي عز وجل: (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون) {أية ٥٠، ١٠، ٢٠١} من سورة ال عمران، كما أننا نجد المعاني السامية للون الأبيض في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، فعن الرسول صلي الله علية وسلم أنه قال: (إن الله خلق الجنة بيضاء، وإن أحب اللون إلي الله البياض، فليابسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم)، ومن هنا جاءت أهمية اللون الأبيض لدي الفنان والمعماري المسلم.

#### ب- اللون الأسود:

يعد اللون الأسود من الألوان التي لها معاني باطنة ودلالات رامزة، حيث يشير بعض العلماء إلي أن اللون الأسود يرمز ويشير إلي الحق والعدالة، ويرمز أيضا إلي السيادة والمجد والشرف، ويشير في بعض الحالات إلى الدعوة لقتال السادة، طلبا للثار أو استعادة الحق من أهل البغي والتعدي والظلم. (٢٩)

### ج- اللون الأخضر:

هو من الألوان المحببة لدي المسلمين، حيث أنه له منزله خاصة في نفوسهم، نظرا لأنه اللون الذي اختاره الله تعالى ليكون لباس أهل الجنة، حيث قال الله تعالى: (ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق) { آية ٣٦ } من سورة الكهف، ولذلك قد اتخذ ذلك اللون رمزا للجنة ورمزا للخضرة والنماء والاطمئنان وعموماً إن إقبال المسلمين على استعمال هذه الألوان في فنونهم قد يرتبط بتلك المعاني الباطنة الخفية، المستمدة في مقامها الأول من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة. (٢٥)

### ثانياً: الأفكار والمعانى الخفية التي توجد وراع كلاً من:

#### أ أشكل الحوائط:

استعمال اللونين الأزرق بدرجاته والجيري أو الأصفر بدرجاته في معظم واجهات المباني الدينية، حيث أن اللون الأزرق بدرجاته يوحي ويشير إلي الأبدية أو إلي السماء والبحر وهو يعني اللانهاية أو المطلق مثل المسجد الأزرق وكثير من المباني الدينية التي استعملت ذلك اللون، واللون الجيري أو الأصفر بدرجاته يوحي إلي الأرض أو الرمل مثل مسجد الرفاعي وكثير من المباني التي استعملت أيضا ذلك اللون، وتقابلهما معا يوحي باللانهاية من حيث الرؤية المحدودة للإنسان.

كما استعمل نظام الأبلق في الواجهات الخارجية للمباني التي ظهرت في العصر الفاطمي والمملوكي مثل المساجد والمدارس وأيضا في الأسبله والكتاتيب، ونلاحظ أن الأبلق يتكون من لونين وهما أصفر وأحمر أو أبيض وأسود وهو يرمز إلي تعاقب الليل والنهار، حيث يقول المولي عز وجل (وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا أية الليل وجعلنا أية النهار مبصرة) {أية ١٢} سورة الإسراء.



شكل (١- ١٣) استعمال نظام الأبلق بالواجهات حيث يتكون من لونين ابيض واسود أو أصفر واحمر للإشارة إلى تعاقب الليل والنهار، واستعمال اللون الأزرق والجيري والأصفر للإشارة إلى السماء والأرض والرمل (شبكة الإنترنت)، (ثلاثية الإبداع المعماري،٢٠٠٧م)

### ب- أشكل الأرضيات:

أستخدم المعماري في تلك الفترة أفكار ومعاني متعددة في تشكيل الأرضيات، حيث أستعمل اللون الأبيض والأسود وهما اللونين المعبرين عن تعاقب الليل والنهار، وهنا أشارة إلي أهمية اليوم الواحد المقسم إلي ليل للراحة ونهار للمعاش، وقد تم أستخدام اللونين في بعض أرضيات المساجد مثل أرضية مسجد أبو حربية وهي علي شكل الموج ذات لونين أبيض وأسود، وهي ذات حركة متتالية وكأنها تجري إلي المحراب، فهي ترمز إلي الأمواج التي تجري نحو الشاطيء في تدفق مستمر وهنا أشارة إلي الماء: (وجعلنا من الماء كل شيء حي) {أية ٣٠} سورة الأنبياء، حيث تحملنا هذه الأمواج إلي المحراب، كما أستخدم نفس اللونين للتعبير عما يوجد في السماء من شمس ونجوم وكواكب ومجرات، فهو عبارة عن بحر من الرخام العاكس عما يوجد في الأفق المعبر من خلال تجريد الوجود العلوي في السماء ومثال علي ذلك أرضية مسجد السلطان حسن، حيث نبع ذلك التصميم من آيات القرآن الكريم، حيث قال تعالي (الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان) {أية ٥،٢٠٧} سورة الرحمن، فالأرض كلها بمثابة السجادة الكبرى التي يسجد عليها جميع المؤمنون.



شكل (١- ١٤) استعمال الأشكال النجمية والدانرية والمربعة بالأرضيات للتعبير عن السماء والكون (ثلاثية الإبداع المعماري،٢٠٠٧م)

### ج\_ أشكل الأسقف:

دائما ما كانت الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء الأسقف توحي إلي الشمس والقمر وما يوجد بالسماء من نجوم ومجرات، كما استعملت القبة بالسقف لكي تشير إلي السماء والكون، وغالباً ما يوجد بها ثمانية نوافذ كالقبة التي توجد فوق مدخل مسجد السلطان حسن وهو رقم له رمزيته الخاصة، ومعناه نابع من الآية الكريمة (والملك على أرجانها ويحمل عرش ربك فوقهم يومنذ ثمانية) [بية ١٧] من سورة الحاقة، وأيضا أشارة إلي أن أبواب الجنة ثمانية، والرمز دانما في هذا السياق أشارة وإيحاء إلي الكون اللامحدود من خلال الفراغ المحدود والوجود الإنساني العابر، وبقاء العمارة للتعبير عن الكون المطلق الذي يؤدي في النهاية إلى الله، وهذا هو الهدف النهائي للفنان والمعماري المسلم. (٥٠)



شكل (١- ١٥) استعمال الأشكال المختلفة بالتصميمات، وهي تحمل رموز تشير إلى توحيد الخالق من خلال الطبيعة (شبكة الإنترنت)

## ١/٤.. خلاصة الباب الأول:

تعرض هذا الباب للحديث عن الفكر الفلسفي الإسلامي وتوارثة لبعض الأفكار الفلسفية القديمة، وكيفية ارتباط الفلسفة العربية الإسلامية بآيات القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلي الله علية وسلم، مما أنعكس بعد ذلك علي العمارة والفنون التي ظهرت بعد دخول الإسلام، حيث عبر المعماري عن المتوازن بين المادي والمعلوي أو بين المدنيا والدين من خلال مبانيه وخصوصا الدينية والجنائزية، كما أنه نظر إلي هذا الكون علي أنه جزء لا يتجزء منه وقد أثر ذلك علي أفكاره وأحساسيه تجاه أعماله المتعددة، وقد بحث الفنان والمعماري من بعده عن الجمال المطلق وذلك من خلال محاكاة الطبيعة التي خلقها الله، وكذلك الإشارة والتوجه إلى الله من خلال التلميح في جميع أعمالة.

ثم انتقالنا بعد ذلك إلى موضوع التعبير وقد تم التنويه عنه من خلال:

أساليب التعبير المختلفة المتمثلة في (التعبير بالكلمات والتعبير بالصوت والتعبير بالحركة والتشكيل)، ومستويات التعبير المختلفة المتمثلة في (التعبير الصريح والتعبير الرمزي والتعبير الزائف).

حيث أتجه المعماري بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام إلي استعمال التعبير بالرمز للوصل إلي بعض المعاني التي تهدف إلي توحيد الخالق عز وجل، فالعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام قد اتخذت الكثير من الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي تعبر عن بعض مفاهيمها.

ثم انتقالنا بعد ذلك إلى موضوع الرمزية والبحث في ما وراء الطبيعة أو البحث في مشكلات الوجود اللامادي وعللة الأولى وغايته القصوي ونحو ذلك من الموضوعات التي تهدف إلى البحث فيما وراء الظواهر المحسوسة، ثم انتقالنا إلى توارث الفكر الرمزي عبر الحقبات التاريخية المختلفة وذلك من خلال توارث الأجيال أصحاب المكان الواحد والبلد الواحدة ويظهر ذلك من خلال:

الرمزية لدي الشعوب البدانية في العصر القديم وظهور فكرة الرعب من الفراغ، ثم الرمزية لدي الحضارة المصرية القديمة في العصر الفرعوني التي ظهرت من خلال المعايد المصرية وغرفة الدفن والشكل المهرمي الذي أستعمل بالأضرحة وبنهاية المسلات، ثم الرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر القبطي حيث أستعمل شكل السفينة ببعض الكنائس فهي رمز للخلاص التي يرجع أصلها إلي قصة نببي الله نبوح والمؤمنين، وكذلك استعمال القباب الكروية فوق قاعة الصلاة بمبني الكنيسة، وهي ترمز من خلال ذلك الفكر إلى الكون المنفصل الذي يتوافر به كل عناصر الحياة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر الإسلامي وذلك من خلال (الرمز والمنظومة الكونية للتسبيح، الرمز والمعني فيما وراء الأشكال، والمرمز والمعني الناتج عبر خط السماء، والرمز خلال الألوان وأشكال (الحوائط والأرضيات والأسقف))، حيث استعمل الرمز في الفكر الإسلامي من خلال الألوان وأشكال (الحوائط والأرضيات والأسقف))، حيث استعمل الرمز في الفكر الإسلامي لتقريب المعاني إلى ذهن الإنسان المسلم من خلال الشكل وفيما يلي بعض الأفكار والمعاني الهامة.

### هـوامش ومراجع الباب الأول:

- (١) زكى نجيب محمود، ٢٠٠٤، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، القاهرة.
- (٢) ماجد فهيم اسكندر، ١٩٩٥، التراث الحضاري لمدينه الأقصير، رسالة ماجستير، بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة عين شمس، بالقاهرة.
- (٢) وفاء محمد عبد المنعم عامر، ١٩٨٣، تأثير الظروف البيئية على تصميم الفتمات الخارجية للمباني (النافذة المصرية)، رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة، بالجيزة
  - (٤) www.alitthad.com ، راسم قاسم، جريدة الاتحاد، الموسوعة العراقية، العدد ١٤٣٣، ١١/١٩ ،٢٠٠٦/١.
    - (°) يور دي يورا ترجمة (عبد الهادي أبو ريدة) ، ١٩٩٨، تاريخ القلسفة في الإسلام، القاهرة.
      - (١) الشيخ مصطفى عبدالرزاق، (تمهيد لتاريخ الفلسفة)، القاهرة.
  - www.alitthad.com ، راسم قاسم، جريدة الاتحاد، الموسوعة العراقية، العدد ١٤٣٣، ١/١١، ٢٠٠٦.
    - www.adabfalasteeni.org/ (^)
    - (٩) جمعة أحمد قابه، ٢٠٠٠، موسوعة فن العمارة الإسلامية (الطبعة الأولى)، دار الملتقى، بيروت.
- (۱۰) محمد سيد سليمان، ۱۹۸۷ م اسس تصميم التشكيل الزخرفي بالعمارة الداخلية الإسلامية في العصر المملوكي، رسالة دكتوراه، بكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان بالقاهرة.
- (۱۱) نهاد محمد محمود عويضة، ۱۹۹۹، التشكيل وحقيقة العمارة، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.
  - (۱۲) نهاد محمد محمود عویضة، ۱۹۹۹، مرجع سابق.
  - (۱۳) نهاد محمد محمود عویضة، ۱۹۹۹ مرجع سابق.
  - (۱٤) نهاد محمد محمود عويضة، ۱۹۹۹، مرجع سابق.
  - (١٠) على رافت، ١٩٩٧، ثلاثية الإبداع المعماري، مركز أبحاث إنتر كونسلت، القاهرة.
    - (١١) نهاد محمد محمود عويضة، ١٩٩٩، مرجع سابق.
  - (۱۷) محمد ماجد خلوصی، ۱۹۹۷، حسن فتحی، دار قابس للطباعة والنشر، لبنان ـ بیروت.
    - www.4uarab.com www.saaid.net (14)
- (۱۹) عن زكى حامد قادوس- أ.د.محمد عبد الفتاح السيد، ٢٠٠٠، الأثار والفنون القبطية، الطبعة الأولى الحضرى للطباعة، الإسكندرية.
- (۲۰) يحيى يوسف صالح الزعبى، ١٩٧٨، <u>تـ أثير الظروف البينية على التشكيل المعماري جداية الشكل</u> في العمارة، رسالة دكتوراه، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.
  - (٢١) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية، زهراء الشرق، القاهرة.
    - (۲۲) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، مرجع سابق.
- (۲۲) حسن عبد الفتاح أحمد درويش، ۱۹۸۰ التشكيل الزخرفي في العمارة الداخلية والخارجية، رسالة ماجستير، بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة جامعة حلوان، بالقاهرة.
  - (٢٤) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، مرجع سابق.

- (٢٠) عز الدين إسماعيل، ٢٠٠٢، الفن والإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- (٢٦) سيد كريم، ١٩٩٦، لغز الحضارة المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- (٢٧) كمال الدين سامح، ٢٠٠٠، لمحات في تاريخ العمارة المصرية، دار الشرق، جامعة القاهرة.
  - (۲۸) سید کریم، ۱۹۹۱، مرجع سابق.
  - (۲۹) كامل سعفان، ۱۹۹۹، كنانة الله يا فرعون، دار الندى، القاهرة.
- (٢٠) عبد المنصف سالم نجم، ٢٠٠٢، قصور الأمراء والباشاوات في مدينة القاهرة في القرن التاسع عشر، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة.
  - www.saihat.net/vb/showthread.php (\*1)
  - (٢٠) ثروت عكاشة، ١٩٩٣، الفن البيزنطي، الجزء الحادي عشر، دار سعاد الصباح، القاهرة.
    - (۲۲) عبد الناصر ياسين، ۲۰۰۱، مرجع سابق.
      - (٢٤) ثروت عكاشة، ١٩٩٣، مرجع سابق.
    - (ra) عزت زكى حامد قادوس أد بمحمد عبد الفتاح السيد، ٢٠٠٠ مرجع سابق.
    - (٢٦) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، برنامج تجليات مصرية برويها الغيطاني، بقناة دريم.
      - (۲۷) ثروبت عكاشية، ۱۹۹۳، مرجع سابق.
- (٢٨) ريهام إبراهيم ممتاز، ٢٠٠٣، الأبعاد الثقافية لجماليات التشكيل المعماري، رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة، بالجيزة.
- (٢٩) طارق محمد والي بسيوني، ١٩٨٢، العمارة الإسلامية في مصر (ملائمة العمارة المصرية المعاصرة)، رسالة ماجستير جامعة الفاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، الجيزة.
  - (۲۰) ریهام ابراهیم ممتاز، ۲۰۰۳، مرجع سابق.
  - (١١) عز الدين إسماعيل، ٢٠٠٣، مرجع سابق.
    - (٤٢) على رأفت، ١٩٩٧، مرجع سابق.
    - (٤٢) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
  - www.saihat.net/vb/showthread.php (ff)
  - (٤٠) عمر الجندي، ١٩٩٦، أبجدية التصميم، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
    - (٤٦) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، مرجع سابق.
- (۲) جمال محمد طه محمد، ۲۰۰۳، در اسة تحليلية للعمارة والعمر ان للقاهرة الفاطمية، رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، الجيزة.
  - www.saihat.net/vb/showthread.php (th)
    - (٤٩) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، مرجع سابق.
      - (٥٠) جمال الغيطاتي، ٢٠٠٥، مرجع سابق.



ظهرت أفكار ومباديء متعددة في العصور الإسلامية السابقة نابعة من فرق ومدارس فكرية مختلفة، حيث أثرت هذه الأفكار علي فكر ومنتج المعماري وكذلك علي فكر عامة الناس ومن هذه الأفكار ما يلي

# ١/٢ ... الفكر الإسلامي وتأثيره على المنتج المعماري:

عند الحديث عن العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام نبدأ بتعريف علاقة الإسلام بالعمارة، حيث يقول رب العزة في كتابه العزيز: (قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) {آية ١٦٢} من سورة الأنعام، ويتضح من هذه الآية معنى الإسلام في أنه حياة تقتضي التوحيد المطلق و العبودية الخالصة لله رب العالمين من كل فرد، وفي جميع الأمور فإذا كان الإسلام منهج كامل للحياة، فإن العمارة تختص بالمكان الذي تمارس فيه هذه المنهجية لتحقيق حياة مادية وعقلية ونفسية وروحية، و لذلك فإن العمارة هي جزء من حيز هذه الشمولية العامة لهذا الدين المنيف، والعمل المعماري هو نتاج فكر ور غيات و متطلبات ذلك المجتمع، حيث أن العمارة النابعة من ذلك الفكر ليست مقتصرة على شكل أو طراز معين ولكنها تعبر عن المضمون الذي يؤثر فيه القيم الإسلامية، وبالرجوع إلى القيم الأصلية بتحقق التوازن النفسي للمعماري المسلم ليحقق هدفه من الحياة وهو الوصول إلى عمارة تعينه على هذا، و من هذا نجد أن ذلك الفكر قد أدى إلى قيام عمارة ذات طابع خاص في العصور السابقة، وقد ظهر ذلك بوضوح في عمارة المساكن، حيث كانت تصمم بطريقة انفرد بها الشرق وسميت بالطابع الشرقي، وذلك بعزل بعض وحدات المبنى وتخصيصها للنساء (الحريم) وسميت بالحرملك، حيث كانت الحوائط الخارجية قليلة الفتحات المطلة على الطريق العام كما أنها كانت ضيقة وتحتوى على عنصر المشربيات، ولذلك اهتم المسلمين بتصميم الأفنية الداخلية والعناية بها، وجعل الفتحات الهامة الرنيسية تطل على هذه الأفنية من الداخل، وكذلك عمل المداخل المنكسرة لتحقيق الخصوصية والأمان لأهل البيت، ومن هنا فقد أثر الفكر الإسلامي مباشرا علي المنتج المعماري الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام. (١)

# ٢/٢ ... الفكر الإسلامي وتأثيره على فكر المعماري:

عندما تبلورت الثقافة الإسلامية تجددت معها المظاهر، التي صاغت الطابع الشرقي للفن الإسلامي، ومن اهم هذه المظاهر هو النظر إلى الإنسان على أنه جزء من الكون وليس محورا له، ومن هذا المنطلق فقد أتجه المعماري المسلم إلي المزج بين العوامل الخاصة بالإنسان والحيوان والنبات باعتبارها عناصر تقوم بأدوار مرتبطة ببعضها في هذه الحياة، فالإنسان في الفكر الإسلامي ما هو إلا جزء من أجزاء هذا الكون، وقد أنعكس ذلك الفكر على العمل المعماري الذي ظهر معبراً عن روح الجماعة والبعد عن النزعة الفردية، ومن هذا فقد تأثر فكر المعماري بالطبيعة وقد أثر ذلك على عملة المعماري. (٢) حيث أرتبط المستوي الفكري الفلسفي لدي المعماري المسلم بالثوابت التي أثرت على العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام، حيث يمكن تركيزها في رواتب فكرية محددة و هم:

النور ، الماء ، الأرض ، السماء

#### ٢/٢/١ ... المنسور:

لقد أعتبر الإسلام النور هو جو هر الأشياء مما جعل المعماري المسلم يرتبط به في جميع أعمالة، فالعمل المعماري ما هو إلا فراغات يشكلها الظل والنور، أما النور في حد ذاته مغير للملموسات ولكنه في طبيعته المادية يشكل الفراغات، والنور المطلق هو الله: (الله نور السماوات والأرض مثل نوره في طبيعته المادية يشكل الفراغات، والنور المطلق هو الله: (الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) [أية ٥٣] من سورة النور، أما الرسول صلي الله علية وسلم قد وصف بالـ (سراجا منيرا) [آية ٤٦] من سورة الأحزاب، وجعل القرآن (نورا يهدى به) [أية ٤٢] من سورة الثور، ومن من سورة الشورى، مما يدل علي أهمية النور في الفكر الإسلامي، والمسجد كمكان شكله النور النسبي المرتبط بالنور المطلق بتحدد معالمه من خلال ميلاد الفراغ في المشكاة المحتوية علي النور، ومن العناصر التي يرمز بها بالنور هو عنصر المحراب الذي يعتبر مصدر النور علي المستوي الرمزي، ونلاحظ أن النور الذي يتجلى في فناء المبنى الذي يظهر في شكل اللون الأبيض المشرق هو عنصر وظيفي ورمزي له معاني جليلة، لذا أستغله المعماري المسلم في عملة الفني للوصول إلي هدفه. (٢)

#### ٢/٢/٢ الـمـاء:

ارتبط الماء بالمقدس في العمارة المصرية بشكل عام وخصوصا في العمارة الدينية، حيث أن أصل البشر من الماء، ويقول المولي عز وجل: (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) { أية ٤٥ } من سورة الفرقان، وكذلك (وجعلنا من الماء كل شيء حي) { آية ٣٠ } من سورة الأنبياء. ونلاحظ وجود الماء في معظم المساجد والمساكن بوسط الصحن بشكل صريح ومعبر علي هيئة ميضاة أو فسقية أو نافورة وخصوصا في العمارة الني ظهرت بعصر المماليك مثل مسجد السلطان حسن، وقد ظهرت أهمية الماء في حياة المصريين منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى الحضارة الإسلامية، فالماء دائما مرتبط بالمقدس وهو يعتبر أصل هذه الحياة، وهو عمل من أعمال الخير ولذلك ظهرت الأسبلة وارتبطت بالعلم كالكتاتيب كمصدرين للحياة، فتقديم الماء للظامىء يعتبر من أجل أعمال الخير علي مر العصور. (1) كالكتاتيب كمصدرين الإسلامي علي ارتباط حياة الإنسان بالماء، لذا إن وجود الماء في الفراغات العمرانية كان بمثابة الرمز الذي يشير إلى مصدر الحياة، فكانت في الحوش السكنى للبيت وفي صحن الجامع والمسجد كميضاة وفي الطرقات كالسبيل كرمز واضح عن مصدر الحياة. (٥)



شكل (٢-١) استعمال الثور في تشكيل القراغات، و الماء الذي يشير إلى أصل الحياة (شبكة الإنترنت)،(George Michell -1996

# ٢/٢/٢ ... الأرض:

الأرض هي المكان المخصص العيش والإبداع والتعمير، كما أنها تعتبر أيضاً مكان الخلافة، يقول الله سبحانه وتعالى: (وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أني اعلم ما لا تعلمون) [أية ٣٠] من سورة البقرة، ويقول الله عز وجل (قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) [أية ٢٠] من سورة الأعراف، ومن هنا كانت أهمية الأرض بالنسبة للمعماري والفنان المسلم، ودائما ما كان يرمز للأرض بالمربع من حيث الشكل والمكعب من حيث الكتلة، وذلك لأن المربع والمكعب يعبر كلا منهم عن الثبات الذي ينتقل إلى قلب المؤمن من خلال الشعور به، ومن هنا فكانت الأرض هي رمز للثبات لدي الإنسان.

#### ٢/٢/٤ ... السماء:

السماء هي المكان المخصص للرزق، فالإنسان يتوجه إلي الله بالدعاء عبر السماء، وهي بالنسبة للمسلمين مصدر الخير والسعادة، ويقول الله عز وجل (وفي السماء رزقكم وما توعدون) {أبة ٢٢} من سورة الذاريات، ومن هنا كانت أهمية السماء بالنسبة للمؤمن، وغالباً ما يتم التعبير عن السماء بواسطة القبة، حيث أستعملها المعماري المسلم في المباني الدينية والجنائزية وكذلك في مسكنة، كتعويض رمزي عن السماء، كما لجأ المعماري في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام إلي عمل الصحن المكشوف وتصميم به عنصر الشرفات أو (عرائس السماء) بنهاية المبني سواء كان ذلك في المسجد أو في المسكن كنوع من أنواع ربط الأرض بالسماء واللجوء إلي الله وكذلك لأغراض وظيفية، فالأرض والسماء متعاونتان في تهيئة الإنسان للحياة، حيث أن الأرض فيها السعي والسماء فيها الرزق، يقول الله تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) {أية ١٠} ونلاحظ أن الفناء المكشوف هو القراغ الذي يجمع بين السماء والأرض ومدي أهميتها بالنسبة للمسلم (النور والماء والأرض والماء والأرض والسماء)، فهو منظم للنور ومصدر للماء ومجسم للأرض ومصور للسماء ومن هنا فقد أعتبر الفناء المكشوف تلخيص الفكر الفلسفي لدي المسلم لما يحتوي علي الثوابت الأربعة الأربعة الأورب ومن هنا فقد أعتبر الفناء المكشوف تلخيص الفكر الفلسفي لدي المسلم لما يحتوي علي الثوابت الأربعة الأربعة الأرض ومصور للسماء ومن هنا فقد أعتبر الفناء المكشوف تلخيص للفكر الفلسفي لدي المسلم لما يحتوي علي الثوابت الأربعة الأربعة الأربعة الأرب ومن على الثوابت الأربعة الأرب ومن هنا فقد أعتبر الفناء المكشوف تلخيص للفكر الفلسفي لدي المسلم لما يحتوي على الثوابت الأربعة الأربعة الأرب







شكل (٢- ٢) استعمال الفناء المكشوف المحتوي على الثوابت الأربعة، ربط الأرض بالسماء بواسطة الشرفات والمآذن (شبكة الإنترنت)

# ٣/٢... المدارس الفكرية الإسلامية وتأثرها على الفكر المعماري:

مع استقرار الحياة المدنية بعد توقف الفتوحات الإسلامية ظهر التحول في النواحي الفكرية، وأخذت المبادىء والقيم الإسلامية تتغلغل بالتدرج في المجتمع الإسلامي وظهر ذلك في محاولة المشتغلين بالفقه بث المفاهيم الإسلامية مما أسفر بعد ذلك عن نشأة علم الفقه وعن ظهور مدارس فكرية ينمو إرثها الفكر، وكان هدفها إصباغ الحياة العامة بطابع إسلامي وصاحبها جانب سياسي (شيعي- خوارج) حيث نسجت هذه التيارات نسيج المدينة الإسلامية، وفي هذه الفترة نشأت مدارس فكرية إسلامية تتفق في العقائد وفي أصول الفقه ولكنها تختلف في فروعه وتفاصيله، وقد أثرت تلك المدارس الفكرية تأثيرا مباشرا علي الفن الإسلامي وخصوصا المباني الإسلامي وخصوصا العمارة، حيث ظهر تأثير تلك المدارس علي الفكر المعماري، وخصوصا المباني الدينية مثل (الجوامع والمساجد والزوايا)، والمباني الجنائزية مثل (المدافن والمقابر والأضرحة)، ومن هنا كانت لهذه الفرق التي الكونت مدارس فكرية أكبر الأثر في تغير فكر المجتمع وما يحتويه من طوائف مهنية ومنها بأختصار ما يلي:

### ١/٣/٢ ... المذهب السلفى:

هم جماعة يأخذون بما ورد في القرآن والسنة مجملا دون تأويل أو تشبيه، ويستندون إلى النقل، ويرون أن القرآن كان متضمنا كل علوم الدين، ومن أبرزهم ابن تيمية والحسن البصري.

## ٢/٣/٢ ... المحوارج:

هم جماعة أبدوا تشددا في كثير من أمور الدين، وراوا أن الخلافة منصب دنيوي غايته إقامة الأحكام بين الناس فإذا اتفق المسلمون على أفامه الأحكام لم يبق حاجة إلى خليفة.

## ٣/٣/٢ .. المذهب الشيعي:

هم جماعة أراؤهم نابعة من عوامل ومؤثرات ثقافية خارجية، ويعتقدون أن الرسول (صلي الله عليه وسلم) قد أوصى بالخلافة للإمام على (رضي الله عنه)، وأن الخلافة ليست قضية مصلحية تفوض إلى شخص ما من الناس إنما هي قضية أصولية، ومنهم الطائفة الإسماعيلية.

### ٢/٣/٢ ... المرجنة:

هم جماعة أو فرقة يرون أن الأصل في الدين هو الإيمان، وأقروا أن المذنب لا يعاقب بواسطة البشر، إنما نرجنه إلى الله سبحانه وتعالى ليحاسبه.

# ١/٣/٢... المذهب المعتزلي:

المعتزلة هم طائفة تفرغت للعلم والعبادة ولهم نزعة فلسفية، قد عالجوا مسائل العقيدة والعقل بروح نقدية وتناولوا في أبحاثهم علاقة الصورة بالشكل وفكرة الكمون والطفرة والتولد وحركة الأجسام، ويستندون إلى الآيات القرآنية ويرفضون الأحاديث التي لا يقرها العقل، ومن أبرزهم الجاحظ وواصل بن عطاء.

### ٦/٣/٢ .. الصوفية:

بدأت الصوفية زهدا وروعا ثم تطورت وأخنت اتجاها نفسيا وعقليا بعيدا عن مجراها الأول في الإسلام نتيجة الاندفاع في الإسراف بالعصر الأموي فاحدثت رد فعل عنيف من جانب آخر فأوغلوا في الزهد ومنهم (رابعة العدوية وبشر الحافي)، ولقد كان للصوفية آراؤهم الخاصة التي أثرت تأثيرا مباشرا علي الفن الإسلامي وبالتالي علي الشكل المعماري من خلال الرمز، حيث تم الربط بين الرموز والأشكال، كما نظروا إلى المرقم على أنه الصورة المتولدة في روح الإنسان من تكرار الوحدة ومن تصوراتهم الأتي

- ١- النقطة: لديهم تعبر عن الخالق.
- ٢- الخط المستقيم: يعبر عن الفكر.
- ٣- المثلث: يعبر عن الروح واتصالها بالأرض أو السماء تبعا الاتجاه رأس المثلث.
  - ٤- المربع: يعبر عن المادة.
  - ٥- المخمس: يعير عن الطبيعة.
  - ٦- المسدس: يعير عن جسم الإنسان.
    - ٧- المسبع: يعبر عن العالم.
  - ٨- المثمن: يعبر عن القيم الإنسانية.
  - ٩- الدائرة: تعبر عن الكون والزمن والشمس (١)

وقد اثر الفكر الصوفي بشكل واضح علي فكر المجتمع الإسلامي، إذ يشير بعض العلماء إلي أن أهل الحرف الفنية من معماريين ونقاشين وخطاطين وغير هم كانوا في جمرتهم من أهل الطرق الصوفية، وأن الأصناف الحرفية كانت في الوقت نفسه ذات جذور وتقاليد في هذه الطرق، وعلي أيدي الحرفيين تم الترابط بين المادي والمعنوي للوصول إلي فكرة فلسفية عقاندية وهي فكرة سرمدية الله وفناء الكاننات ويذكر ثروت عكاشة عن الصوفيين أنهم لهم معتقدات ذات رموز لها أساسها في انفسهم، كما أنهم قد نقلوا هذا الفكر إلي المهرة من شيوخ البنائين والحرفيين، الذين حولوا تلك الأفكار إلي أعمال وأشكال لمن بين أيديهم من الصناع والحرفيين، فيقوموا بتنفيذها علي هينة رموز وأشكال تربط بين ذلك الفكر وتلك الأشكال، مما أدي إلي الوصول إلي ديمومة الأشكال والرموز وما بها من تشابه، حيث يرجع ذلك التشابه إلي وحدانية العقيدة والفكر المتبع في اختيار الأشكال والرموز ليكون المؤدي واحد. (1)

ولقد أدان المفكرون المسلمون المقتنعون بأصل السنة هذا الاتجاه بوصفه دخيلا على الإسلام، ومن ذلك يتضح أن هناك تيارات فكرية متعددة سواء دينية أو سياسية أو فلسفية، نمت من خلال اتصال المسلمين بالشعوب والحضارات المختلفة وقدمت للإنسانية تراثا وفكرا حضاريا غير مسبوق، وتعتبر هذه المرحلة من أخصب المراحل التي أغنت الفكر الاسلامي من حيث رصيده العقلي والروحي معا، ولمع فيها مفكرون منهم: {التوحيدي والكندي وابن مسكويه والفارابي والبيروني والغزالي وابن القارض وابن تيمية وابن خلدون} الذين تركوا بصمه واضحة على مختلف العلوم ومنها العمارة.

#### ٧/٣/٢ ... المذهب الاشعرى:

وقفت الاشاعرة موقفا وسطا بين النقل والعقل، أي بين السلف والمعتزلة، يقرون أن الأتباع خير من الابتداع وعرفوا كيف يستفيدون من المنهج العقلي، ومن المنهج السلفي النقلي- ويوفقون الاثنين معا ومنهم أبو الحسن الأشعري والغزالي.

### ٨/٣/٢ أخوان الصقا:

هم جماعة سياسية دينية ذات نزعه شيعية متطرفة، لهم نظرات فلسفية، ونشأوا نشأة إسلامية ولكنهم الحرفوا عنها، حيث أن مذهبهم النظر في جميع العلوم المطبيعية والرياضية والإلهية، وهم متحيزون لا يتمسكون بفلسفة واحدة ويرون أن الإيمان نوعان (ظاهر وباطن) فالإيمان الظاهر هو تصديق الأنبياء على ما يقولونه، والإقرار به بواسطة اللسان، والإيمان الباطن هو إضمار القلوب على تحقيق الأشباء التي أقر بها اللسان، كما أنهم يرون أيضا أن الله قد رتب الوجود على ما اقتضت حكمته، وأن المعالم يسير بمقتضى هذا الترتيب وأن الإنسان خليفة الله في أرضه، ولذلك أوحى الله إليه، ويرون أن باطن الدين هو النظر إلى مقاصده، ولكل عمل غاية يجب أن يعرف القصد منها، وقد أثر ذلك الفكر علي العمارة. (١٠) لم تعتمد على تطبيق النسب الثابتة الجامدة كالقطاع الذهبي أو مقياس الموديلور، ولكنها اعتمدت على تطبيق علوم الأعداد والهندسة والتي تجمع بين كل من المفهوم الحسابي للأرقام والمفهوم النوعي لها، وقد تناولوا هذه المفاهيم في كتبهم (الرسائل) والتي تم تدريسها للطلاب في المدارس والخانقاوات في تلك وقد تناولوا هذه المفاهيم في كتبهم (الرسائل) والتي تم تدريسها للطلاب في المدارس والخانقاوات في تلك الفترة، حيث جاءت هذه المفاهيم العكاسا مباشرا للدين الإسلامي وأركانه.

#### فعلى سبيل المثال نجد أن:

أولا: رقم (١): هو البداية ويشير إلي الله عز وجل ويرمز أيضا للتوحيد، وهو من أول أركان الإسلام. ثانيا: رقم (٢): هو نتاج (١+١) يعنى الخلق واستمرارية الحياة، فخلق الأزواج هو ضمان للاستمرار. ثالثاً: رقم (٣): هو نتاج الأرقام (١+١+١) فهو يرمز ويشير إلى الإنسان حيث أن الله خلق الإنسان من جسد وروح ونفس، حيث أن تلك المفاهيم السائدة في العصور الوسطي كانت هي المستخدمة في الأساليب والمعالجات المعمارية، وكذلك في توزيع الفتحات بدور العبادة والمباني الدينية والتعليمية، وفي بعض المعالجات المعمارية كما في الأضرحة وخاصة في منطقة التحول بالقباب، فعلى سبيل المثال نجد توزيع الفتحات بالواجهة في تلك الفترة سواء في العصر الفاطمي أو الأيوبي أو المملوكي يبدأ بثلاث فتحات ثم فتحة واحدة، حيث أن ذلك التشكيل نجده دائما في ترتيب تصاعدي يشير إلي السماء نحو المطلق، وهو يحمل من خلال ذلك بعض التعبيرات الرمزية والمعاني الخفية، حيث أن الخالق هو نحو المطلق، وهو يحمل من خلال ذلك بعض التعبيرات الرمزية والمعاني الخفية، حيث أن الخالق هو على الأرض، قد خلق الأزواج لاستمرارية الحياة من ذكرا وانثي، والإنسان هو الخليفة الذي أختاره الله الأوحد خلق الأزواج لاستمرارية الحياة من ذكرا وانثي، والإنسان هو الخليفة الذي أختاره الله على الأرض، قد خلق الأزواج المنات وهي الجسد والروح والنفس، ومن هنا نستنتج أن الفتحة الواحدة على الأراض، قد خلق الألاث مكونات وهي الجسد والروح والنفس، ومن هنا نستنتج أن الفتحة الواحدة على الأراث المنات و المنات ال

رابعا: رقم (٤): هو الشكل ذو الأربعة أركان، فهو يرمز للدعامات الأربع التي تربط الأرض بالسماء. خامساً: رقم (٧): يرمز ويشبير إلي السماوات السبع والتي وصفت في الآيات القرآنية والأحاديث بأنها سبع سماوات دانرية واحدة تلي الأخرى، ويرمز أيضا إلي طبقات الأرض السبع، حيث يقول المولي سبحانه وتعالى: (الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن) {أية ٢١} من سورة الطلاق.

سادساً: رقم (٨): يرمز ويشير إلي العرش الإلهي- كما ورد بالقرآن الكريم حيث يقول المولي سبحانه: (والملك على أرجانها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) [أية ١٧] من سورة الحاقة، كما أن هذا الرقم يشير أيضا إلى أبواب الجنة الثمانية كما ورد بالأحاديث النبوية.

ونلاحظ أن معظم الأضرحة التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، قد تم بنانها بطريقة هندسية معينة حيث يتكون الضريح من:

بناء مربع الشكل يليه سبعة صفوف من المقرنصات، حيث يتحول منها الشكل المربع إلى الشكل المثمن، ثم يليها القبة الدائرية المدببة التي تنتهي بنقطة في القمة، ويمكن تفسير ذلك التسلسل الرقمي ب: الشكل المربع يرمز للأرض، ثم يليه السبعة صفوف من المقرنصات التي ترمز إلي السبعة سماوات، ثم الشكل المثمن الذي يشير إلي الثمن ملائكة، ثم القبة المدببة التي تشير إلي الكرسي والعرش الإلهي، ثم النقطة التي توجد بالقمة التي تشير إلى الله الواحد على أعلى قمة في هذا التكوين وكذلك إلى المنتهي.

ونلاحظ أن هذه المنظومة الهندسية قد تكررت بمعظم المباني التي ظهرت في تلك الفترة وأخذت أبعادا ونسبا مختلفة، والثابت هنا في هذه المنظومة الهندسية هو المفهوم الكيفي للأشكال المختلفة التي تتصل اتصالا مباشرا بالبعد الرمزي للأعداد وبالتالي علي المجسمات، حيث أن ذلك الاتجاه الفكري قد توارث في العمارة المصرية من العمارة الفرعونية والقبطية حيث تستخدم الأعداد لكي تشير إلي بعض المعاني الخفية التي لا يقرنها أي شخص غريب، وذلك علي عكس الفكر الذي ظهر بالعصور المختلفة بالفكر الإغريقي والروماني الذي اعتمدت على المفهوم الكمي للهندسة، ومن هنا نستنتج أن الفكر الذي أنتج العمارة في الفكر المصري بعد دخول الإسلام قد قام علي المفهوم الكيفي الباطني الروحي للأشياء، وليس المفهوم الكمي المؤون المفهوم الكمي المؤون ال



شكل (٢- ٣) استعمال الفتحات بأعداد (٣،٢،١)، وكذلك الشكل المربع والمثمن والدائري (تصوير بو إسطة الكاتب، (شبكة الإنترنت)

# ٢/٤... الأفكار والمعانى المختلفة التي توجد وراء الخطوط والأشكال:

ظهرت الخطوط والأشكال التي تحتوي علي افكار ومعاني خفية نابعة من روح العقيدة في العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعمارة الدينية، وهي مازالت محتفظة بقداستها ورموزها الخاصة حتى الأن التي أحتفظ بها العلماء والعارفون ثم نقلوها إلى أهل حرف البناء المهرة، الذين أنتجوا تلك الفنون التي أثرت بدورها على العمارة في هذه الفترة، وبهذه الطريقة أمكن الحفاظ على الأشكال ذات الرموز المختلفة في البلد الواحد، وقد أتت وحدة الخطوط والأشكال المعمارية من وحدة العقيدة التي تشير إلى نفس الرموز والمعاني المتعددة لكافة المسلمين. (١٦)

وفيما يلي بعض الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت وراء الخطوط والأشكال التي كونت الفنون والعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام:

#### ١/٤/٢ ... المعنى فيما وراء الخطوط:

الخطوط بأشكالها وأتجاهها ووظيفتها تحدث انفعالا خاصا وتعبيرا معينا له معني رمزي حيث أن:

- الخط الأفقي: يرمز ويعبر عن الاستقرار والسكون والطمأنينة والصلابة، وهو يعتبر قاعدة لكل ما
   هو فوقه، حيث أن الخطوط الأفقية تعمل علي زيادة الإحساس بالاتساع الأفقي.
- ٢) الخط الرأسي: يثير الإحساس بالتسامي والشموخ والوقار ويرمز ويشير إلى القوى النامية، وبتكرار الخطوط الرأسية يزداد الإحساس بالقوة النامية وبزيادة الارتفاع، وفي تلاقى الخطوط الرأسية والأفقية أقامه للتوازن بين القوى ذات الاتجاهات المتعارضة.
  - ٣) الخط المائل: يعطى الإحساس بالحركة التصاعدية أو الهابطة فيحدث بعدها عدم استقرار واتزان.
- الخط المنكسر: يعطى إحساسا بالصراع والتضاد والمقاومة والقلق لعدم الاستقرار ويحقق التأثير
   الدرامي الذي يوحني بالاضطراب والارتباك.
- الخط المنحنى والمنحرف: يثير الإحساس بالديناميكية أي الرشاقة والليونة وإذا كان الخط حلزوني
   فيعطى الإحساس بالحصار، أما إذا أكتمل وأصبح دائرة فيعطى الإحساس باللا بداية واللا نهاية.
  - ٦) الخط المشع: يحقق الصدمة والمفاجأة ويعطى الإحساس بالتاكيد سواء بالإشعاع من نقطة أو إليها.
  - ٧) الخط المحوري: حينما تتوازى الخطوط وتتكرر فلابد من خط محوري يعطى الإحساس بالتوافق.
    - ٨) الخط اللا نهائي: يعطى الإحساس بالعمق ويحقق البعد الثالث كما يثير اللا نهائية والتلاشي.

وقد لعب الخط دورا هاما كعنصر من العناصر الفنية في التشكيل الزخرفي بالعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام، ولذلك كان الخط يستعمل لذاته في صورة مجردة للأشياء، كما كان يستخدم في صورة محورة مبسطة للعناصر النباتية وغيرها. (١٢)

\_ 27 .

وإذا نظرنا إلى الخط لوجدناه ناشئ من مجموعة نقاط، حيث يتباين الخط الأبيض من الخط الأسود في الأفق بالسماء للاستدلال منه على معرفة الليل من النهار وللإمساك عن الطعام في شهر الصيام، والخط المقوس ناشئ من النقطتين الكبيرتين المستديرتين في جوف السماء معلنا عن بداية شهر جديد (الهلال)، أما الأربعة نقاط تشير إلى المربع الذي يعبر عن بيت الله الحرام في أم القرى، فالنقطة هي أصل الخط، والخط هو أصل السطوح، والسطح هو أصل الأجسام.

#### التأمل دعوة لمعرفة الحقائق:

حيث توجد أفكار ومعاني خفية وتفسيرات متعددة وراء شكل النقطة ويظهر من خلال التامل حيث أن: النقطة هي النور الأول.

النقطة هي الحرف والرقم والشكل.

النقطة هي العلوم والرياضية والفنون.

النقطة هي الكعبة المكرمة (أول بيت وضع للناس) علي شكل مربع.

النقطة هي الشمس والقمر والكواكب.

النقطة هي مركز الدائرة..

النقطة هي النطفة التي تعتبر أصل الإنسان، حيث يقول المولي عز وجل: (خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين) {أية ٤} من سورة النحل، وكذلك (من نطفة خلقه فقدره) {أية ١٩ } من سورة عبس، هو خصيم مبين) {أية ٤ } من سورة النحل، وكذلك (من نطفة خلقه فقدره) {أية ١٩ } من سورة عبس، كما تعتبر النقطة هي بداية التكوين والتصميم ونهاية الغناء وبداية الخلود والبقاء، فالعلاقة الجدلية بين التكوين الهندسي والتصميم الكوني تشير إلي أن النقطة الهندسية جوهر جزئي لا ينقسم في ذاته ولا يتعدد الا بالمجاورة، كما أنها أساس كل شكل من الأشكال الكونية، فمن تعددها تتكون الخطوط والأشكال المختلفة ومنها تبدأ الصور الهندسية بامتدادها وتكويناتها. (١٠)



شكل (٢- ٤) تتكون الخطوط من مجموعة نقاط، والنقطة هي النطقة التي تعتبر أصل الحياة (شبكة الإنترنت)، (أبجدية التصميم، ١٩٩٦م) (الباب الثاني): الأفكار والمعاني التي أثرت على فكر ومنتج المعماري

# ٢/٤/٢ ... المعتى فيما وراء الأشكال:

تحمل الأشكال الهندسية أفكار ومعاني خفية متعددة برجع أصلها إلي الأشكال الطبيعية التي هي من صنع الخالق عز وجل، حيث تم تحويرها إلي أشكال هندسية ذات محاور تماثل تتبع أساسيات التناظر والتبادل بحيث لا تعبر عن حرفية الشكل وتفاصيله الطبيعية بل تعبر عن روح هذا الشكل وجوهرة، فمثلا نرى نجمة داود وهي عبارة عن مثلثين أحداهما رأسه لأعلى وهو يشير إلى السماء، والأخر رأسه لأسفل وهو يشير إلى الأرض، والمقصود به الجمع بين الصفة الدينية والدنيوية أوالجمع بين الروح والجسد. ((1) كما توجد تفسيرات لبعض المعانى الخفية التي ظهرت وراء الأشكال الهندسية تلخصها فيما يلى:

- الشكل المثلث: المتساوي الأضلاع يتكون من أتجاهين، الاتجاه العلوي يعبر ويشير إلى (السماء)،
   والاتجاه السفلي يعبر ويشير إلى الأرض.
- الشكل المربع: يعبر ويشير إلي الأرض والعناصر الأربعة وقاعدة الكعبة الشريفة وأيضا إلي المربع السحري، كما أنه يعبر عن الجهات الأربع والفصول الأربعة والمشرقان والمغربان.
  - ٣) الشكل المخمس: يعبر عن الشكل الذي يستنبط منه الرقم الذهبي.
    - ٤) الشكل المسدس: يعبر عن نجمة داود.
  - ٥) الشكل المثمن: يعبر عن خاتم سليمان ويتولد عنه نجمة ذات ثمان رؤوس.
- الشكل الدائري: يعبر عن الشمس والسماء واللا نهاية، كما أنه يعبر عن السماوات والأرض،
   فالأرض وغيرهما من مكونات الكون جميعها يتمثل في شكل الدائرة.
  - ٧) الشكل اللولبي: يعبر عن كرة العنب والتيه (١٦)

## كما يوجد تفسيرات أخرى لبعض المعانى الخفية التي ظهرت وراء شكل النجوم نلخصها فيما يلي:

- () النجمة السداسية: تتكون من مثلثين أساسبين تمثل الكون المؤلف من الأرض والسماء، حيث أن الأرض مثلث قاعدته في الأسفل، والسماء مثلث قاعدته في الأعلى.
- النجمة الثمانية: المؤلفة من مربعين، تمثل أيضا الكون، مؤلفا من مربع يرمز إلى الجهات الأربعة وهم: (الشرق والغرب والشمال والجنوب)، ومربع أخر يرمز ويشير إلى العناصر الأربعة وهم: (الماء والهواء والنار والتراب). (۱۲)

وإذا نظرنا إلي جميع الأشكال الفنية ومنها الهندسية لوجدناها تخرج من أصل واحد هو المربع أو النقطة المربعة والتي يتولد منها النقطة المستديرة، فالمربع في السكون يدل على المكان، والمربع في الحركة يدل على الزمان، حيث أن المربع هو أصل الدائرة، والدائرة نابعة من النقطة التي تعتبر أصل الحياة، فكل شيء في هذا الوجود متحرك طبقا لقانون الخلق، ولكن الحركة فيه نسبية حسب ماهية الأشياء، والمربع هو مظهر السكون والثبات والبناء في المكان، والدائرة هي مظهر الحركة في الزمان، والنجم هو مظهر الحركة البطيئة في الفراغ، حيث أن النجم المثمن يتكون من مربعين متطابقين، وبتراكم المربعات فوق بعضها البعض فيصبح دائرة التي تشير إلى اللا نهاية أو إعادة الخلق. (١٨)

كما ظهرت تفسيرات أخري لبعض من الأشكال المختلفة من قبل بعض النقاد والأدباء والمعماريين وأصحاب فكر في هذا المجال تحمل معاني خفية وتعبيرات رمزية وهي من وجهات نظر شخصية مثل:

### أولاً: من وجهة نظر المعماري (فرانك لويدريت):

- () المثلث (الشكل الهرمي): يرمز إلى الطموح والتسامي.
  - ٢) المربع: رمز للاستقامة والتماسك.
    - ٣) الدائرة: رمز للانهائية والخلود.

و هو يعتبر أن الفنان المسلم قد حقق السيطرة التامة على الأشكال نتيجة برنامج مرسوم نابع من العقيدة.

#### ثانياً: من وجهة نظر (يوهانس اتن):

- ١) المثلث: يرمز إلى العالم العقلي، وهو عالم المنطق والتركيز، وعالم النور والنار.
  - ٢) المربع: يرمز إلى العالم المادي عالم الثقل والثبات والاستقرار.
- ") الدائرة: ترمز إلي العالم الروحي، وهو عالم العواطف وعالم الهواء المتحرك والماء السائل. وهو يعتبر أن الأشكال العنصرية الأساسية والأصيلة هي {المثلث والمربع والدائرة}. (١٩)

#### ثالثاً: من وجهة نظر (فشنر):

أضاف تفسير ات جديدة من خلال {ظاهرة المصاحبة}، وذلك لإضافة المعنى والمضمون إلى نظريته، وهذا المبدأ يعتمد على الذاكرة، وهنا يأتي دور بعث الذكريات المدفونة في العقل الباطن، والمختلطة بمجموعة من الأفكار والمعتقدات الخامدة لتتدخل في تأثر الإنسان بالشكل الجمالي للموضوع، فمثلا:

- ١) الشكل الدائري: ليس شكلا رياضيا فقط، ولكن تشكيلها يرتبط بأشياء أخرى مختلفة لدى كل شخص، فهو كرة أو طوق للعب أو قطعة نقود أو قرص الشمس أو القمر، وهي جميعها تصورات الأشياء ملازمة للإنسان منذ الصغر وفي عقلة الباطن.
- الشكل المسدس: يرتبط في ذهن الإنسان بخلايا النحل، وغير ذلك من هذه الأشكال ولكل من هذه
   الأشياء دلالاته الجمالية والنفسية المختلفة.

#### رابعاً: من وجهة نظر (أدمى):

أضاف تفسير ات مختلفة من خلال تلك الإيماءات التي تثير ها بعض العناصر الأساسية التي تتكون منها الوحدات المعمارية مثل:

- ١) النقطة: تعطى المشاهد الشعور بالوحدة المطلقة.
- ٢) الدائرة: تعطى من خلال محيطها رمز اللانهاية.
- ٣) الخط المستقيم: يعطى التأثير بالتحديد والثبات ويعكس شعورا بالخشونة والقوة.
  - ٤) الخط المنحنى: يعطى شعورا بالمرح والانطلاق.
- المثلث: يعطى المثلث المتساوي الأضلاع أو المتساوي الساقين إحساسا بالوحدة مع التعبير المباشر
   عن القوة والديناميكية والطاقة، من خلال اتجاهنا إلى نقطة القمة. (٢٠)

## ٢/٥... الأفكار والمعانى المختلفة التي توجد وراء فكرة التكرار:

ظهرت فكرة التكرار بقوة في الفكر الإسلامي مما أنعكس بعد ذلك على الفكر المعماري الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حاملة لبعض المعاني والتعبيرات الرمزية نلخصها فيما يلي:

#### ١/٥/٢ ... التكرار والتنوع:

يتبادر إلى الذهن أحيانا أن التكرار حليف الملل والرتابة غير أن المعماري المسلم قد أعتمد على التكرار في كثير من أعمالة لكي يؤكد علي المعني، حيث أن تكرار العنصر عدة مرات يحوله إلى ملحمة، وعلي السبيل المثال إذا نظرنا إلى شخص يصلى بمفرده وقارنه وهو داخل صفوف متراصة في صلاة الجماعة، فسوف نجد أنه ذو قوة أكبر حين يصبح وحدة متكررة في كيان أكبر، ومن أهم الأمثلة التي ظهرت علي مستوي العناصر المعمارية هو عنصر الشرفات الذي يوجد بنهاية المبني وهو يوحي إلي التلاصق والتكرار والجماعية في العمل والأداء، حيث أن التكرار هنا نوع من الإيقاع الذي يمثل ترديدا لفكرة، وهذا الترديد لا يتم على وتيرة واحدة، فلابد أن يتضمن عنصر التنوع حتى يكتسب ثراء وانجلاء.

#### ٢/٥/٢ ... التكرار والانتشار:

نزل بالقرآن الكريم في أكثر من آية تناول فكرة الانتشار: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) { آية ١٠ } من سورة الجمعة، حيث تدل الآية على الكثرة العددية وانتشارها بعد قضاء الصلاة، ولو تأملنا هذا سنجد أن حساب التصميم ونظمه البنائية التكرارية والمنطقية وراء ظاهرة الانتشار، فكأن المعماري بالنظر إلى السماء إلى عالم المجرات والنجوم المنتشرة على صفحة السماء الزرقاء، قد توصل من خلال تلك الطبيعة إلى فكرة التكرار والانتشار في العمل المعماري، ومن أهم الأمثلة التي ظهرت على مستوي العناصر المعمارية هو عنصر الزخارف ذات التكوين الإشعاعي الهندسي والنباتي وغير ذلك من هذه الأشكال المعبرة عن هذا المعني، فالمعماري هنا يريد أن يوضح للعالم بعض المعاني الخفية النابعة من خلال ذلك المبدأ، وهو يتلخص في أن خلق الأرض بدأ بنقطة ومن هذه النقطة عمر الكون، كالخير يبدأ من واحد أو أكثر حتى يشيع في المجموع بنفس القوة.



شكل (٢- ٥) عنصر الشرفات (عرانس السماء) تشير إلي التكرار والتلاصق والجماعية في العمل، كما أن معظم الزخارف التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام تحمل فكرة التكرار والانتشار الناتجة من الطبيعة (شبكة الإنترنت)، (ظاهرة التكرار ١٩٩٧م)

#### ٣/٥/٢ التكرار والالتفاف (الطواف):

قوانين المادة تتلخص في أن الأصغر يطوف حول الأكبر، فالإليكترون في الذرة يدور حول النواة، والقمر حول الأرض، والأرض حول الشمس، والشمس حول المجرة، والمجرة حول مجرة أكبر حتى نصل إلى الأكبر وهو الله عز وجل، وبالتالي حسب القانون العلمي يجب أن يطوف حوله كل شيء، ونحن نطوف حوله ضمن مجموعتنا الشمسية، فلا شيء ثابت إلا الله كما أن الطواف حول الكعبة من شعائر المسلمين في الحج والعمرة حيث يقول: (وليطوفوا بالبيت العتيق) {آية ٢٩} من سورة الحج، وفكرة الطواف لا توجد فقط في الدنيا أنما وجدت أيضا في الأخرة بالجنة والنار، ففي الجنة يقول المولي: (يطوفون بينها وبين حميم أن) {آية ٤٤} من سورة الرحمن، ومن هنا نستنتج أن فكرة الطواف والألتفاف ناتجة من الطبيعة التي وضعها الخالق حيث استعمالها المعماري المسلم للوصول إلي المعاني السابقة، ونلاحظ أن الزخارف الهندسية ذات الشكل المركزي تلتف حول نقطة مركزية، أما علي مستوي المبني المبني المبني سواء كان ذلك بالمسجد أو بالمسكن نراه بالفناء المكشوف الداخلي الذي يلتف حوله جميع مكونات المبني سواء كان ذلك بالمسجد أو بالمسكن

### ٢/٥/٤ ... التكرار وعلاقة الجزء بالجزء:

قد طبق المعماري المسلم أسلوب يأتلف فيه كل جزء من أجزاء الشكل ببعضه لخلق الصلة المستمرة وإيجاد ما يسمى بحسن الجوار بين هذه الأجزاء أثناء تكرارها وانتشارها، فقد يلجأ المعماري إلى تشكيل الوحدات واستمرارها بمراعاة الاهتمام بالمسلحات الموجبة والمساحات السالبة والمساواة بينهما في الأهمية، لذلك ركز المعماري المسلم على الفراغات الواقعة بين الأجزاء المصمتة وجعلها مدروسة ومتنوعة فيما بينها، ويستطيع أن يتحقق هذا من حسن معالجة هذه المسلحات، فإذا نظرنا إلى التصميم متخيلين الأشكال المعتمة مضينة والعكس سوف نصل إلي أنسب شكل، كما يجب أن تقع العين في تحركها عبر التصميم على علاقات جبيدة متكاملة بين الأشكال والأحجام والألوان والقيم السطحية، وعلي المعماري أن يحقق العلاقات بين الأجزاء في وحدة التصميم، ولعله هنا قد استفاد من الحديث الشريف (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا)، فقد جاء التكرار هنا مع التناسب والاحترام بين كل جزء من أجزاء التصميم من حيث الشكل والحجم واللون، ومن العناصر المعمارية التي يتحقق فيها ذلك هو عنصر الشرفات (عرائس السماء) وكذلك المقرنصات في صفوف متراصة.



شكل (٢- ٦) استعمال شكل الزخارف الإشعاعية النابعة من المركز لتحقيق فكرة الطواف والالتفاف وهي تقليدا لما يحدث بالطبيعة، كذلك استعمال الشكل التكراري وعلاقة الجزء بالجزء وهو ما يسمي بحسن الجوار (شبكة الإنترنت)، (ظاهرة التكرار،١٩٩٧م) (الباب الشاني): الأفكار والمعاني التي أثرت علي فكر ومنتج المعماري

#### ٢/٥/٥... التكرار والتواتر:

هناك صلة وثيقة بين التكرار والتواتر، حيث أن التواتر هو تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات، والتواتر أيضا كل شيء جاء بعضه إثر بعض ولم تجيء مصطفة، وأصل التواتر من الوتر وهو الفرد، وهو أنى جعلت كل واحد بعد صاحبه فردا فردا، ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة، والوتر ما لم يشفع من العدد، كما أن الوتر يرمز إلى أدم عليه السلام، والشفع لأنه شفع بزوجته، كما أن الوتر هو الله الواحد، والشفع جميع الخلق أزواجا، وقال تعالى: (ثم أرسلنا رسلنا تترا) {آية ٤٤} من سورة المؤمنون، وذلك من تتابع الأشياء وبينهم فجوات وفترات، لأنه بين كل رسولين فترة متفاوتة، وترا تعنى واحدا بعد واحد، فالتكرار نتيجة مسافات مختلفة ومن غير انتظام ومن هنا جاء التواتر.

## ٢/٥/٢ التكرار والحركة:

التكرار يشيع في التصميم جوا من الحركة والنشاط والسرعة وغير ذلك من الصفات المتشابهة لكي يحدث بها توازن، حيث استفاد المعماري المسلم من استعداد الإنسان لأن ينتبه إلى الأشياء المتحركة، وقد تحقق ذلك نتيجة الأعمال التكرارية للمعماري، حيث حول الكتلة الصماء إلى حركة تعبر عن ديمومة الحياة، حيث أتجه المعماري المسلم إلى عمل التكرار في الشكل مع الحركة إلى أعلى للسماء، ويظهر ذلك من خلال عنصر الشرفات (عرائس السماء) والمأذن والقباب المدببة فهم جميعاً متوجهين نحو المطلق، وكذلك الحركة حول المركز لتحقيق فكرة الطواف التي تنبع من المركز كما تم ذكرها.

#### ٢/٥/٧... التكرار والظواهر الكوتية:

تكرار الرقم سبعة في كثير من الظواهر الكونية في منظومة محكمة متناسقة لتشير إلى معنى دقيق، سواء كان هذا التكرار يشير إلى الجمال أو الجلال، فالسماوات سبعة والأراضين سبعة والأنفس سبعة والأطياف سبعة والأفلاك سبعة وأيام الأسبوع سبعة والرياح سبعة والبحار سبعة، كما أن جهنم لها سبعة أبواب، حيث ذكرت كثيرا من الآيات القرآنية التي ذكرت الرقم سبعة، ومن هنا جاء اهتمام المعماري المسلم بأن يكرر هذا الرقم النابع من الظواهر الكونية، وكذلك الرقم أربعة الذي يشير إلي الأرض، والرقم ثمانية الذي يشير إلي العرش الإلهي والثمانية ملائكة الحاملين لعرش الرحمن وكذلك إلى أبواب الجنة الثمانية، وغير ذلك من هذه الأرقام الذي أستعملها المعماري المسلم بعد ذلك في مبانيه. (١١)



شكل (٢- ٧) استعمال المآذن والشرفات والقباب والعقود المدبية للتكرار والحركة والإشارة للسماء نحو المطلق (شبكة الإنترنت) (الباب الشاني): الأفكار والمعاني التي أثرت علي فكر ومنتج المعماري

- £ A -

# ٦/٢ ... الأفكار والمعانى المختلفة التي توجد وراء مبدأ الثنائية:

يقوم مبدأ الثنائية على شطر الوجود شطرين، حيث لا وجه للمساواة بينهما ولا يكونان من رتبة واحدة مثل: (الخالق والمخلوق، العقل والجسد، المطلق والمتغير، الأزلي والحادث، السماء والأرض، الغيب والشهادة، الروح والجسد، الحياة والموت) وغير ذلك من هذه الأشياء، ولكي تظهر هذه النظرة الثنائية في وضعها المفهوم، يجب أن نعرف أن الفلاسفة على مر العصور وفي مختلف الثقافات حين أرادوا أن يضموا أشتات المعارف والقيم في مبدأ واحد يجمع شملها، كانوا في ذلك على ثلاثة أوجه رئيسية:

- ا) فمنهم من جعل الوجود كله كاننا واحدا متجانسا، مشترك جميعه في أنه روح صرف، فإذا وجدنا فيه
   كاننات نظن أنها مادية، وجب أن نترجم حقيقتها إلى لغة تجعلها روحية في جوهرها.
- ٢) ومنهم من جعل الوجود كله كائنا واحدا متجانسا، مشترك جميعه في انه مادة صرف، فإذا وجدنا فيه
   كائنات نظن أنها روحية، وجب أن نترجم حقيقتها إلى لغة تجعلها مادية في جوهرها.
- ٣) ومنهم من شطر الوجود شطرين، كل منهما متجانس لكنه مستقل عن الآخر، وذلك بأن شطره إلى روح ومادة معا، لا يطغي أحد علي الأخر وهما أزليان معا، يتلاقيان في الكائنات بشكل عام. ونحن هنا نميل بفكرنا إلى الثنائية، غير أنها ثنائية لا تسوى بين الشطرين، بل تجعل للشطر الروحاني الأولوية على الشطر المادي، فهو الذي أوجده كما أنه يسير به ويحدد له الأهداف. (٢٠)

ومن أهم الثنائيات التي أثرت علي العمارة وعناصرها هما ثنائية الحياة والموت أو الروح والجسد فهما وجهين لعملة واحدة، حيث يقول المولي عز وجل: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور) [أية ٢] من سورة الملك، أي أن كل مخلوق قد خلقة الله جعل له ميعاد للميلاد وميعاد اخر للموبت، ومن هنا فإن كل مخلوق في هذه الحياة بلازمة الموت.

وقد أثرت تلك الثنائية علي العمارة تأثيرا مباشرا، وخصوصا علي {العمارة الدينية} المتمثلة في المعابد والكنائس والمساجد ومباني الخير، و {العمارة الجنائزية} المتمثلة في عمارة الخلاء وهي المقابر والمدافن والأضرحة، وقد تأثر الشكل المعماري بتغلب الروح على المادة، حيث أن الروح هي المعني أو المضمون، والجسد هو المادة أو الشكل، حيث أن الروح كانت تطفي على المادة فكان الاهتمام بالمضمون أو الروح بينما أخذت المادة أو الشكل مكانا ثانويا بجانب الروح، وذلك لأن الجسد يبلي ولكن الروح باقية، وأصبح مفهوم الشكل من وجهة نظر المعماري هو إخضاع الشكل الكتلي كليا لمتطلبات المضمون أو الروح، وقد عبر عنها الناس بصفة عامة والمعماري بصفة خاصة على شكل تعبيرات رمزية ومعاني مختلفة خفية قد ظهرت من خلال مفردات العناصر المعمارية كالمداخل والفتحات والشرفات {عرائس السماء} التي توجد بنهاية المبني وكذلك الزخارف المختلفة التي تحمل افكار ورموز ومعاني خفية وكثير من مفردات العناصر المعمارية التي سوف نتدرك لها بالتفصيل فيما بعد (٢٠٠)

- 69 -

# ٧/٧... الأفكار والمعانى المختلفة التي توجد وراء المحاور والاتجاهات:

ظهرت فكرة التوجيه من خلال المحاور التي أنشأت عليها معظم العمائر الدينية والجنائزية منذ الحضارة المصرية القديمة وقد أنتقل ذلك الفكر إلي الحضارة القبطية ثم الحضارة الإسلامية، حيث أن العمارة المصرية القديمة علي مستوي المعابد والمقابر قد ارتبطت بالاتجاهات الأصلية، أما العمارة المصرية التي ظهرت في العصر القبطي علي مستوي الكنائس قد ارتبطت بالتوجيه ناحية الشرق، وكذلك العمارة المصرية التي ظهرت في العصر الإسلامي علي مستوي (الجوامع والمساجد والزوايا) قد أرتبط بالتوجيه ناحية القبلة أي جنوب شرق، وقد ظهر ذلك من خلال الأتي:

- المحور الأفقى: هو المحور المتجه ناحية القبلة وهو يتمثل في عنصر المحراب أو المذبح أو الهيكل أو قدس الأقداس في المباني الدينية سواء كان ذلك في المسجد أو الكنيسة أو المعبد، حيث يعتبر ذلك العنصر الذي يوجد داخل المبنى هو الجزء المقدس الذي يتوجه إليه كلا من بداخل هذا المكان.
- المحور الرأسي: هو المحور الصاعد إلى السماء، وهو يتمثل في عنصر القبة ذات القطاع المدبب والشكل المتدرج الذي يوجد بنهاية المبني الشرفات أو عرائس السماء وكذلك المآذن والأبراج والمسلات والشكل الهرمي، فكلها عناصر متجهة إلى السماء للأعلى نحو الخالق عز وجل. (٢٤)

وفيما يلي توضيح لفكرة المحاور والاتجاهات وتوارثها عبر الأجيال المختلفة، حيث تعتبر هذه الفكرة بمثابة البوصلة التي توجه كلا من بداخل وخارج ذلك المكان المقدس {المعبد أو الكنيسة أو المسجد}:

# ١/٧/٢ ...البرجين وقدس الأقداس والأهرامات بمثابة البوصلة في الفكر المصري القديم:

أولاً: قدس الأقداس: هو أخر جزء موجود بالمعبد، وهو عبارة عن حجرة مظلمة لا يدخل بها أحد سوي الكاهن أو فرعون، وهو العنصر الذي يتجه إليه كلاً من بداخل هذا المعبد ناحية الشرق، وهو بذلك بمثابة البوصلة الموجهة لكل شخص في الفكر المصري القديم. (٢٠)

ثانيا: الصروح التذكارية (البرجين): يتكون من حجرتين ذات كتلتين مائلتين علي شكل برجين بمقياس ضخم بالمعبد، يربطهما باب مرتفع فوقه قرص الشمس المجنحة رمز التوحيد في الفكر المصري القديم، وقد صمم البرجين بهذا الشكل لكي يكون الخط الوهمي الرابط بينهما عموديا علي أتجاه الشرق، حيث يري شروق الشمس من خلال البرجين الكبيرين، ويمثل هذا الباب الواقع بينهم إلي بوابة الجنة التي يشرق منها إله الشمس المشرقة وممثلة الفرعون وهو بذلك بمثابة البوصلة في الفكر المصري القديم. (٢٦) ثالثا: الأهرامات: فقد تم بنانها بحيث ينطبق وجوهم الأربعة على الجهات الأصلية الأربع، حيث وجد المساح والمهندس والفلكي نقطة ثابتة الموقع والمقاسات والاتجاه، ينسب إليها مواقع النجوم ومسارات الكواكب ودورة الشمس والقمر، فيراقب سيرها ويقيس زواياها ويسجل أوضاعها بالنسبة إلى هذه النقطة الثابتة، وأصبح وضع أحداهما إزاء الأخر دلالة حاسمة على هذا الاتجاه، فالإهرامات الثلاثة بمثابة البوصلة التي توضح الأتجاهات الأصلية لأي شخص عابر في الفكر المصري القديم. (٢٧)

# ٢/٧/٢ ... البرجين والمذبح بمثابة البوصلة في الفكر المصرى بالعصر القبطى:

اولا: المذبح: هو أخر جزء موجود بالكنيسة، وهو عبارة عن حنية نصف دانرية يتجه إليه كلا من بداخل هذه الكنيسة ناحية الشرق وهو يعتبر الجزء المقدس الذي يوجد بنهاية الكنيسة، وهو بذلك بمثابة البوصلة التي توجه كلا من بداخل هذه الكنيسة في الفكر القبطي.

ثانيا: البرجين: وهو عبارة عن كتاتين يوجدين أحيانا علي جانبي المدخل، وقد تم بناء البرجين لوضع الأجراس فوقهما بمبني الكنيسة، وقد تم توجيهما بحيث يكون الخط الوهمي الرابط بينهما عموديا علي أتجاه الشرق، فهو يعتبر بمثابة البوصلة لكلا من بخارج الكنيسة في الفكر القبطي.

# ٣/٧/٢ ... الحرم والمحراب والهلال والمئذنتين بمثابة البوصلة في الفكر الإسلامي:

اولا: الحرم (النسر) المتجه نحو الكعبة: هو عبارة عن قاعة مستطيله مؤلفة من ثلاثة بانكات تمتد من الشرق إلى الغرب وينتظمها صفان من الأعمدة، ويقطع البانكات الثلاثة من الشمال إلى الجنوب مجاز بالغ الارتفاع يحمل في نهايته قبة النسر الشامخة، ولقد أطلق العرب المسلمون عنى هذا المكان (الحرم) اسم النسر، حيث أن القبة تمثل رأسه، والمجاز يمثل جسمه، والبانكات عن يمينه وشماله تمثل جناحاه، حيث أن شكل النسر الذي يظهر من خلال المجاز القاطع والبانكات بالجهة اليمني واليسري والقبة كلا في مجملة بمثابة البوصلة التي تشير إلى أتجاه القبلة في الفكر المصري بعد دخول الإسلام. (٢٨)

ثانيا: (المحراب): هو أخر جزء موجود بالمسجد، وهو عبارة عن حنية تأخذ أحيانا الشكل النصف دائري حيث يتجه إلي القبلة في الأتجاه الجنوب شرق، وهو يعتبر الجزء المقدس الذي يوجد بنهاية المسجد الذي يتوجه إليه كلا من بداخل هذا المكان المقدس، وهو رمز لوحدة المسلمين في اتجاههم نحو المسجد الحرام (۲۱)، وتعتبر الكعبة هي مركز الدائرة بالنسبة لبيوت الصلاة الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم حيث أن كل بيت صلاة عبارة عن قطعة من دائرة تحيط بالكعبة والبيت الحرام، ومن هنا يعتبر عنصر المحراب بمثابة البوصلة التي تثبير إلي أتجاه القبلة في الفكر المصري بعد دخول الإسلام. (۲۰) ثالثا: الهلال: هو عبارة عن عنصر معماري علي شكل هلال كبير يوضع فوق قمة المئذنة أو القبة، ويتم ضبط فتحته الدائرية بحيث تكون عمودية علي اتجاه القبلة ويراعي البنائون ضبطه بهذا الشكل بدقة كبيرة، فالهدف الرئيسي من وجود الهلال بالمسجد هو الإشارة نحو أنجاه القبلة للمصليين خارج المسجد أو لآي شخص عابر يهمه معرفه أتجاه القبلة دون الدخول إلي المسجد، ومن هنا يعتبر عنصر الهلال بمثابة البوصلة التي تشير إلي أتجاه الصلاة (القبلة) في الفكر المصري بعد دخول الإسلام.

#### رابعا المنذنتين:

يحتوي الكثير من المساجد علي مئذنتين يوجدين أحياناً علي جانبي المدخل، والهدف الأساسي من عملهما هو ضبط الخط الوهمي الواصل بين المئذنتين بحيث يكون عموديا على اتجاه القبلة، فهو يعتبر توجيه للقبلة بطريقة غير مباشرة لأي شخص عابر بري مئذنتين ذلك المسجد، ومن هذا فقد أستطاع

-01-

المعماري السلم تحقيق فكرة البوصلة التي تشير إلى أنجاة الصلاة (القبلة) في الفكر المصري بعد دخول الإسلام مثال: (منذنتين جامع الحاكم في العصر الفاطمي، ومنذنتين جامع السلطان حسن بالقلعة وجامع برقوق وفرج بالقرافة الشرقية في العصر المملوكي، ومنذنتين جامع محمد على بسلعة ) وغير ذلك. حيث ظهرت فكرة البرجين أو المنذنتين بالعمارة الدينية عبر الأجيال المختلفة في العمارة المصرية، حيث أنها بدأت من العصر الفر عوني ثم انفقلت إلى العصر القبطي وبالقالي إلى العصر الإسلامي. (٢١)







الدول إلى قدس الأقداس بمعبد أبق سعبل البرجين على جانبي المدخل الأهرامات بمثابة البوصلة السي تحدد الاتجاهات الأصلية







استعمال البرجين دأت الخط الوهمي العمودي علي أتجنأه المدبح وهمآ بمثابة البوص





استعمال فكرة الحرم وعنصر المحراب والهلال والمنذنتين في الفكر الإسلامي، حيث يعتبر كلاً منهم بمثابة البوصلة العوجهة للقبلة شكل (٢- ٨) توارث فكرة التوجيه (البوصلة) نحو الجزء المقدس من خلل البرجين (تصوير بواسطة الكاتب)، (شبكة الإنترنت) وقد أثرت جميع الأفكار السابقة التي تم طرحها في هذا الباب على مفردات العناصر المعمارية مثل: (المداخل (الأبواب)، النوافذ (الشمسيات والقمريات والمشربيات)، القبلة (المحراب)، المنبر، والعناصير الإنشانية (الأعمدة والعقود والقباب والمقرنصات)، والمأذن (المنارات)، والأهلة و العشاري (القارب البرونزي)، والشرفات (عرائس السماء)، والزخارف بجميع أنواعها}، مما أدي إلى ظهور عمارة ذات طابع خاص تحمل أفكار متعددة وتعبيرات زمزية ومعاني خفية ناتجة من ثقافة المجتمع، حيث أن هذه الأفكار لها أصول منوارثة منذ الحضارة المصرية القديمة، وقد أستمرت وتوارثت عبر الأجيال المختلفة (الباب الثاني): الأفكار والمعاني التي أثرت على فكر ومنتج المعماري



شكل (٢- ٩) صور متعددة للحرم المكي بالسعودية ويظهر من خلالها استعمال المنذنتين المتماثلتين علي حدود الحرم، وللحظ أن الغط الوهمي الواصل بين الملذنتين عمودي علي أتجاه القبلة، وقد استعمات تلك الإشارة أربعة مرات من خلال ثمانية مأذن علي حدود جدار الحرم حيث أن كل ملذنتين متجاورين بمثابة البوصلة التي ترمز وتشير إلي (الكعبة) أتجاه القبلة (شبكة الإنترنت)

# ٨/٢ ... خلاصة الباب الثاني:

تعرض هذا الباب للحديث عن الأفكار والمعاني المختلفة التي أثرت علي منتج وفكر المعماري، حيث أثر الفكر الإسلامي القائم علي التوحيد المطلق والعبودية الخالصة لله رب العالمين علي المنتج المعماري، كما أثر الفكر الإسلامي علي فكر المعماري حيث أرتبط الفكر الفلسفي لدي المعماري المسلم بالثوابت التي أثرت علي العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام، حيث يمكن تركيزها في رواتب فكرية محددة وهم: {النور والماء والأرض والسماء}.

ثم انتقلنا بعد ذلك إلي المدارس الفكرية المختلفة التي أثرت على الفكر الخاص بالمعماري وكذلك علي فكر جميع الطوائف المهنية من صناع وبنانين وحرفيين، مما أدي الوصول إلي ديمومة الأشكال والرموز وما بها من تشابه، حيث يرجع ذلك التشابه إلي وحدانية العقيدة والفكر المتبع في اختيار الأشكال والرموز ليكون المؤدي واحد، كما ظهرت أفكار ومعاني مختلفة وراء الخطوط والأشكال من وجهات نظر بعض النقاد والأدباء والمعماريين وأصحاب فكر في هذا الأتجاه، وكذلك أفكار ومعاني مختلفة وراء فكرة التكرار والالتفاف أو الطواف، مختلفة وراء فكرة التكرار والتواتر، التكرار والتواتر، التكرار والخواهر الكونية }.

وقد ظهرت أفكار ومعاني خفية وراء مبدأ الثنائية مما أثر بعد ذلك علي المنتج المعماري مثل الثنائية بين: {الخالق والمخلوق، العقل والجسد، المطلق والمتغير، الأزلي والحادث، السماء والأرض، الغيب والشهادة، الروح والجسد، الحياة والموت} وغير ذلك من هذه الأشياء.

ثم انتقالنا في النهاية إلى الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء المحاور والأتجاهات، حيث ارتبطت معظم المباني وخصوصا المباني الدينية عبر العصور المختلفة بفكرة المحاور والأتجاهات، حيث تم استعمال عنصر (المحراب، والمذبح، والهيكل، وقدس الأقداس) للإشارة إلى القبلة، وكذلك الإشارة إلى النسماء من خلال عنصر القبة ذات القطاع المدبب والشرفات (عرائس السماء) والمأذن والأبراج والمسلات والشكل الهرمي، فكلها عناصر متجهة إلى السماء للأعلي نحو الخالق، كما ظهرت بعض العناصر والتشكيلات المعمارية التي تعتبر بمثابة البوصلة عبر العصور المختلفة منذ الحضارة المصرية القديمة ثم توارث ذلك الفكر من خلال العصر القبطي وبالتالي إلى العصر الإسلامي مثل قدس الأقداس والصروح التذكارية (البرجين) حيث تم توجيهما ناحية الشرق والشكل الهرمي الذي تم توجيهما بالمي المنبح والبرجين في الفكر وجيه إلى الجهات الأصلية بالفكر المصري بالعصر الفرعوني، وقد ظهر المذبح والبرجين في الفكر المصري بالعصر القبطي حيث تم توجيهما ناحية الشرق بالكنيسة، كما ظهر أيضا الحرم (النسر) المتجه نحو الكعبة والمحراب (القبلة) لكي يشير إلى اتجاه القبلة لكل من بداخل ذلك المسجد، وقد ظهر أيضا عنصر الهلال والمثننتين لكي يشير كلا منهم أيضا إلى أتجاه القبلة لكلا من بخارج هذا المسجد، ومن هذا فقد عبر هذا الفصل عن بعض الأفكار والمعاني الرمزية التي أثرت على العمارة وعناصرها.

#### هوامش ومراجع الباب الثاني:

- (۱) هيام السيد، ۱ ، ۱۰ www.islamonline.net
- (٢) محسن محمد عطية، ١٩٩٩، موضوعات في الفنون الإسلامية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
- (<sup>7)</sup> طارق محمد والي بسيوني، ١٩٨٢، العمارة الإسلامية في مصر (ملاءمة العمارة للعمارة المصرية المعاصرة، رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، الجيزة.
  - (1) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، برنامج تجليات مصرية يرويها الغيطاني، بقناة دريم.
- (°) ريهام إبراهيم ممتاز، ٢٠٠٣، الأبعاد الثقافية لجماليات التشكيل المعماري، رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة، بالجيزة.
  - (١) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
  - (٧) على رافت، ٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدان، مركز أبحاث انتركونسلت، الجيزة.
- (^) إيمان محمد عيد عطية، ١٩٩٣، المضمون الإسلامي في الفكر المعماري، رسالة دكتوراه، بكلية الهندسة جامعة القاهر ق، بالجيزة.
  - (٩) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية، مكتبة الشرق، القاهرة.
    - (١٠) إيمان محمد عيد عطية، ١٩٩٣، مرجع سابق.
    - (۱۱) على رافت، ١٩٩٧، ثلاثية الإبداع المعماري، مركز أبحاث إنتر كونسلت، القاهرة.
    - (۱۲) محمد ماجد خلوصي، ۱۹۹۷، حسن فتحي، دار قابس للطباعة والنشر، لبنان بيروت.
- (۱۳) محمد سيد سيد سيد سيد المان، ١٩٨٧، أسس تصميم التشكيل الزخرفي بالعمارة الداخلية الإسلامية في العصر المملوكي، رسالة دكتوراه، بكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان بالقاهرة.
  - (١٤) عمر الجندي، ١٩٩٦، أبجدية التصميم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- (۱۰) منى السيد محمد البسيوني، ۱۹۹۹ ، الزخارف الإسلامية وعلاقتها بالعمارة (دراسة تفصيلية لزخارف مباني العصر المملوكي)، رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة، بالجيزة.
  - (١٦) محمد سيد سليمان، ١٩٨٧، مرجع سابق.
  - (١٠) عقيف البهنسي، ١٩٩٨، الجمالية الإسلامية في الفن المديث، دار نشر الكتاب العربي- القاهرة.
    - (١٨) عمر الجندي، ١٩٩٦، مرجع سابق.
    - (۱۹) محمد سید سلیمان، ۱۹۸۷، مرجع سابق.
    - (٢٠) على رافت، ١٩٩٧، ثلاثية الإبداع المعماري، مركز أبحاث إنتر كونسلت، القاهرة.
    - (٢١) مصطفى عبد الرحيم محمد، ١٩٩٧، ظاهرة التكرار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
      - (۲۲) زكى نجيب محمود، ٢٠٠٤، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، القاهرة.
- (۲۲) يحيى يوسف صالح الزعبى، ١٩٧٨، <u>تأثير الظروف البينية على التشكيل المعماري جدلية الشكل</u> في العمارة، رسالة دكتوراه، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.
- (٢٠) جمال محمد طه محمد، ٢٠٠٣، در اسة تحليلية للعمارة والعمر ان للقاهرة الفاطمية، رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.

- (۲۰) كامل سعفان، ١٩٩٩، كنانة الله يا فرعون، دار الندى، القاهرة.
  - (۲۱) على رافت، ۲۰۰۷، مرجع سابق.
  - (۲۲) كامل سعقان، ۱۹۹۹، مرجع سابق.
- (٢٨) ثروت عكاشة، ١٩٩٤، القيم الجمالية في العمارة الإسلامية، دار الشروق، القاهرة.
  - <sup>(۲۹)</sup> ریهام ابراهیم ممتاز، ۲۰۰۳، <u>مرجع سابق.</u>
  - (۲۰) عبد الناصر ياسين، ۲۰۰۱، مرجع سابق.
    - (٢١) كامل سعفان، ١٩٩٩، مرجع سابق.



(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام - ٥٧ -

# مدخل لمحاولة فهم وتفسير الأفكار الرمزية والمعانى الخفية المتعددة الناتجة من مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام

تزخر العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام بمجموعة من المفردات المعمارية التي شكات في مجملها لغة معمارية موحدة والتي تم صياغتها تاريخيا طبقا لعدة أعتبارات وتقنيات متغيرة تبعا لمكل عصر ولكل زمان، ودراستنا لهذه المفردات من أجل التعرف على الأفكار الرمزية والمعاني المتعددة الظاهرة والخفية التي توجد وراء تلك المفردات بعد دخول الإسلام، مع عمل إسقاط لها في العصور المصرية المختلفة التي تسبق العصور الإسلامي كالعصر المصري القديم الفرعوني} والعصر القبطي وذلك للوصول إلي ملامح أصل ذلك الفكر الذي تم توارثه عبر الأجيال والعصور المختلفة حيث تشمل تلك العناصر المعمارية علي: (المداخل والأبواب، والنوافذ {الشمسيات والقمريات والمشربيات}، والمحراب والمقرنيات، والماتسرات والقمريات والمشربيات، والمتسرفات إلى المتعارية والعساري، والناسارات المعمارية والعساري، والمناسر والمعمارية المناصر المعمارية التي تم ذكرها من قبل والتي كونت العمل المعماري بتشكيلاته المتعددة والتي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام.

#### ١/٣ ... المصدادل والأبصواب:

## ٣/١/١.. المصدادل:

هي عبارة عن فتحات عميقة مستطيلة في المسقط الأفقى، عمقها يقرب من نصف عرضها وقد بلغت علوا جدران الواجهة وربما جاوزتها ارتفاعا وتنتهي بعقد مخصوص، وكثيرا ما توضع هذه الفتحة في بانوه على جانبه عمودان واعلاه حلية زخرفية على شكل شرفة. (١)

وقد أحتل عنصر المدخل أهمية كبرى في الأعمال التشكيلية المعمارية في المساجد والمدارس وذلك على وجه الخصوص في العصر المملوكي وهي المرحلة التي تمثل نضج العمارة الإسلامية وتكامل مفردتها، فعنصر المدخل بضخامته في مساجد تلك الفترة ما هو إلا توحيد لله عز وجل وإظهار عظمة البيوت الذي يذكر فيها أسمه، فالتشكيلات الإسلامية ما هي سوى ثمرة لتفكير رياضي قائم على الحساب الدقيق قد يتحول إلى نوع من الرسوم البيانية لأفكار فلسفية ومعان روحية. (٢)

#### أولاً: أنواع المحدادل:

تعددت أنواع المداخل بتعدد المنشأت المختلفة التي ظهرت في العمارة المصرية عبر العصور المختلفة ومن أهم أنواعها:

### ١) المدخل المباشر أو البسيط:

هو الذي يمكن الوصول من خلالة إلي المدينة أو المبني مباشرا دون الاتضرار إلي الانحراف يمينا أو يسارا، وقد وجد هذا النوع في العديد من المباني والمنشأت الدينية والمدنية والتجارية والعسكرية.

#### ٢) المدخل التذكاري البارز إلى الخارج:

يعد المدخل البارز من المداخل التي أبتكرت وأنتشرت في الغرب الإسلامي وأقدم أمثلته المدخل الشمالي لجامع المهدية بتونس ومنه أنتقلت هذه الفكرة إلي مصر بالعصر الفاطمي، وقد ظهر ذلك بمدخل جامع الحاكم بأمر الله بالقاهرة، حيث وضع الباب في قوصرة كبيرة معقودة بعقد مدبب تبرز كتلة المدخل عن الواجهة الرئيسية، وهو أول مدخل بارز بذلك العصر ويرجع استعماله نتيجة التأثر بالفكر الشيعي. (٢)

#### ٣) المدخل المرتد المتراجع إلى الداخل:

يتكون المدخل المرتد من كتلة لا تبرز عن الواجهة وإنما ترتد نحو الداخل حيث يتكون من دخلة عميقة على جانبيها مكسلتان {مصطبتان} حيث يعلوا المدخل مقرنصات ثم طاقية المدخل، ومن خلال ذلك المدخل يتم الوصول إلى البهو ومنه إلى الصحن مباشرا أو من خلال ممر منعطف يمينا أو يسارا. (١)

#### ٤) المدخل المنكسر:

يعرف في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بعدة أسماء منها المدخل المنكسر والباشورة والمدخل ذو المرفق والمدخل ذو العطف والمدخل المزور والمدخل المنحني، وسمي بهذا الاسم لأن تصميمه يجعل الداخل البيه ينعطف يمينا أو يسارا مرة واحدة أو أكثر ليصل إلي داخل المدينة أو القلعة أو أي منشأ أخر، وقد أستخدم المدخل المنكسر بأغراض مختلفة على حسب وظيفة المبني ومنها ما يلي: (°)

#### أ- الغرض من استخدام المدخل المنكسر في المسكن:

استخدم المدخل المنكسر في المباني السكنية تحقيقا الخصوصية الأسرية وذلك إقتداء بقول الله سبحانه: (يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون) {الأبية ٢٧} من سورة النور، ومن هنا فقد صمم مدخل المسكن منكسرا حني يساعد على منع أنظار المارة بالطريق، كما أنه فراغا انتقاليا يسمح للنساء بالاختفاء عند دخول أغراب المسكن، (١) حيث يمثل مدخل المسكن تلك النقطة التي يتم الانتقال بواسطتها بين العالمين المنفصلين الخارج والداخل ونلاحظ استعمال المعماري لبابين متتالين الأول علي الشارع مباشرا والأخر يوجد في نهاية الممر قبل الدخول إلي الصحن أو الفناء المكشوف الخاص بالمسكن، وبهذه الطريقة تمكن المعماري من أن يصل المفارة في الشارع أي المفاط على حرمة أهل البيت. (١)

#### ب- الغرض من استخدام المدخل المنكسر في المسجد:

استخدم المدخل المنكسر في المساجد كحد فاصل بين الحياة في العالم الخارجي المادي الدنيوي والحياة في العالم الداخل لكي يرحب بالمصليين، والحياة في العالم الداخل لكي يرحب بالمصليين، وهو يعتبر حد فاصل بين المدنس والمقدس، وقد أستطاع المعماري إصباغ الفخامة عليه فشيده شاهق الارتفاع كما لجأ إلى تجزئته دون المساس بوحدة التصميم، ومن هنا فقد صمم المدخل بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي بلبي متطلبات وظيفية وفقا لتعاليم الإسلام ومحققا المضمون الإسلامي. (^)

#### ج- الغرض من استخدام المدخل المنكسر في أسوار المدن:

تعتبر الأبواب والمداخل في أسوار المدن أو العمائر وخاصة الحربية أضعف النقاط، حيث يمكن اقتحام المدينة أو المبني منها وقد أنتبه المصممون المسلمون لذلك فاهتموا بتحصينها بأساليب وابتكارات معمارية مختلفة ولعل أهم الابتكارات هو استخدام المدخل المنكسر والذي أطلق عليه المؤرخون العرب أسم {الباشورة}، فالمدخل المنكسر يعوق هجوم الفرسان ويمنع دخولهم في اندفاع مما يجعل العدو هدفا سهلا للمدافعين، ومن هذا كان استعمال المدخل المنكسر في أسوار المدن والعمائر الحربية. (1)

## ثانياً: الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي ظهرت وراء عنصر المدخل:

#### 1) فكرة الحد:

الحد في الفكر المصري القديم: ظهرت هذه الفكرة منذ قديم الأزل وقد أثرت على الحضارة المصرية القديمة وظهرت على مبانيهم وأسلوب حياتهم، حيث أتخذ نهر النيل كحد فاصل بين الحياة والموت حيث تم أنشاء المباني الدنيوية كالقصور والمساكن والمباني العامة في الجهة الشرقية من النيل وقد تم أنشاء المقابر في الجهة الاخري الغربية من ذلك النهر، فنهر النيل هنا هو الحد الذي يفصل بين المباني التي بها حياة والمقابر التي يدفن فيها الإنسان، وهو بذلك حد فاصل بين الحياة والموت أو بين الشرق و الغرب، كالسيف الذي يفصل بين الحق والباطل.

كما ظهرت فكرة الحد من خلال الفصل بين الرجال والحريم في الفكر المصري القديم، حيث نري وادي الملوك ووادي الملكات حيث أن وادي الملوك كان مخصص لدفن الملوك من المصريين في العصور القديمة ووادي الملكات خصص لدفن الملكات في العصور المصرية القديمة.

الحد في الفكر الإسلامي: وقد انتقلت هذه الفكرة إلى العصر الإسلامي، حيث نجد الفصل بين الرجال والحريم بالمباني السكنية من خلال السلاملك والحراملك، وكذلك بالمدافن نجد أيضا هذا الفصل لكي تظل هذه الفكرة مستمرة ومتوارثة منذ قديم الأزل، وقد ظهرت هذه الفكرة على مستوي العناصر المعمارية بعنصر المدخل ليصبح هذا العنصر هو الحد الفاصل بين المقدس والمدنس، بين الحياة في العالم المادي الخارجي. (١٠)

#### ٢) الرمزية المستمدة من الفكر المصري القديم:

وإذا نظرنا إلي المدخل في المعبد القديم وبالمقبرة الفرعونية نجده عامر بالكثير من الوظائف والمعاني، التي ترمز إلي الملكية والعبور إلى حياة المستقبل من خلال المدخل، وكذلك أماكن للدفاع والاستقبال. ('') ويذكر جمال الغيطاني أننا إذا نظرنا إلي مداخل المساجد التي ظهرت في العصر المملوكي مثال مسجد السلطان حسن لوجدناه مهيب في الارتفاع منطلق من أسفل إلي أعلي فهو يحتوي علي تجويف للداخل وهو يعتبر الحد الفاصل بين الداخل والخارج، وإذا نظرنا إلي أعلي المدخل لوجدناه يحتوي علي طاقية تأخذ الشكل النصف دائري تنطلق منها المقرنصات في شكل إشعاعي، فالطاقية بشكلها الدائري ترمز وتشير إلي الشمس أما المقرنصات بشكلها التدريجي تمثل الأشعة المنبعثة منها في إشارة إلي النور، حيث أن هذا التشكيل ترجع فكرته إلي الشمس المجنحة رمز الحماية والتوحيد لدي قدماء المصريين حيث أننا نجدها أعلي مداخل وجدران المعابد المصرية القديمة، وقد تكرر هذا التشكيل بمدخل مسجد فرج بن برقوق وقايتباي ومعظم المباني التي ظهرت في هذا العصر، وإذا نظرنا إلي الدلايات ومقابض فرج بن برقوق وقايتباي ومعظم المباني التي ظهرت في هذا العصر، وإذا نظرنا إلي الدلايات ومقابض وهي تشير من خلال ذلك إلي الأستئذان الذي حث عليه القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة الشريفة الشريفة النبوية الشريفة الشريفة النبوية الشريفة (''')

#### ٣) الرمزية المستمدة من الفكر الإسلامي:

وللمداخل عامة معنى رمزي إذ هو الحد الفاصل بين الداخل والخارج، وهو يعتبر الحد الفاصل الذي ينقلنا مما هو غير مقدس {دنس الطريق العام} إلى ما هو مقدس، حيث أن عنصر المدخل هو إجمال لعمارة واجهة المسجد في المباني الدينية إذ هو نقطتها البؤرية، وذلك بارتفاعه الجدير ببيت الله، (۱۱) كما يعتبر المدخل مركز واجهه المسجد و نقطته المحورية، ولكي يرمز إلى الترحيب بالوافدين فقد أقيم بمعظم المباني على شكل دخول متراجع وليس بارز حتى لا يتصل بالطريق العام، فهو الحد الفاصل بين الداخل المقدس والخارج المدنس، حيث أنه يرمز بارتفاعه ورأسيته إلى التطلع نحو قدسية السماء (۱۱) ويعلوا المدخل مقرنصات ثم الطاقية ثم يواصل البصر صعودة بواسطة عقد أصغر حجما يعلو العقد المدبب، وهذه الطريقة تسموا بالناظر إلى ما هو أعلى من القبة النصفية متجاوزا قبة السماء إلى أعلى نحو المطلق إلي الله عز وجل، ولذلك لم ينتهي المدخل بعتب أفقي حتى لا يتنهي البصر الصاعد عند هذه النقطة بينما أتخذ شكل العقد المدبب للإشارة نحو المطلق بالسماء إلى الله سبحانه وتعالى. (۱۵)

كما يوجد أفكار رمزية أخري بعنصر المدخل حيث احتواء بعض المساجد علي عدد (١٢ درجة) أمام المدخل وهو يشير إلي عدد الساعات في اليوم (١٢ ساعة نهارا)، (١٢ ساعة ليلا (، (١٢ شهر في العام) و هكذا، فهنا الرمز ببدأ مع الصعود للإشارة إلي أهمية الوقت لدي الفرد المسلم، وغالبا ما يعلوا باب المدخل آيات قرآنية أو عبارات شهيرة توحي بالسلام والطمأنينة لكل شخص يربد أن يدخل إلي ذلك المكان المقدس، فهو دعوة وتأمين ونداء وترحاب بالوافدين واذلك نجد آيات مثل: (أدخلوها بسلام أمنين) { آية ٢٤ } من سورة الحجر، أو عبارات مثل: (يا مفتح الأبواب أفتح لنا كل باب)، كذلك وجود عنصر المكسلة (المصطبة) علي جهتي الباب لبث معني الراحة بعد الترحيب في نفوس الوافدين، وذلك علي عكس المداخل التي ظهرت في الحضارات الاخري، فإذا نظرنا إلي معظم مداخل تلك المباني لوجدنا أوجه الحيوانات الوحشية مزينة عليها لبث معني الرعب والخوف في نفوس الوافدين، أما مداخل المباني التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام فهي دائما تدعوا إلي السلام والترحاب والأمان الدائم.

كما أستخدم عنصر المدخل وخصوصا في العصر المملوكي لكي يرمز ويشير إلي بداية التكوين لدي الإنسان أي (النطفة التي توجد في رحم الأم)، حيث أستخدم المدخل المرتد المتراجع إلي الداخل الذي ينعطف يمينا أو يسارا من خلال ممر أو دهليز منكسر ليصل بعد ذلك إلي الفناء المكشوف، حيث أن المدخل برمز إلي بداية التكوين ثم الدهليز المؤدي إلي الصحن يرمز إلي مراحل الجنين في رحم الأم ثم بداية الصحن أو الفناء المكشوف الذي يرمز إلي الولادة، ونلاحظ وجود ذلك الفناء بعد الممر المنكسر لكي يشير إلي معني اليسر الذي يأتي بعد العسر، فالداخل إلي هذا المكان قد انتقل من المدنس في العالم الخارجي إلي المقدس في العالم الداخلي وكأنه تم ولادته من جديد من خلال عبوره من المدخل ثم الدهليز والوصول إلي الفناء، وقد تم شرح ذلك عند التعبير عن مراحل عمر الإنسان من خلال الفراغات. (١٠)

-77:

#### ٢/١/٣ .. الأيسواب:

هو عنصر يظهر بالأسوار الخارجية للمدن قديما وبالمباني المتعددة عبر العصور المختلفة على هيئة مباني، والباب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام معبر عن الدعوة فهو يدعوا إلي بث الاطمئنان في قلوب المسلمين فنجد الآيات القرانية بأشكالها المختلفة على الأبواب، فالباب هنا يشبه الكتاب المفتوح الذي يحتوي على الأيات القرآنية والفنون والزخارف النباتية والهندسية المختلفة. (۱۷)

ونلاحظ أن كثير من المساجد وخصوصا بالعصر المملوكي يحتوي علي باب واحد أساسي في الواجهة الرنيسية، وهو يرمز ويشير من خلال ذلك إلى وحدانية الخالق عز وجل الذي يقوم المسلم بالصلاة بين يديه في الداخل، وقد تكرر ذلك المعني وتوارث عبر الأجيال المختلفة وخصوصا بالمباني الدينية بالعصور السابقة في الفكر القبطي بالكاتدرانية، وكذلك بالفكر المصري القديم بالمعبد الفرعوني. (١٨)

## أولاً: الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي ظهرت وراء عنصر الباب:

#### ١) رمزية الباب من خلال الفكر الشيعى:

أهتم الفكر الشيعي كثيرا علي أظهار شكل عنصر المدخل وكذلك الباب الذي يوجد بالمدخل، حيث يذكر في أهمية الباب بالفكر الشيعي علي أنه يقوم بتشبيه {الإمام على} بالباب الذي من خلاله تفهم الشريعة وكان هذا من الأسس المتبعة فيما بعد في تصميم المساجد الفاطمية وظهرت تلك الفكرة بوضوح في عدد من المساجد التي تم إنشائها في العصر الفاطمي، كمسجد الحاكم بأمر الله والأقمر والصالح طلائع. (١٩) ومن هنا فإن فكرة الباب في كل من جامع الحاكم والأقمر ما هو إلا تعبير رمزي عن {الإمام علي} وبالتالي وضعت الأيات القرآنية على الواجهة لكي تدعم مكانه أهل البيت في التأويل الشيعي مثل: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) {آية ٣٣ } من سورة الأحزاب. (٢٠)

#### ٢) رمزية الباب من خلال الفكر السنى:

أهتم الفكر السني علي أنشاء مدخل ذو باب واحد فقط بمعظم المساجد التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وهو يرمز ويشير من خلال ذلك إلي وحدانية الخالق عز وجل، حيث أن هذا المفهوم مستمد ومتوارث بمعظم المباني الدينية عبر الأجيال على مر العصور المختلفة.

ونلاحظ أن جميع الجوامع والمساجد والمدارس المتعددة الذي يدرس فيها المذاهب المختلفة وهم {المذاهب الأربعة} لم يحتوي إلا علي باب واحد كما تم ذكر ذلك من قبل، حيث أن جميع هذه المذاهب مستمدة ونابعة من أصل وفكر وعقيدة واحد لا تتغير علي مر الزمان وهو عبادة إله واحد قد تم الإشارة اليه من خلال احتواء ذلك المكان المقدس علي باب أو مدخل واحد يرمز ويشير بارتفاعه ورأسيته إلي التطلع نحو قدسية السماء، للأعلي نحو المطلق إلي الله عز وجل، ولتأكيد ذلك المعني قد تم وضع شكل نصف دائري ينبعث منه مقرنصات أشعاعية يرمز من خلال ذلك ويشير إلي النور حيث أن الله هو نور السماوات والأرض، حيث أن هذا الشكل مستمد من فكرة الشمس المجنحة رمز الحماية والتوحيد. (٢١)

(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام



شكل (٣- ١) أستعمال فكرة الحد بعنصر المداخل في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، كما أستعمل كحد فاصل بين المقدس والمدنس أو بين الحياة في العالم الداخلي والخارجي، حيث يرجع أصل هذه الفكرة إلى العمارة المصرية القديمة التي أتخذت نهر النيل كحد فاصل بين الحياة بالسشرق والمموت بالغرب، فهو كالسيف الذي يفصل بين الحق والباطل (شبكة الإنثرنت)، (1994 - Mosque

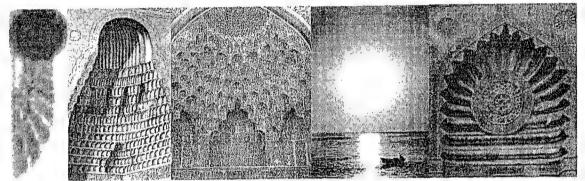

شكل (٣- ٢) أستعمال الشكل النصف دانري (الطاقية) أعلى المدخل وهي ترمز إلى الشمس أما المقرنصات بشكلها التدريجي تمثل الأشعة المتبعثة منها، وهو بذلك يمثل الشمس المجتمعة رمز الحماية والتوحيد عند قدماء المصريين (شبكة الإنترنت)، (The Mosque - 1994)



شكل (٣-٣) أستعمال المدخل المنكسر الذي يرمز إلي بداية التكوين لدي الإنسان ثم الممر الذي يرمز إلي مراحل الجنين في رحم الأم ثم بداية الفناء الذي يرمز إلي الولادة، وهو يشير إلي البسر الذي يأتي بعد العسر (شبكة الإنترنت)، (العمارة الإسلامية في مصر، ١٩٩١م)



شكل (٣- ٤) وضع الآيات القرآنية فوق الأبواب للأشارة إلى السلام والطمأنينة للوافدين، وكذلك أستعمال المكسلة (المصطبة) على جهتى الباب للأشارة إلى الراحة بعد الترحيب، وأستعمال المدخل الواحد بمعظم المساجد للإشارة إلى وحدائية الخالق (شبكة الإنترنت)

# ٣/٢ ... النوافذ:

هي صفة للطاقة التي تخترق الحائط من جانب لأخر، والطاقات تنقسم إلي نوعين: صماء ونافذة فالأولى للزخرفة أو حفظ المتاع والأدوات وعرضها، والثانية للتهوية والإضاءة والتوجه إلي الخارج، وقد تكون النوافذ ضيقة من الداخل وواسعة من الخارج لتوسيع زاوية الرؤية من جهة وتخفيف كمية الإضاءة ومنع الأشعة المباشرة من الدخول، وفي المسكن الذي ظهر بعد دخول الإسلام أحتوي علي نوافذ واسعة تطل على الصحن الداخلي ونوافذ ضيقة تطل علي الطريق العام وذلك لأغراض مناخية ودينية واجتماعية فلا يجوز أن يتعرض من بداخل الدار لأنظار الفضوليين أو المارة بالخارج. (٢٢)

#### ١/٢/٣ ... الفتحات الخارجية والداخلية:

يقصد بالفتحات أنها المساحات المبنية التي تتخلل الغلاف الخارجي للكتلة المشيدة، وتعكس مقدار نفاذية الأسطح الخارجية لها، وتتواجد الفتحات طبقاً لاحتياجات وظيفية ودينية ورمزية وإنسانية متعددة. (٢٣) وترتبط الفتحات بعنصر النور الذي يعتبر أحدي الثوابت الفكرية الأربعة المؤثرة على الفكر الفلسفي لدي المعماري المسلم، وتعتبر الفتحات من أهم العناصر الحاكمة في تصميم المساجد لما لها من رمزيات ترتبط بصلب الدين والعقيدة الإسلامية، فكان لإرتباط النور بالسماء والأرض علاقته السببية في ارتفاع هذه الفتحات فوق المستوي الإنساني، وعند الحديث عن الفتحات التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، يجب التعرف على نوعين مختلفين من هذه الفتحات وهما: الشمسيات، والقمريات. (٢٤)

#### أولا: الشمسيات:

هي وصف للنوافذ المصنوعة من الحجر أو الرخام أو الجص المفرغ بزخارف هندسية ونباتية وكتابية، وأصل تسميتها يرجع إلى الشمس، إذ أن النور الذي يتخللها يكون قويا بعكس الذي يدخل من القمر، ومن أمثلتها الشمسيات الرخامية بالمسجد الأموي، والشمسيات الجصية بجامع أحمد ابن طولون، حيث يتم وضعها لكي تساعد على التحكم في رحله الضوء من خارج المبني إلى داخله.

#### ثانيا: القمريات:

هي عبارة عن فتحة ضيقة توضع فوق الأبواب والنوافذ أو في أعلى الجدران بالواجهات وأصل التسمية نسبة إلى القمر، إذ أن النور الذي يتخللها يكون خافتا بعكس الذي يدخل من الشمسيات، وهي تعتبر أيضا فتحة ذات أشكال مختلفة حيث أنها تتخذ الشكل المستدير والمربع والمسدس والمثمن الهيئة، كما أنها تفتح في أعلي جدران المسجد أو في رقاب القباب ثم تغطي بالزجاج الملون، وتتكون القمريات من وحدات جصية أو حجرية مخرمة تملأ الفجوات بينها بزجاج ملون أو تترك فارغة وبعضها يتكون من رقتين أحداهما على الوجه الخارجي والأخرى على الوجه الداخلي للحائط، وتتميز القمريات بصفات جمالية خاصاً بما فيها من زخارف بديعة. (٥٠)

-70.

# ٢/٢/٣ ... الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي ظهرت وراء عنصر النوافذ:

#### أولاً: ارتباط الفتحات بالرموز الدينية والروحانية:

إذا نظرنا إلي الفتحات التي ظهرت في المباني المصرية القنيمة لوجدنها مرتبطة بالمعتقدات والرموز الدينية والأساطير التي كانت من أهم المؤثرات على عمليه التشكيل، ونجد أن المصريين القدامي إن لم يشكلوا فلسفه شاملة للوجود إلا أنهم توصلوا إلي مفهوم مبهم لبعض الحقائق الدينية الجوهرية وخاصة فكرة التوحيد، ولعل الطابع المناخي في مصر كان أحد الأسباب في جعل نوافذ المعابد عبارة عن فتحات صغيرة أو شقوق أعلي الجدران أو السقوف، وكانت النوافذ تتكون من فتحات علي شكل الهرم الناقص قاعدتها الصغيرة ناحية الخارج وقاعدتها الكبيرة للداخل وقد تم توظيف الفتحات لخدمة الإيحاءات النفسية والرمزية داخل الفراغ، وإعطاء الإحساس بالرهبة بما يتناسب مع قدسية المكان، وقد ظهر ذلك بوضوح بالمعابد المصرية القديمة، حيث توارث ذلك الفكر عبر الأجيال والعصور المختلفة لكي ينتقل بعد ذلك إلي العصر القبطي ثم العصر الإسلامي وخاصة بالمباني الدينية كالـ(الكنائس والمساجد) (٢١)

يذكر جمال الغيطاني عن النوافذ إننا إذا نظرنا إليها بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، لوجدنا المعانى والرموز المختلفة وراء شكل وعدد تلك الفتحات فعلى سبيل المثال احتواء مسجد قايتباي بالقرافة الشرقية على أربعة نوافذ في الواجهة الرئبسية ويتوسطهم نافذة واحدة دائرية تقع في حائط القبلة أو الجهة الذي بها عنصري المحراب والمنبر، فالمعنى الخفي الذي بوجد وراء الأربعة نوافذ هو الدلالة على الجهات الأصلية وهم (الشرق والغرب والشمال والجنوب)، أما المعنى الذي يوجد وراء النافذة الدانرية هي الدلالة على الشمس أو الكون الذي يشمل كل ذلك، كما يوجد تفسير أخر حيث أن الأربعة نوافذ ترمز وتشير إلى الأربعة مذاهب الذي يتم تدريسهم في ذلك الجامع أما الفتحة الدائرية التي توجد في الوسط ترمز وتشير إلى الدين الإسلامي أو العقيدة الواحدة التي تشمل هذه المذاهب الأربعة، فكل شكل و عدد يوجد بالمسجد له معنى ومدلول بنصب نحو النوجه إلى الله من خلال التوحيد والإيمان، كما أن النوافذ التي توجد برقبة القبة كالتي توجد بمدخل مسجد السلطان حسن لوجدنا عددها يصل إلى ثمانية نوافذ والعدد ثمانية له مرجعية قرآنية فهي ترمز للثمانية ملائكة الجاملين لعرش الرحمن: (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) [آية ١٧] سورة الحاقة، وأيضا أشارة إلى أبواب الجنة الثمانية. وإذا نظرنا إلى النوافذ التي توجد بالقبتين الخاصة بمسجد برقوق وفرج بالصحراء الشرقية لوجدنها مقسمة إلى شبابيك حقيقية واخري وهمية حيث أن الشبابيك الحقيقية تستعمل للإضاءة والتهوية والغرض الأساسي منه هو الإشارة إلى الاتصال بالكون اللانهائي من خلال البصر، أما الشبابيك الوهمية تستعمل لكي تشير إلى الأتصال بالمطلق اللانهاني من خلال البصيرة، وهذه الفكرة تظهر بوضوح بالمحراب، ونلاحظ أن الفكرة الأساسية المسيطرة على العمارة المصرية عبر العصور المختلفة وخصوصا العمارة الدينية بالـ (المعابد، الكنانيس، المساجد) هي فكرة ارتباط البناء بالكون وتوجيه مفرداته نحو السماء. (٢٠)

(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام

#### ٣/٢/٣ ... المشربيات:

هي عبارة عن شرفة بارزة عن جدار المنزل أو المبنى، تلعب دور النافذة في الطوابق العليا حيث يرى من في داخل المسكن خارجه دون أن برى بفضل فتحات المشربية الضيقة وهي إما أن تصنع من قطع خشبية صغيرة مخروطة ومتداخلة ومجمعة ضمن أطر تجعل منها غرفة صغيرة مستطيلة المسقط أو مضلعة وهذا هو الشكل السائد في القاهرة، وقد سميت بمدينة طراباس بأسم الخراجه. (٢٨)

ويرجع اصل كلمة المشربية من الفعل شرب أي تعنى مكان الشرب وهى عبارة عن خارجات اتخذت شكل الحنية المستديرة أو المثمنة كمكان لوضع القلل والأباريق، بغرض تبريد مياه الشرب بداخلها، وذلك للاستفادة من مرور تيار الهواء عبر فتحاتها، كما أنها تعنى المشرفية أي الطاقة الخارجية. (٢٩)

### أولاً: مهمة المشربية:

استعملت المشربيات تحقيقا للخصوصية البصرية، فكانت بالدرجة الأولى معالجة معمارية وظيفية ومناخية، ولما كانت التهوية في الحجرات التي على الفناء تتطلب عمل فتحات كبيرة وكانت هذه الفتحات تسمح بدخول كميات كبيرة من الضوء والحرارة فقد لجأ المعماري إلى ملء هذه الفتحات بواسطة خشب الخرط والمشربيات، وبالإضافة إلى قيمة المشربية المناخية وما تحمله من معالجة اجتماعية فقد أقيمت بحيث تتيح للداخل رؤية من بالخارج دون العكس. (٢٠)

وبالإضافة إلى ذلك فقد صممت المشربيات لكي تقوم بوظيفة الشرفة، حيث تمكن نساء المنزل من رؤية من بخارجه دون رؤيتهم من عابري الطريق، لذا فالمشربية تحفظ حرمة أهل المنزل عن عيون الغرباء وفي نفس الوقت يتمكن النساء من رؤية ما يحدث خارج حجراتهن، كما أنهم يستطعن مشاهدة الحفلات التي تجرى في القاعات المجاورة دون أن يراهم أحد. (٢١)

#### ثانياً: الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي ظهرت وراء عنصر المشربية:

ظهرت أفكار رمزية ومعاني خفية متعددة وراء عنصر المشربيات، ومن أهم هذه الأفكار المبدأ الصوفي القائل: تحويل كل ما هو غير نفيس إلى نفيس {أي من نفس أمارة بالسوء إلي نفس مطمئنه}، هو مبدأ صوفي قديم مأخوذ من علم الكيمياء (تحويل التراب إلي ذهب)، وهذا المعني قد تم تطبيقه علي عنصر المشربيات حيث يعني تحويل خرط الأخشاب التي لا قيمة لها إلي أحجبة توضع علي النوافذ ذات قيم متعددة ومتنوعة وهامة، فكانت المشربية هي النموذج الأمثل لحجب الروية، كما أنها ترمز وتشير إلي الحجاب الذي يخفي ما وراءه فهي كالحجاب أو النقاب على وجه المرآة، ولذلك فقد ظهرت المشربية لكي تشير إلي الحماية والخصوصية والستر والإخفاء والإطمئنان علي المرأة (الأم، الزوجة، الأبنة) حتي لا تتعرض لعيون الغرباء، ومن هنا فقد اتخذت المشربية رمزا للحفاظ علي الشئ الغالي النفيس الذي يوجد خلفه أي الحفاظ على حرمة أهل البيت من عيون الفضوليين والغرباء. (٢٦)



شكل (٣- ٥) يوجد تفسيرات متعددة لشكل المشربية حيث انها نابعة من المبدأ الصوفى القائل تحويل كل ماهو غير نفيس إلى نفيس، أي من نفس امارة بالسوء إلى نفس مطمئنة، حيث أن هذا المبدأ مأذوذ من علم الكيمياء القائل تحويل التراب إلى ذهب، فهي كالحجاب على وجه المرأة، وهي تشير إلى إخفاء الشئ النفيس، كما أنها تشير إلى الخصوصية والإطمئنان (شبكة الإنترنت)





شكل (٣- ٦) أستعمال الفتحات الحقيقية والوهمية بالواجهات، حيث أن الفتحات الحقيقية تستعمل للأضاءة والتهوية والإشارة إلى الاتصال بالكون اللاتهاني من خلال البصر، أما الفتحات الوهمية فهي تستعمل للإتصال بالمطلق من خلال البصيرة (شبكة الإنترنت)



مسجد السلطان حسن بميدان القلغة



مسجد قايتباي بالقرافة الشرقية

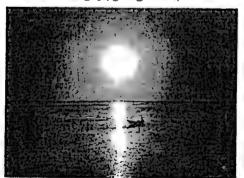

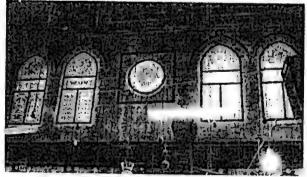

شكل (٣- ٧) احتواء مسجد قايتباي بالقرافة الشرقية وكذلك مسجد السلطان حسن على أربعة نوافذ في الواجهة الرئيسية ويتوسطهم نافذة واحدة دانرية تقع في حانط القبلة أو الجهة الذي بها عنصري المحراب والمنبر، فالمعني الخفي الذي يوجد وراء الأربعة نوافَّذُ هو الدلالة على الجهات الأصلية وهم (الشرق والغرب والشمال والجنوب) أو المذاهب الأربعة، أما المعنى الذي يوجد وراء النافذة الدانرية هي الدلالة على الشمس أو الْكُون الذي يشمل كل ذلك، وكذلك أحتواء معظم القباب وخصوصا التي توجد فوق قبة الميضاة علي ثمانية نوافد وهو رمز إلى الملائكة الثمانية الحاملين لعرش الرحمن وأيضا رمز يشير إلى أبواب الجنة الثمانية (شبكة الإنترنت)

## ٣/٣ .. المحراب (القبلة):

هو لفظ مشتق من الفعل حرب، والمحراب شديد المحاربة لأن المصلي عند صلاته يحارب الشيطان فيه بطاعة المرحمن، ويعتبر المحراب هو صدر المجلس وأشرف موضع فيه كما أنه يشير إلي أتجاه القبلة، والمحراب في المصادر القديمة هو عبارة عن غرفة أو مكان ينفرد فيه الشخص عن الناس، ولذلك سمي المحراب محرابا لانفراد الإمام فيه بنفسه للصلاة وقرائه القرآن وغير ذلك من هذه العبادات المختلفة. (٢٦) ويعتبر المحراب من العناصر الأساسية في عمارة المساجد، حيث أن الغرض الأساسي الواضح أمام جميع المسلمين هو الإشارة إلى مكان القبلة في الجدار المتجه إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة، حيث يقول المولى: (وحيث ما كنتم فولوا وجو هكم شطره) (أية ؛ ١٤) من سورة البقرة، ومن هنا كانت تبنى المحارب في ضلع من تخطيط المسجد يكون متجها إلى مكة، ويكون غالبا على شكل حنية تعلوها نصف قبة وقد صمم المحراب علي شكل تجويف لكي بساعد على تجميع صوت الإمام وارتداده. (١٦) وقد تعارف العلماء علي إطلاق كلمة المحراب علي جدار القبلة، وقد أستعمل رسول الله الحربة في تحديد أتجاة القبلة أثناء الصلاة في الفضاء، كما أن محراب المسجد النبوي لم يكن أول الأمر مجوفاً وإنما كان الرسول صلي الله عليه وسلم يصلي بالمسجد دون محراب وكان المسلمون يميزون القبلة بواسطة علم علمة في جدار القبلة ترشد كلا من بداخل المسجد علي مكان القبلة نحو الكعبة بمكة المكرمة ، وقد أصبح المحراب من العلامات المهمة في المسجد علي مكان القبلة نحو الكعبة بمكة المكرمة ، وقد أصبح المحراب من العلامات المهمة في المسجد إذ به يهتذي الناس إلى أتجاة القبلة في صفوف متراصة وخصوصا الغرباء من غير أهل البلد (٢٠٥)

# ١/٣/٣ .. أصل عنص المحراب:

لقد اختلفت الروايات حول زمن ظهور المحراب الأول، ولكنه متأخر عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، محصور بين المساجد الأولى التي أقيمت في القرن الأول للهجرة، وقد أختلف رأي المؤرخين في البحث عن أصل المحراب حيث قال البعض أن المحراب منقول عن المعابد الهندية، وقال الآخر أنه منقول عن المذابح بالكنيسة القبطية، وقال فريق ثالث أنه مشتق من الهيكل اليهودي، كما أن هناك رأي يرجع أصل المحراب إلى الباب الوهمي أو عتبة الأبدية في العمارة المصرية القديمة. (٢٦)

#### ٢/٣/٣ ... الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر المحراب:

أولاً: توجيه المسلمين نحو أتجاه القبلة، وهو بذلك إشارة إلى الكعبة.

ثانيا: مكان للإمام الذي يتقدم صفوف المصليين لتوفير صف كامل من مساحة المسجد.

ثاثًا: تجميع صوت الإمام في صلوات الجهر (الفجر والمغرب والعشاء) وتقويته لكي لإسماع جميع الصفوف الخلفية للمأمومين مما يساعد على تتبع المأموم لإمامه ولذلك تم عملة على شكل مجوف فهو بذلك يقوم بدور مضخم الصوت للإمام الذي يكون مواجها له حيث يكبر الأمام ويتلوا ويركع ويسجد. (٢٧)

# ٣/٣/٣ ... الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي ظهرت وراء عنصر المحراب:

استخدام المحاريب في العمارة والفنون الإسلامية يتصل بمعان إسلامية باطنه، حيث أكد بعض العلماء علي رمزية هذا العنصر، وذلك وفقاً للنظرة الإسلامية له، وأن كلمة المحراب استخدمت علي وجهة الخصوص في القرآن الكريم بمعني المكان المخصص للعبادة، وإذا نظرنا إلي الأفكار الرمزية والمعاني المتعددة الخفية التي ظهرت وراء ذلك العنصر نجدها تتلخص في الأتي: (٢٨)

# أولاً: رمزية المحراب من خلال الفكر المصري القديم:

يري كثيرا من الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال أن عنصر المحراب الذي ظهر في العمارة المصرية القديمة. العمارة المصرية المصرية القديمة.

وبذكر جمال الغيطاني أن الباب الوهمي {عتبة الأبدية} الذي يوجد بالمعابد والمقابر التي أقامها المصريون القدماء هو أصل فكرة المحراب، حيث صمم ذلك الباب الوهمي لكي تنفذ منه الروح {الكا} إلي العالم الأبدي، وكذلك لكي تتصل الروح من خلاله بالمطلق، حيث يعتقد أن روح الميت تعبر هذا الباب الوهمي في انتقالها مره أخري من عالم ألموتي إلي عالم الأحياء بحثاً عن غذائها، فهو بذلك باب قد صمم لكي تعبر من خلاله الأرواح من الوجود المحدود إلي الوجود اللامحدود، ومن هنا فإن الباب الوهمي {عتبة الأبدية} في العمارة المصرية القديمة والمحراب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام يمثلان الباب الذي لا يؤدي إلي أي شيء ويؤدي في نفس الوقت إلي كل شيء، فهو لا يؤدي إلي أي شيء بالنسبة لبصيرة المؤمن المتعبد فكلا منهم يشير إلي فكرة العبور بواسطة الروح إلي اللامحدود نحو المطلق دون نهاية. (٢٩)

ويذكر حسن فتحي أن المحراب له نظير في العمارة المصرية القديمة بما يسميه علماء الأثار بالباب الوهمي في العمارة الفرعونية، أو ما يسمى بالهيرو غليفية {عتبة الأبدية} وهو عبارة عن لوح كبير على شكل باب ولكنه وهمي أي لا يمكن فتحه، تنقش علية أسماء المتوفي والقابه، وكان يعتقد أن روح الميت تعبر هذا الباب الوهمي في انتقالها من عالم الموتى إلى عالم الأحياء بحثًا عن غذائها، وقد أنتقل ذلك الفكر إلى العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي يظهر في شكل عنصر المحراب حيث تعبر الروح من خلال القبلة إلى الكعبة، حيث يشترك كلا منهم في فكرة العبور بواسطة الروح دون الجسد. ('')

ويذكر ثروت عكاشة عن المحراب أن المعماري المسلم قد وجه جدران المسجد نحو الكعبة، ووضع محراباً في الجدار المقابل لاتجاه الكعبة على شكل حنية تعلوها نصف قبة، وفي شكل هذا المحراب وفكرته الرمزية ما يذكرنا بعتبة الأبدية أو الباب الوهمي عند قدماء المصريين التي أقامها المصريون في مقابر هم لكي تنفذ منها الروح إلى العالم الأبدي دون الجسد وكذلك الحال مع القبلة، فالمتعبد إذا لم يستطع أن ينتهي إلى الكعبة بجسده فلا أقل من أن ينتهي إليها بروحه من خلال ذلك المحراب الرمزي. (١١)

#### ثانيا: رمزية المحراب من خلال وجودة في المسجد:

ظهر المحراب داخل المساجد والجوامع والزوايا لكي يشير إلى أتجاه القبلة حيث:

يذكر الصوفية أننا إذا نظرنا للعمارة المساجديه بنظرة تأملية، نجد أن فراغ المسجد يدور في فلك الحدث، والحدث يولد في رواق القبلة، وإيجاز رواق القبلة في القبلة في المحراب، والمحراب هو النقطة المادية للاتصال اللامادي بين الذاتيين السفلي والعلوي، وهو الاتصال بين الفرد وربه. (٢٠)

ويذكر جمال الغيطاني عن المحراب أنه الخطوة الأخيرة في المسجد وهنا تتحقق الوحدة الكاملة مع الخالق عز وجل، حيث يصل الإنسان إلي الإنفراد مع اللانهاية متوجها إلي الله بأكمله، حيث يحدث تحقق للحظه التي جاء الإنسان فيها إلي العالم بمفردة واللحظة التي سيخرج منها الإنسان فيها من العالم أيضا بمفردة فلا أحد يموت مع أحد ولا أحد يولد مع أحد وبالتالي تتحقق الوحدة الذاتية من خلال المحراب، حيث ينتقل المسلم عبر المحراب بخيالة من المادي المحدود إلي اللامحدود، وهنا يمثل عنصر المحراب نقطة عبور إلي اللانهاية وإلي اللامحدود إلي الله سبحانه وتعالى.

فيقول المولي عز وجل: (ولقد جنتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة) {آية ٩٤ } من سورة الأنعام، ويقول أيضا: (لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم أتيه يوم القيامة فردا) {آية ٩٥،٩٤ } من سورة مريم، فالإنسان يقف ويتوجه إلي الله بمفردة كما جاء إلي العالم بمفردة وأيضاً سيذهب من العالم بمفردة، ومن هنا فقد صمم المحراب للإمام الواحد بالمسجد لكي يقف ويتوجه إلي الله من خلاله، حيث أن ذلك المحراب يتوقف عنده البصر المحدود لكي يصبح مجرد شكل جمالي أو معبر فقط عن أتجاه القبلة، ولذلك فهو لا يؤدي إلي شيء كما يري البصر الحسير للإنسان المحدود، وهو نفسه الذي يؤدي إلي كل شيء كما تري بصيرة قلب المؤمن المتعبد إلى المولى عز وجل. (٦٠)

ولقد اعتقد بابادوبولو أن المسلمين اتخذوا المحراب رمزا لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه أمامهم دائما يؤمهم في صلاتهم في كل مسجد وفي جميع العصور عبر العصور المختلفة إلى يوم القيامة.

كما شط غيره وقال يمثل المحراب بشكله كهف العالم، حيث تشبه قبته بقبة السماء والجزء السفلي منه يمثل الأرض وكهف العالم هو مكان ظهور الألوهية، سواء كان العالم الخارجي بمجمله أو العالم الداخلي، وهو يمثل في مجملة كهف العالم المقدس، وهو أمر كما يبدوا بعيدا عن الواقع، وينم في حقيقة الأمر عن قصور في الفهم لواقع الدين والفكر الإسلامي.

فالمحراب أو القبلة في المسجد يعتبر العنصر الذي يوجه المسلمون وجوههم نحوه في صلاتهم نحو بيت الله الحرام، وهي ليست تعيينا لمكان المعبود كما الحال في العبادات القديمة، فالمحراب يعتبر رمز للكعبة فمن لم يستطع من المسلمين أن ينتهي إلي الكعبة بجسده فلا أقل من أن ينتهي إليها بروحه، وهو علاوة علي ذلك يعد رمزا لوحدة الأمة الإسلامية حينما تتجه جميعا عند كل صلاة في كافة أقطار الأرض، صوب هذه البقعة المباركة على نحو دائري حول مركز في الوسط، هو الكعبة التي تمثل مركز الكون (11)

# تَالثًا: رمزية المحراب من خلال وجودة في الواجهات الخارجية:

تستعمل المحاريب بالواجهات الخارجية لإظهار أفكار رمزية ومعاني أخري خفية وليس بغرض النواحي الجمالية فقط، ومثال علي ذلك واجهه جامع الأقمر بشارع المعز حيث يحتوي علي خمس محاريب و هي ترمز وتشير لأهل الرداء الخمسة: (الرسول- علي- فاطمة- الحسن- الحسين) بالفكر الشيعي وقد أثرت فكرة استعمال المحاريب بواجهات المساجد بالقاهرة حيث تبلورت وأصبحت من الملامح المميزة لها مثل واجهه الصالح طلائع و قلاوون وخانقاة بيبرس وغير ذلك، وأصبحت هذه الإشعاعات الشمسية الظاهرة بالمحاريب الخارجية من أساسيات التشكيل العام للواجهات وخصوصاً بالعصر الفاطمي. (٥٠)

#### رابعاً: توارث الفكر الرمزي الخاص بعنصر المحراب عبر العصور المختلفة:

فالمحراب في المسجد، والمذبح في الكنيسة، والهيكل في المعبد اليهودي، وقدس الأقداس في المعبد عند قدماء المصرين، يعتبر كلا منهم الجزء المقدس وأخر جزء موجود بالمبني وأهم مفرد من المفردات التي توجد به، حيث يتجه إليه كل فرد موجود في ذلك المكان المقدس، فهم بمثابة الجزء الأخير (المنتهي). (11)



شكل (٣- ٨) يرجع أصل فكرة المحراب إلي الباب الوهمي (عتبة الأبدية) عند قدماء المصريين حيث صمم لكي تنفذ منه الروح (الكا) إلى العالم الأبدى فهو يستخدم للعبور من الوجود المحدود إلى اللامحدود (شبكة الإنترنت)، (لعز المضارة المصرية، ١٩٩٦م)



شكل (٢- ٩) أستخدام المحاريب بالمساجد لتحديد أتجاه القبلة نحو المحبة بمدينة مكة بالسعودية ، فالمتعبد إذ لم يستطع أن ينتهي إلي المكتبة بجسدة فلا أقل من أن ينتهي إليها بروحه من خلال ذلك المحراب، حيث أنه يمثل نقطة عبور إلي اللانهاية (شبكة الإنترنت)



شكل (٣- ١٠) أستعمال المحاريب بالواجهات الخارجية وخصوصاً بالعصر الفاطمي كمسجد الأقمر والحاكم والصالح طلالع، كما أستعمل داخل المحاريب شكل الأشعاعات الشمسية التي تعتبر من أساسيات التشكيل العام للواجهات بهذا العصر (شبكة الإنترنت)

# ٣/٤ .. المنبر:

اشتقت الكلمة من نبر، وانتبر الشيء بمعنى ارتفع، فالمنبر هو منصة مرتفعة تتسع لوقوف وجلوس الخطيب وهو يقع علي يمين المحراب، ويستخدم أيام الجمعة والأعياد أو المناسبات لإلقاء الخطب، وكان أول ظهور له في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم. (٧١)

#### ١/٤/٣ ... بداية نشأة المنبر:

المنبر هو مكان الخطبة ويرجع أصوله إلى مسجد المدينة، حيث تذكر المصادر التاريخية أن المسجد النبوي لم يكن به منبر في أول الأمر بل كان الرسول يخطب بالناس واقفاً ثم صنع له جذع من النخل (١٠٠) وقد جاء في سنن البيهقي ما رواه بسنده عن عبد الله بن عمر قال: إن تميما الداري قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما أسن: الا تتخذ لك منبرا يحمل أو يجمع عظامك أو كلمة تشبهها فوافقه الرسول على ذلك فصنع (تميم) المنبر من خشب من طرفاء الغابة وهو خشب قوى الاحتمال طويل العمر وكان عبارة عن درجتين خشبيتين ودرجة ثالثة للجلوس، وبذلك جاء المنبر النبوي بسيطا في شكله متينا في صناعته منطقيا في وظيفته، وكان ذلك بالسنة السابعة من الهجرة. (٢٩)

ونلاحظ أن الرسول كان يقف خطيبا في العليا وعندما يستريح يجلس على الدرجة الثالثة لخطبه يوم الجمعة، ثم خطب أبو بكر الصديق في الوسطي وهو يجلس على الدرجة الثانية، ثم خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو يجلس على الدرجة الأولى وقدماه على الأرض، وقد زاد فيه معاوية ست درجات من أسفله فصار يتكون من تسع درجات، وظل على حاله ولم يجدد إلا في عصر المماليك. (°°)

وقد نشأ المنبر من الحجر أو الخشب بأبعاد تتسع لوقوف وجلوس خطيب الجمعة ويقع يمين المحراب، تعلوه قبة صغيرة أو جوسق، ويتم الصعود إلى المنبر بدرج له در ابزين وباب بمصراعين في الأسفل، تعلوه شرافات تحملها صفوف من المقرنصات، يتعامد مسقطه مع جدار المحراب ويقطع رواق القبلة، وقد يكون المنبر متحرك، وقد ظهر ذلك في مساجد المغرب بشكل خاص، ويحفظ في غرفة خاصة، حيث يثبت لوقت الخطبة فقط ثم يعاد لكي لا يتعرض لصفوف المصليين والأستفادة من هذه المساحة. (٥٠)

#### ٢/٤/٣ .. أصل عنصر المنبر:

يرجع تاريخ المنبر إلى أيام الجاهلية، وهو لا يعنى شينا سوى كرسي الملك العربي قديما والذي تحول في بداية الإسلام إلى كرسي الحكم، وقد أستعمله النبي وخلفاؤه لأغراض عامه ومنها منصة للخطابة. (٢٠) أما مفهوم المنبر كعنصر معماري وظيفي فقد ظهر في العمارة المصرية القديمة وعمارة الاغريق، وأيضا في العمارة المصرية قبل دخول الإسلام بالـ (العمارة القبطية)، حيث يوجد تشابه بين المنبر في العمارة الإسلامية والامبل في العمارة القبطية والمعروف في اليونانية بالأمبون أي المصعد، ووظيفته مثل المنبر وهو محمول علي عده أعمده ومثال علي ذلك الامبل الذي يوجد بالكنيسة المعلقة بمصر القديمة، وهو عادا ما كان يقام من الحجر قديما ثم استخدم لبنائه مواد أخرى مثل الرخام والأخشاب. (٢٥)

# ٣/٤/٣... الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر المنبر:

أولا: استعماله كمنصة للخطابة لكي يستطيع الخطيب أن يدعوا إلي الله من خلال تلك المنصة ولكي يتمكن المسلمون من رؤية الخطيب جيدا في ظل الزحام الشديد.

ثانيا: لكي يجلس الخطيب عليه ويستريح وخصوصا إذا كان الخطيب كبير في السن. (١٥٠)

# ٣/٤/٢ ... الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي توجد وراء عنصر المنبر:

يرجع فكرة المنبر إلي كرسي الملك الذي يجلس عليه صاحب الرآي الأرجح الموكل من قبل الشعب، للحكم فيما بينهم لنصره الحق وقد أنتقل هذا المفهوم إلي المنبر الذي برمز ويشير إلي الأمام أو قائد المسلمين الذي يتميز بالفصاحة في الكلام والعقلانية والقدرة علي توجيه المسلمين إلي الخير من خلال كتاب الله وسنه الرسول، وإذا نظرنا إلي دكة المبلغ وكرسي المصحف الذي يوجد بمعظم المساجد التي ظهرت بعد دخول الإسلام لوجدنها تحمل نفس الفكر الرمزي والمعنى الخفي الذي يوجد بالمنبر. (°°)



شكل (٣- ١١) ظهور أفكار رمزية ومعاني خفية وراء عنصر المنبر الذي يرجع اصلة إلى كرسي الملك صاحب الرأي الأرجح الموكل من قبل الشعب لنصرة الحق، كما أن المنبر برمز ويشير الإمام أو قاند المسلمين الذي يتميز بالفصاحة في الكلام والعقلانية والقدرة على توجيه المسلمين إلى الخير من خلال كتاب الله وسنة الرسول (شبكة الإنترنت)، (موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، ١٩٩٩م)

# ٥/٣ ... العناصر الانشائية (أبجدية الحلول الإنشائية):

إن القرآن الكريم قد أخصب وأغنى وأثري في وجدان المسلم، ففجرت الأيات القرآنية في الإنسان قدرات خلاقة وأيقظت إحساساته وتأملاته في بنية الكون وعناصر الطبيعة من حوله سواء النبات أو الحيوان أو الجماد، ولقد استخدمت بعض الحلول الإنشائية في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث شكلت هذه الحلول في مجملها جزءا مهما من العمارة التراثية ومن أهم هذه الحلول الآتي: (١٥)

## ٣/٥/١.. الأعمدة:

العمود هو ما يدعم به السقف أو الجدار، ولقد أخذ العمود تسميات متعددة فهو: عمود في المشرق، وسارية في المغرب، وشمعة في لبنان، واسطوان أو اسطوانة على لسان بعض الكتاب، وهو قطعة واحدة مستديرة أو مربعة أو مضلعة الشكل في أسفلها قاعدة وفي أعلاها تاج، وتنصب الأعمدة في المباني لحمل العقود سواء في البوائك أو عقود المحاريب. ألخ، ويتكون العمود من ثلاثة أقسام: (٧٠)

- ا- التاج: هو الجزء الأعلى من العمود ويكون في الغالب مزخرفا بأشكال نباتية أو هندسية أو حيوانية، وعليه تستند رجل العقد وقد يعلو التاج قطعة خشبية تسمي طنفة أو طبلية.
  - ب- البدن: هو الجزء الأكبر من العمود ويكون علي شكل أسطواني أو مضلع.
    - ج- القاعدة: هي الجزء الأسفل من العمود وتكون بشكل مشابه للتاج. (^^)

## أولاً: الأعمدة في العمارة المصرية قبل وبعد دخول الإسلام:

اهتم المصريون القدماء بالأعمدة في مبانيهم حيث أصبحت جزء أساسي بالعمارة الدينية والمدنية واستعانوا في تجميلها بأشكال الأزهار التي وجدت في وادى النيل وقد حملت هذه الأعمدة فيما بعد أسماء تلك الأزهار وهو يتكون من ساق وقاعدة وتاج تعلوه وسادة مربعة تفصل التاج عن كتلة البناء. (١٠٥) وقد زينوا قدماء المصريين بها ساحات معابدهم وقصور هم وجعلوها في صورة رمزية، كأنها باقات أزهار تحمل السقوف على براعمها، وقد ظهرت الأعمدة النخيلية، والأعمدة البردية ذات الحزم الموثقة والزهرة المغلقة التي لا يفصل بين وريقاتها برعم، وكذلك الأعمدة التي كانت أبدانها على شكل حزم من نبات اللوتس أو نبات البردي، كما ظهرت الأعمدة بأشكال متعددة لكي ترمز وتشير إلي القوه والعطاء، أما الأشكال النباتية فقد استعملت لأن النباتات تنطلق إلي أعلي للسماء نحو المطلق، إلي المعود نحو المساء. وقد توارث ذلك الفكر عبر الأجيال المختلفة وأنتقل إلي العصر القبطي حيث ظهرت الأعمدة علي شكل ورقة الأكانتوس وشوك الجمل، ثم أنتقل ذلك الفكر الذي ظهر بعنصر الأعمدة إلي العصر الإسلامي، ورقة الأكانتوس وشوك الجمل، ثم أنتقل ذلك الفكر الذي ظهر بعنصر الأعمدة إلي العصر الإسلامي، حيث المتعملت في العصور المبكرة بمصر بعد دخول الإسلام جذوع النخيل كاعمدة كما في المسجد حيث استعملت الأعمدة والدعائم أو الاثنين معا كعناصر حاملة حيث تم ربط الاعمده بواسطة قود مختلفة الأشكال، ويلاحظ أن تيجان الأعمدة كانت بسيطة ذات أشكال نباتية. (١٠)

(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتقسير وتتبع أصل الفكر الثاتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام

ولقد ظلت فكرة التأثر بالنباتات في زخرفة الأعمدة مستمرة حتى وقتنا هذا، وهي من الأشياء المتوارثة في العمارة المصرية عبر الأجيال والعصور المختلفة وذلك نظرا له:

- ا) نمو كثيرا من النباتات وانطلاقها إلى أعلى في عكس أتجاه الجاذبية الأرضية مثل نبات الصبار
   وفي ذلك إشارة إلى المطلق إلى الله عز وجل، حيث أستخدم النبات للرمز عن النماء والصعود.
- موافقة الشريعة السلامية على محاكاة الأشكال النباتية و عدم التمثل بالأشكال الأدمية و الحيوانية مما
   أدي إلى استعمال الزخارف النباتية و الهندسية على شكل الأعمدة التى ظهرت فى هذه الحقبة. (١٢)

### ثانياً: الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي توجد وراء عنصر الأعمدة:

ظهرت أفكار رمزية ومعاني أخري خنية وراء عنصر الأعمدة بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث توارثت نلك الأفكار والمعاني المتعددة عبر الأجيال والعصور المختلفة، ويرجع أصل ذلك الفكر إلى العصر (الفرعوني) المصري القديم، وأيضاً العصر القبطي، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:

#### ١) رمزية الأعمدة من خلال الفكر المصرى القديم:

وجود بعض الأفكار الرمزية والمعاني الخفية وراء شكل وزخرفة الأعمدة التي ظهرت بالعمارة المصرية في العصر الفرعوني، حيث أن هناك علاقة رمزية ملحوظة بين الأعمدة والنباتات، فنجد أن فكرة بناء المعبد مبنية علي الإعتقاد بأن المعبد يمثل العالم وسقفه يمثل السماء وتحته الأعمدة تعبر عن النباتات المنبثقة من الأرض إلي السماء، باعتبار أن منبت النبات هو التراب، واستخدام النبات كدعامة للسقف فكرة غير منطقية لذلك كان من الضروري وجود طبانة فوق الأعمدة لحمل السقف حيث توضع تلك الطبانه كوسيله تحميل بين الأعمدة والسقف وهي لا تظهر عند النظر من أسفل السماء المفتوحة، ونلاحظ الملامح الأساسية لإتجاهات المعماري المصري القديم تتمثل في استخدام زهرة اللوتس ونبات البردي وسعف النخيل في الزخارف الفنية بصورة واضحة ومكررة علي الأعمدة، وقد استمر ذلك النكر بقوة وتوارث عبر الأجيال المختلفة جتي وصل إلي عنصر الأعمدة بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، الذي اتخذ من النبات رمز لإرادة النمو والإنطلاق والصعود إلي أعلي نحو السماء المطلق. (١٢)

#### ٢) رمزية الأعمدة من خلال الفكر القبطى:

وجود بعض الأفكار الرمزية والمعاني الخفية وراء عنصر الأعمدة التي ظهرت بالعمارة المصرية في العصر القبطي، وقد ظهر ذلك بالأعمده التي تحمل الامبل الموجودة بالكنيسة المعلقة بمصر القديمة، حيث يوجد ورانها فكر رمزي ومعني خفي، حيث تم سرد قصة من خلال تلك الأعمدة قد لا يستطيع معرفتها إلا أصحاب هذا المكان وذلك من خلال شكل ولون وعدد الأعمدة، فإذا نظرنا إلي شكل وعدد ولون الأعمدة التي تحمل الامبل لوجدنا أن: (١٤)

عدد الأعمدة التي تحمل الأمبل يبلغ عددهم خمسة عشر عمودا، حيث نجد اثنان منهم ملتصقان بجسم الأمبل وهما يمثلان القديسين مرقص ولوقا، أما الأعمدة الثلاثة عشر الباقية نجد منهم عمودا فرديا

مختلف في الشكل يرمز ويشير إلي السيد المسيح وهو لا يوجد بجانبه أي أعمدة أخري، ثم أثني عشر عمودا يرمز كلا منهم ويشير إلي التلاميذ الذين أتبعوا السيد المسيح، ويلاحظ أن كل عمودين متقابلان ومتشابهان مع بعضهما ويختلفان عن الأخري كرمز يشير إلي أن السيد المسيح قد رتب وأرسل تلاميذه اثنين اثنين، أي كل أثنين مع بعض وهذا النظام قد ظهر هنا في وضع وترتيب الأعمدة، ومن بين هذه الأعمده يوجد عمود مختلف في اللون عن باقي الأعمدة التي تحمل الأمبل، وهو عمود ذات لون أسود وهو يمثل خيانة يهوذا ولذلك تم التعبير عنه والإشارة إليه من خلال اللون الأسود، ومن هنا نجد أرتباط عدد الأعمدة في الفكر المعماري القبطي بالفكر الديني لروي قصة معينة قد حدثت في العصور السابقة، حيث أستعمل الرمز والإشارة من خلال شكل ولون و عدد الأعمدة لتذكره كلا من في هذه الكنيسة بهذه القصة، وقد أنتقل ذلك الفكر بعد ذلك إلى الأعمدة التي ظهرت بالعمارة المصرية بالعصر الإسلامي. (٥٠)

#### ٣) رمزية الأعمدة من خلال الفكر الإسلامى:

وجود بعض الأفكار الرمزية والمعاني الخفية وراء عنصر الأعمدة التي ظهرت بالعمارة المصرية في العصر الإسلامي، وقد ظهر ذلك بوضوح بالأعمدة التي توجد في خانقاه ومسجد فرج بن برقوق بالقرافة الشرقية، حيث يوجد ورانها فكر رمزي يشير إلي معني هام يظهر من خلال عدد الأعمدة، فنجد احتواء إيوان القبلة علي أثني عشر عمودا وهو بذلك يرمز ويشير إلي الزمن أو الوقت في أشارة إلي أهمية بالنسبة للمسلم، فاليوم مقسم إلي (١٢) ساعة في النهار و(١٢) ساعة في الليل وأيضا السنة مقسمة إلي (١٢) شهر وهكذا، حيث أن شعائر المسلمين معتمده اعتماد كامل علي الوقت في الحياة اليومية لوجود خمسة صلوات في اليوم وأيضا في خلال السنة لوجود مناسك الحج وشهر الصيام وهكذا.

وإذا نظرنا إلي الأعمدة التي يقام عليها دكة المبلغ في مسجد السلطان حسن فسوف نجدها قائمة علي ثمانية أعمدة، وكذلك الأعمدة التي تحمل المبضاة التي توجد بوسط الصحن المكشوف فهي أيضاً مكونة من ثمانية أعمدة، وفي ذلك أيضا فكر رمزي يشير إلي معني هام، فهي مشتقة من الآية الكريمة التي وردت في سورة الحاقة (والملك علي أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) [أية ١٧] من سورة الحاقة، فهي بذلك ترمز إلي عدد الملائكة التي تحمل عرش الرحمن، كما أنها تشير إلي أبواب الجنة التي يصل عددها إلي ثمانية أبواب، ومن هنا قد أستخدم عدد الأعمدة بالمباني الدينية حتي يتذكر كلا من بداخل المسجد هذا العدد المذكور في القرآن الكريم الذي يهدف بدورة إلى معاني خفية منعددة (١١)



شكل (٣- ٢١) أستعمال الأعمدة التي تتخذ شكل النبات بالعمارة المصرية القديمة للإشارة إلى النمو (موسوعة وصف مصر، ٢٠٠٣م)



شكل (٣- ١٣) أستعمال الأعمدة بأشكال النباتات التي اتخذت رمزا لإرادة النمو والإنطلاق والصعود إلى أعلى نحو السماء للمطلق، حيث استعمل أشكال نبات البردي وسعف النخيل وزهرة اللوتس على قوالم وتيجان العمدة (شبكة الإنترنت)، (تصوير بواسطة الباحث)



شكل (٣- ٤ ٢) أستعمال الأعمدة بعنصر الاميل في الفكر القبطي لكي يشير إلي أحداث لا يعلمها إلا أصحاب ذلك المكان من خلال شكل ولمون وعدد تلك الأعمدة، وقد أنتقل ذلك الفكر إلى الأعمدة التي ظهرت بدكة المبلغ بالعصر الإسلامي (شبكة الإنترنت)



شكل (٣- ١٥) احتواء خانقاه فرج بن برقوق على أثني عشر عمودا برواق القبلة وهو بذلك يشير إلى الزمن، وأيضاً احتواء المسجد على أربعة اعمدة للإشارة إلى الأرض، كذلك احتواء مسجد السلطان حسن على ثمانية اعمدة فوق الميضاة وبعنصر دكة المبلغ وهو يشير إلى الثمانية ملائكة الحاملين لعرش الرحمن وإلى أبواب الجنة (شبكة الإنترنت)،(موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، ١٩٩٩م)

#### ٣/٥/٣ ... العقود:

لعبت العقود دورا مهما في تاريخ العمارة المصرية منذ عصورها المبكرة وما زالت لها قيمتها في محاولات التطوير بأشكال تتماشى مع تطور العمارة، وتعد العقود عناصر جوهرية وإنشانية في العمارة المصرية بشكل عام، وفي العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام بشكل خاص. (١٠٠)

والعقد هو عبارة عن عنصر معماري مقوس يعتمد على نقطة ارتكاز واحدة أو أكثر، ويشكل عادة فتحات البناء، ويتألف العقد من عدة حجارة كل واحدة تسمى فقرة أو صنجة وقد استعملت العقود في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بأشكال مختلفة، حيث ظهر العقد المدبب بكثرة في العصر المملوكي بالمساجد والمدارس وغير ذلك، أما العقد الدانري فقد شاع استعماله في العصر العثماني كما في مسجد سليمان باشا وسنان باشاحيث أستعمل كلا منهم العقود بالشبابيك والأبواب وفوق الأعمدة وبالمحاريب (١٨)

## أولاً: أشكال العقود التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام:

وقد عرفت العمارة المصرية بعد دخول الإسلام أنواعاً مختلفة ومتعددة من العقود، حيث أن لكل بلد عقد مفضل ومميز عن الأخر، ومن العقود التي استعملت في تلك الفترة بوجه عام ما يلي:

- ١) عقد على شكل حدوة الحصان، وهو عقد يرتفع مركزه عن رجلي العقد، ويتألف من قطاع دانري.
  - ٢) العقد المخموس، وهو يتألف من قوس ودائر تين وهو مدبب الشكل.
  - ٣) العقد ذو الفصوص، استعمل بكثرة في بلاد المغرب ويتألف من سلسلة عقود صغيرة.
- ٤) العقد المزين باطنه بالمقرنصات، شاع استعماله في الأنداس ولا سيما قصر الحمراء وبلاد المغرب.
  - ٥) العقد المدبب المرتفع، استعمل بكثرة في إيران ونجد منه أمثلة في مسجد الشام ومساجد مصر. (١٩)

## ثانياً: الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التى توجد وراء عنصر العقود:

ظهرت أفكار رمزية ومعاني أخري خفية وراء عنصر العقود بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث توارثت تلك الأفكار والمعاني المتعددة عبر الأجيال والعصور المختلفة حيث يرجع أصل ذلك الفكر إلي العصر (الفرعوني) المصري القديم، وأيضا العصر القبطي، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:

### ١) رمزية العقود من خلال الفكر المصري القديم:

اعتمد الفكر المصري القديم علي التماثل في كثير من الأعمال، حيث ان التماثل موصول بعقيدة الموتى والعقد النصف دائري في الحضارة الفرعونية يسمى بالعقد الأوزيرى نسبة إلى أوزيريس إله الموتى الذي من الأرض يصعد وإليها يعود ولذلك قد أستعمل ذلك العقد بكثير من المباني وخصوصا المقابر والمعابد الجنائزية، على حين أن خطى القوى في العقد المدبب يلتقيان عند قمة العقد منطلقين في اتجاه المماس بزاوية، وبذلك تكون المحصلة رأسية، ومن ثم يربط المشاهد شكل هذين الخطين ومحصلتيهما بين الشكل المدبب للعقد وبين الصعود إلى السماء لأعلى نحو المطلق، وقد أنتقل ذلك الفكر عبر الأجيال والعصور المختلفة إلى العمارة المصرية بالعصر القبطي ثم للعمارة المصرية في العصر الإسلامي (٧٠)

(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسملام

## ٢) رمزية العقود من خلال الفكر القبطى:

يذكر الأديب اليوناني نيكوس كازانزاكيس عن العقود الناتجة من الفكر القبطي حيث التعبير بالحس المباشر عن هذه الحقائق الميكانيكية والمعمارية عندما أفصح عن أحساسة بالعمارة الكنائسية وخصوصاً القوطية قائلا:

"كل ما في هذه العمارة القدسية يتخذ شكل القمة، كما تعتبر كل خطوطها سهاما، فهي تفتقد المنطق الذي يسود الأسلوب الإغريقي المستقيم الخطوط المربع الشكل الذي به يهيمن النظام الإنساني على فوضى العناصر، حيث بحقق هذا الطراز التوازن بين الجمال والمنفعة ممهدا للقاء بين الإنسان وربه، وذلك لأن هذا الطراز يستحوذ على مشاعر الإنسان مستدرجا من الأرض للسماء" (٧١)

وكان أساس العمارة البيزنطية هو استعمال القباب الكروية والعقود النصف دائرية في تحديد الفراغات الداخلية من أعلى وتكاد تكون أبرز الجهود الميكانيكية المتفاعلة في هذه العناصر هي جهود الضغط، فنحن إذا ما تتبعنا خطوط القوى لهذه الجهود لوجدنها ثلف وتدور داخل بدن العقد أو القبة متجهة من أعلى إلى أسفل حتى تصل إلي (رجل العقد) أي مستوى ارتكاز القبة حتى تصبح رأسية وتتعادل مع قوى ردود الفعل الرأسية إلى أعلى شأنها في ذلك شأن العتب الأفقي، وقد استعملت بكثرة العقود وقطاع القباب ذات عقد نصف دائري لكي تشير إلى الكون المنفصل الذي يتو افر به جميع عناصر الحياة.

#### ٣) رمزية العقود من خلال الفكر الإسلامي:

يذكر المعماري حسن فتحي عن العقود الناتجة من الفكر الإسلامي أن لكل عقد بمنحنياته معنى رمزي كل الأشكال الهندسية، وإننا نجد في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام أن تحاشى المعماري استخدام العقد النصف دائري الذي يرمز ويشير إلى السكون والموت من واقع طبيعة الجهود الداخلية وقد استعمل بدلا منه العقد المدبب الذي يشير إلي اعلي السماء نحو المطلق، فهو بذلك يتخذ شكل يشير إلى القمة. (٢٧) ونحن إذا ما تتبعنا خطوط القوى في كل من شقي القبو أو العقد المدبب بمعظم المباني التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لنجد أنها تتبع نفس منحنى العقد، متجهة من ناحية إلى أسفل ومن الناحية الأخرى إلى أعلى في اتجاه المماس اقوس العقد، منطلقة إلى خارج العقد دون أن تلف وتهبط في الجانب الأخر للعقد، وبذلك تكون المحصلة رأسية، ومن ثم يربط المشاهد شكل هذين الخطيين ومحصلتيهما بين الشكل المدبب للعقد وبين الصعود إلى أعلي للمطلق نحو السماء إلى الله عز وجل، كجامع الأزهر والحاكم بالعصر الفاطمي، وجامع السلطان حسن وقايتباي بالعصر المملوكي وغير ذلك، كجامع الأزهر والحاكم بالعصر الفاطمي، وجامع السلطان حسن وقايتباي بالعصر المملوكي وغير ذلك، وذلك على عكس العقود المستعملة بمعظم مباني العصر العثماني المتوارثة من العصر القبطي، حيث تم استعمال العقد النصف دائري والقباب البيزنطية ذات القطاع النصف دائري الذي يتجه محصلة هاتين القوتين إلى أسفل لذلك فهو يرمز إلى السكون أو الموت من خلال طبيعة الجهود الدخلية، وكذلك إلى المكون المنفصل كمسجد سليمان باشا بالقلعة ومسجد سنان باشا ببولاق، كما استعملت العقود المدببة التي

تر من إلى الانطلاق و الصعود إلى أعلى مثل مسجد الملكة صفية ومسجد المحمودية بميدان القلعة. (٧٣) (الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الثاتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام



شكل (٣- ١٦) استعمال العقد النصف دانري بالعمارة المصرية القديمة حيث سمي بالعقد الأوزيري نسبة إلى اوزيريس إله الموتي الذي من الأرض يصعد والبها يعود، كما أستعمل بالعمارة القبطية للإشارة إلى الإنفصال عن الكون والإحتواء، وقد أستعمل المضا الذي من الأرض يصعد دخول الإسلام بالعصر العثماني ومحمد على وذلك للإشارة إلى السكون (شبكة الإنترنت)، (حسن فتحي، ١٩٩٧م)



شكل (٣- ١٧) استعمال العقود المدببة بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام حتى بداية العصر العثماني وخصوصا بالمباني الديئية كالجوامع والمساجد والزوايا وذلك لكي يرمز ويشير إلي السماء للأعلى نحو المطلق إلي الله عز وجل، وهو بذلك يشير إلي القمة من خلال التدرج في الإرتفاع كالهرم (شبكة الإنترنت)، (موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، ١٩٩٩م)، (1996، George Michell)

## ٣/٥/٣... القباب:

هي أحد نماذج التكوينات الهندسية المرتبطة بالعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام، كما أن القبة هي عبارة عن بناء دائري المسقط مقعر من الداخل مقبب من الخارج على هيئة نصف كرة، وهي تعتبر أحدي الأشكال الخاصة التي استخدمت في تغطية أسقف كثير من المباني على مر العصور، وقد استخدمت بكثيرا من الأحيان لتغطية المنشأت الدينية والجنائزية ومن أقدم وأوضح الأمثلة الني ظهرت في العصر الإسلامي هي قبة الصخرة بالقدس الشريف، (١٧٠)

### أولاً: مرجعية القبة وأسباب استعمالها:

استخدمت القبة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لإشارة إلي السماء وبخاصة في العمارة الدينية والمجانزية، وقد أخذ المعماري المسلم في إنشاء القباب عن الساسانيين والأقباط والبيزنطيين، وقد أقبل على استعمالها في الأصرحة حتى أطلقت جزءا على الكل وصارت كلمة قبة اسما للضريح كله. (٥٧) وقد ظهرت القباب صغيرة في بداية استعمالها بالعصر الإسلام، واقتصر استخدامها لتغطية الأماكن الهامة المقدسة كالتي توجد أمام المحراب وفوق الإمام كمسجد الأزهر والحاكم بامر الله بالعصر الفاطمي، ثم انتشر استعمالها فوق الأضرحة كمسجد السلطان حسن وقايتباي بالعصر المملوكي وقد تم وضعها فوق الميضأة التي توجد بالصحن المكشوف بوسط المسجد للإشارة إلي أهمية عنصر الماء (٢٧) وقد تأثرت العمارة المصرية في العصر العثماني بالتغييرات التي طرات على عمارة المسجد بتركيا، حيث احتفظ المعماري بفكرة التصميمي للمسجد ذي الصحن المكشوف بأن جعل مساحة الجزء الأوسط خالية من الأعمدة تفوق مساحتها لمساحة الإيوانات، وهو ما يجعل هذا الجزء وكانه صحن مغطى بسماء خالية من الأعمدة تفوق مساحتها لمساحة الإيوانات، وهو ما يجعل هذا الجزء وكانه صحن مغطى بسماء رمزية، وقد أختار في ذلك الوقت طراز القباب البيزنطية حتى تتيح له تغطية أكبر. مساحة ممكنة. (٧٧)

## ثانياً: أشكال وأنواع القباب:

ولقد تنوعت أشكال القباب وزخارفها فكان منها الشكل الكروي والبيضاوي والبصلي والهرمي والمضلع ومن أشهرها وأجملها زخرفة أسطح قبتا ضريحي قايتباى وبرسباى بالقاهرة، ولقد استخدمت عدة أساليب إنشانية للانتقال من المسقط المربع إلى المسقط المثمن ثم إلي الدائري الذي يحمل فوقه القبة حيث استخدمت المحاريب الركنية أو المقرنصات والمثلثات الكروية أسفل القباب لعمل ذلك التحول (^\\) ويمكن تلخيص أهم أنواع القباب التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام فيما يلي:

() القباب الساسانية ذات الخناصر المعقودة إلى أعلى: وقد استعملت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بكثرة في العصر المملوكي، وهي تعتبر من العناصر المميزة للعمارة المصرية، حيث تم وضعها فوق المحراب بالعصر الفاطمي وفوق الأضرحة بالعصر المملوكي، وهي ذات قطاع عقد مدبب يرمز إلى السماء، وترتكز علي أربعة حنيات محاريب ركنية أو مجموعة من المقرنصات تستقر فوق الأركان الأربعة للغرفة فتحول المربع إلى مثمن ثم إلى دائرة لكي ترتكز عليها القبة.

(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام

٢) القباب البيزنطية المنخفضة الارتفاع: وقد استعملت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بكثرة بالعصر العثماني وذلك بعد أنتشارها في تركيا، حيث تم وضعها فوق قاعة الصلاة بدلاً من الصحن المكشوف تعويضاً عن السماء لكي ترمز وتشير إلي الكون الصغير المنفصل عن الكون الكبير، وهي ذات قطاع عقد نصف دائري أو قليل الإنحناء، وقد استخدمت الخناصر المتدلية أو المثلثات الكروية لكي يتم التحول من الشكل المربع إلي الشكل الدائري، وتم وضعها أسفل القبة بأركانها الأربعة حيث ترتكز القبة على قاعدة المثلث على حين يكون رأس المثلث متدليا إلى أسفل. (٢٩)

### ثالثاً: أماكن استخدام القباب:

#### تظهر أهمية القباب من خلال أماكن أستخدامتها حيث:

- استخدمت القباب في المساجد بأعلى الجزء الواقع أمام القبلة مباشرة أي فوق المحراب تأكيدا على
   أهمية ذلك المكان الذي يكون به الإمام كالتي توجد بجامعي الأز هر والحاكم وغير هم بالقاهرة.
- ٢) استخدمت القباب في تغطية المشاهد وأضرحة الأولياء والصالحين وإن كانت السنة النبوية تنهي عن هذا، ومن أشهر هذه القباب في مصر قبة الإمام الشافي التي أنشئت في العصر الأيوبي، كما ظهرت أيضا أعلى الأضرحة وملاصقة للمسجد بالعصر المملوكي كجامع السلطان حسن وقايتباي وغيرهم.
- ٣) استخدمت القباب في تغطية الميضات التي أقيمت في وسط صحن المساجد المكشوفة مثال مسجد
   عمر و بن العاص وأحمد ابن طولون والحاكم بأمر الله والسلطان حسن وغير ذلك من المساجد,
- استخدمت القباب في مداخل أبواب أسوار القاهرة، مثل قبتا بوابتي الفتوح وزويلة وذلك بالعصر
   الفاطمي، وفي العصر الأيوبي جاء استخدامها في تغطية الأبراج الدفاعية. (٨٠)

### رابعاً: الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي توجد وراء عنصر القباب:

كان لاستخدام القباب رؤية خاصة فهي لم تكن حلا بينيا ومناخيا و إنشانيا ووظيفيا فقط بل كانت أيضا رمزا روحانيا يرمز إلى السماء، حيث أنها تعتبر صورة مصغرة لما كان يراه العربي في صحرائه من اتساع الأفق واستدارة السماء من فوقه حيث يقول المولي: (الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها) {أية ٢} من سورة الرعد، ونتيجة للرؤية الإسلامية القبة فقد جاءت استعمالاتها مميزة وفريدة عما سبقها من قباب الحضارات المختلفة، حيث تعددت الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت وراء ذلك العنصر عبر العصور والأجيال المختلفة حيث يمكن تلخصها فيما يلي:

### ١) رمزيه القباب من خلال الفكر المصرى القديم:

ظهرت القباب بالعمارة المصرية القديمة في العصر الفرعوني، وكان أول تصور في التاريخ لشكل القبة استلهم من الأساطير المصرية القديمة التي تصور الالهه نوت ربة السماء في شكل قبة كبيرة على هيئة امرأة جسدها مقوس تغطيه الشمس والنجوم، ومن هنا ظهرت القبة رمزا للسماء أو الكون وما يحمل من نجوم ومجرات، حيث أنتقل هذا الفكر بعد ذلك إلى العمارة بالعصر القبطي والإسلامي. (١٨)

## ٢) رمزية القباب من خلال الفكر القبطى:

أتجه الفكر المعماري القبطي في مصر بلي استعمال القباب في تغطية قاعات الصلاة بالكنائس، كما أنهم استخدموها بمفهوم جديد إذ اختاروا الفبة البيزنطية ذات الخناصر المتدلية {بندانتيف} للتعبير عن فكرة الكون المنفصل الذي يتوافر فيه جميع عناصر الحياة، وهو الأمر الذي يتفق مع الناحية الرمزية الخاصة بهم في تشكيل الفراغ الداخلي بتنظيم العناصر المعمارية ضمن نظام متدرج يهبط من أعلى إلى أسفل، متناو لا صور الملائكة والقديسين وفق درجاتهم ومراتبهم، وبذلك قد أصبغوا على القبة البيزنطية طابعا مسيحيا خاصا يواكب الفكر الرمزي للكنيسة وذلك للوصول إلى صورة الكون المنفصل والمتكامل الذي متوافر فيه كل عناصر الحياة من السماء الكروية المتمثلة في عنصر القبة والأرض المتمثلة في عنصر الدعامات الأربعة الحاملة للقبة بخلاف صور الملائكة والقديسين والطيور والأشجار والنباتات المنبثقة والمياه العزبة الغياضة وغير ذلك، حيث تنكفيء الأسطح الكروية على فراغها الداخلي لتفصله عن العالم الخارجي المادي، وبذلك أستطاع أن يصمم المعماري القبطي عالم داخلي روحاني وهو في وجه نظره كون صغير متكامل، يساعده علي أداء جميع الصلوات والتوجه إلى الله في تركيز وخشوع تام. (١٨)

### ٣) رمزية القباب من خلال الفكر الإسلامي:

استخدمت القباب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام كرمز روحاني يرمز ويشير إلى السماء، وقد أتجه الفكر المعماري الإسلامي في مصر إلي استعمال القباب بصوره توضح معاني مختلفة عما ظهر في العصور التي سبقته، فالمعني الواضح التي تشير إليه القبة هو فكرة الاحتواء، فهي تعتبر عنصر معبر عن شيء ما بداخلها، ولذلك نجد أن القبة قد عبرت عن مكان الإمام أو الوالي أو الشيخ ونجد ذلك ظاهرا بوضوح في:

- أ- العمارة الجنائزية (عمارة الخلاء): حيث نجد أن القبة بداخلها مدفن أو ضريح الذي يرقد به الوالي أو الإمام أو الشخص الذي سمي المكان بأسمه سواء كان ذلك الضريح متصل أو منفصل عن المسجد، وهنا قد عبرت القبة عن مرقد الإمام، مثل قبة الإمام الشافعي وبرقوق وفرج بالقاهرة.
- ب- العمارة الدينية (المساجد والجوامع): حيث نجد أن القبة أسفلها عنصري المحراب والمنبر الذي يكون به الإمام أو الشيخ الذي يصلي بالمسلمين ويوعظهم ويرشدهم إلي الطريق الصحيح من خلال كتاب الله وسنه الرسول، وهنا قد عبرت القبة عن مكان الإمام مثل جامع الأزهر والحاكم بالقاهرة.

ومن هذا فقد عبرت القبة عن الشيء الهام والرئيسي الذي يوجد بأسفلها وهو يعتبر الهدف الأساسي الذي من أجله تم أنشاء المبني، وإذا نظرنا إلى الشكل الخارجي التي نشأت عليها القبة لوجدنها متدرجة إلى أعلى وهي تشبه من خلال ذلك شكل الهرم المدرج في تكوينه، حيث أن الفراغ في شكله وتكوينه منطلق إلى أعلى نحو السماء للمطلق إلى الله عز وجل، فهي تلخيص لقبة السماء كما أنها تشير إلى كروية الكون أو إلى المهلال الوليد الذي أكتمل وأصبح دائرة حيث أن الشكل الدائري يرمز ويشير للشمس أو الكون،

ونلاحظ تغير الفكر الرمزي لعنصر القبة بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث أن الفكر الناتج عن عنصر القبة في العصر الطولوني والفاطمي وخصوصا بالعمارة الدينية أنه يرمز ويشير إلي الإمام أو الوالي الذي من أجله تم بناء المسجد، حيث يعتبر المسجد بدون أمام لا شيء، وقد تغير هذا المفهوم في العصر المملوكي حيث تم استعمال القبة لكي ترمز وتشير إلي ضريح الإمام أو الوالي أو الأمير، وغالباً ما يلحق ذلك الضريح المغطي بالقبة بالمسجد الذي يسمي في الغالب باسم صاحب الضريح، وقد تغير ذلك المفهوم مرة ثالثة في العصر العثماني حيث استعملت القبة لكي ترمز إلي المسلمين المصلبين، حيث يعتبر المسجد من غيرهم لا شيء حتي ولو أحتوي هذا المسجد علي الإمام أو الشيخ، ومن هنا أصبح الشيء الهام الذي أنشأ المبني من أجلة هم المسلمين بصفة عامة ولذلك قد أستعمل عنصر القبة فوق فراغ قاعة الصلاة في معظم الجوامع والمساجد المعاصرة لكي يرمز ويعبر عما بداخله. (٨٠)

ويذكر المعماري حسن فتحي أن القبة ترمز وتشير إلى السماء وذلك من خلال قطاع العقد المدبب المنطلق إلي أعلي نحو المطلق وكذلك من خلال الزخارف النباتية التي توجد على السطح الخارجي للقبة التي اتخذت رمزا للصعود إلى أعلي في تضاد مع جاذبية الأرض، كما أن القبة الكروية التي ترتكز على ثمانية أركان نموذجا مصغرا للسماء الواسعة المحمولة على أكتاف الملانكة الثمانية التي تدعم عرش الرحمن، وقد ظهر ذلك المعني في كثير من الأعمال المعمارية التي ظهرت في ذلك الوقت وخصوصا بالعصر المملوكي، حيث أراد المسلم أن يعبر عن العلاقة النسبية بين الإنسان عاماً والكون المطلق. (١٨)

ويذكر الأديب جمال الغيطاني لكي يعطي المعماري المسلم تأثير الخفة وصعود القبة إلى أعلى، فقد استخدم بنهاية القبة شكل الخوذة المعدنية المتدرجة في الأرتفاع، وهي عبارة عن عدة كرات تتناقص تدريجيا كلما أتجهنا إلي أعلي، ويوضع فوقها هلال يوجه ناحية الكعبة، حيث أن التناقص التدريجي هنا يرمز ويشير إلي الصعود للسماء نحو المطلق إلي الله عز وجل، كما تم زخرفة القباب بزخارف زجز اجية ودائرية تذكرنا بأمواج البحر اللانهائية التي تتجه نحو الشاطىء، فالأمواج هنا ليست أفقية ولكنها رأسية إلي أعلي متجهة نحو السماء، ويعتبر ذلك تجريد لمعني تدفق الأمواج في البحر، حيث أن تلك الأمواج أو النسمات لا ترسوا علي شاطىء ولكنها تتجه إلي أعلي نحو السماء إلي الله عز وجل. (٥٥)

كما استخدمت الزخارف ذات الأشكال النباتية والهندسية فوق أسطح القباب فجردتها من مظهرها الذي يوحى بالثقل إلي الإيحاء بالصعود إلي أعلي من خلال النقوش الهندسية والزخارف النباتية فالنبات قد اتخذ رمز لإرادة النمو منذ الحضارة المصرية القديمة، وقد استعملت الزخارف النباتية علي أسطح القباب بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي الصعود إلي أعلي للسماء نحو المطلق الي الله عز وجل، وقد استعملت النقوش ذات الزخارف الهندسية علي أسطح القباب مثل أشكل النجوم والكواكب والمجرات وذلك لكي ترمز وتشير إلي السماء الواسعة أو الكون الفسيح، وهذا المعني متوارث عبر الأجيال والعصور المختلفة حتى وصل إلي العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام. (٢٥)



مسجد أيا صوفيا بتركيا

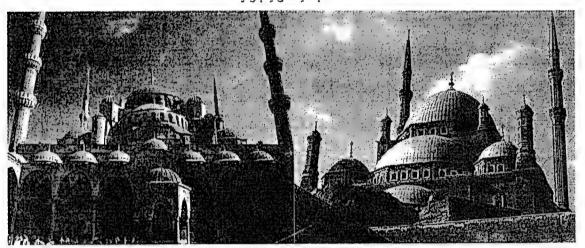

أستعمال القباب بمسجد أياصوفيا بتركيا

أستعمال القبة المركزية بمسجد محمد على بالقلعة



شكل (٣- ١٨) أستعمال القبة البيزنطية ذات الخناصر المتدلية فوق قاعة الصلاة بالعمارة المصرية في العصر القبطي وكذلك بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصاً بالعصر العثماني المستمد من تركيا لكي ترمز إلى الانكفاء والانفصال عن العالم الخارجي أي الكون المنفصل المستقل الذي يتوافر فيه جميع عناصر الحياة، وكذلك تشير إلى السماء وما تحمل من استدارة الأفق (شبكة الإنترنت)

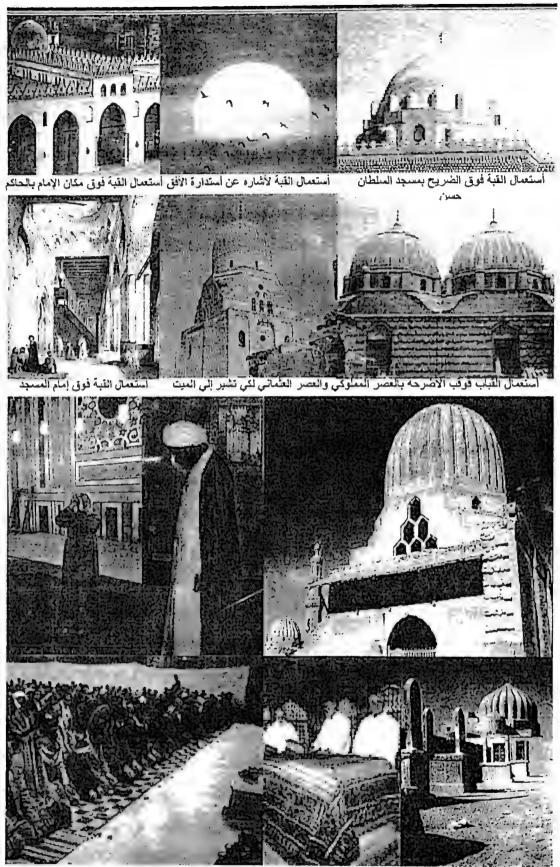

شكل (٣- ١٩) ظهرت القبة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي تؤكد على فكرة الإحتواء، كما أن القبة بتدرجها إلى أعلى ترمز إلي كروية الكون أو الشمس واستدارة الأفق، كما أنها تشير إلي مكان الإمام أو الشيخ أو الوالي، وقد ظهر ذلك بالعصر الفاطمي لكي ترمز وتشير إلى مكان الإمام أو الشيخ، أما العصر المملوكي فقد ظهرت القبة به لكي تشير إلى مكان الضريح (شبكة الإنترنت)

#### ٣/٥/٤.. المقرنصات والدلايات:

المقرنص كلمة فارسية يقصد بها حلية معمارية مكونة من قطع من الحجر أو الخشب أو غير ذلك علي شكل عقود صغيرة موضوعة بجوار بعضها وقد تكون من عدة حطات أو صفوف متراصة، ويعتبر المقرنص حنية ركنية يشبه المحراب، يبني بهدف تحويل الشكل المربع إلي الشكل المثمن أو الدائري(١٨) أما الدلايات فهي امتداد لعقد و اجهة المقرنص وبتعبير أدق هي رجلا عقد المقرنص ولكن برؤية تشكيلية مبتكرة، وهي في ذلك تشبه المتساقطات التي تنزل من سقوف بعض المغارات القديمة ومن هنا جاءت التسمية الأجنبية للمقرنصات باله (Stalactites)، والمقرنصات أو الدلايات هي عبارة عن حليات معمارية وإنشائية تشبة خلايا النحل من حيث الأستمرارية في الشكل وتكرار العنصر الواحد والتوالي(١٨٩) وتستعمل المقرنصات في طبقات متراصة بالقباب للتدرج من المربع إلى المثمن أو الدائرة، وتختلف الشكالها باختلاف الزمان والمكان، ولقد لعبت المقرنصات والدلايات دورا هاما في زخرفة العمائر التي ظهرت بعد دخول الإسلام حيث تستعمل أما كوسيلة إنشائية أو كوسيلة زخرفية بداخل وخارج المبني (١٩٥٠)

#### أولاً: أماكن أستخدام المقرنصات:

تستعمل المقرنصات كعملية معمارية إنشائية أو كحلية زخرفية، ففي الحالة الأولى تستعمل التحويل الحجرة المربعة إلى دانرة عن طريق عمل محاريب في الأركان لتقوم فوقها رقبة القبة المستديرة أو المثمنة، وفي الحالة الثانية تستعمل كحلية زخرفية ترى في العمائر مُدلاة بعضها فوق بعض بواجهات المساجد والمأذن وفي تيجان بعض الأعمدة والأسقف الخشبية، وحيث يمكن استخدام المقرنصات في: (١٠)

- () أركان القاعدة المربعة التي ترتكز عليها القبة، وهي تعتبر وظيفته إنشانية قد تبدلت بعد ذلك وأصبحت عنصرا زخرفيا، حيث استخدمت في تحويل الشكل المربع إلى الشكل الدائري.
- الواجهات والنوافذ مما أضاف إليها البعد الثالث المجسم، حيث استخدمت للتدرج من سطح إلى أخر،
   كما في المقر نصات الموجودة في تجويفات وحنايا واجهة جامع الأقمر بالعصر الفاطمي.
  - ٣) الكوابيل الحجرية كوسيلة لحمل الشرفات بالواجهات الخارجية. (١٩)
    - ٤) العقود كشكل زخرفي.
    - ٥) تيجان الأعمدة كشكل زخرفي وإنشائي.
    - ٦) المآذن تحت الشرفات للعمل على حملها.
    - ٧) المنابر كشكل زخرفي أعلى الباب الذي يوجد في واجهه المنبر.
- ٨) المداخل حيث أنها أعطت عمقا يدعوا الناس إلى الدخول للمسجد من خلال أشكال المقرنصات، وقد استعملت المقرنصات في طواقى المداخل الرئيسية لبعض العمائر المصرية في عصر المماليك وذلك كوسيلة لتحويل أركان التجويف المستطيل إلى سطح دائري كروي حيث توضع فوقه طاقية المدخل، وقد شهدت هذه الطريقة في كثير من المداخل الرئيسية للمساجد والوكالات, (١٢)

### ثانياً: أشكال وأنواع المقرنصات:

تستخدم المقرنصات في صفوف مدروسة التوزيع والتركيب حتى تبدو كل مجموعة من المقرنصات وكأنها بيوت وخلايا النحل، حيث يشبه المقرنص الواحد إذا أخذ مفصولا عن مجموعته المحراب الصغير أو جزءا طوليا منه، ويسمى المقرنص تبعا لشكله أو مصدره الذي أنشأ فيه، حيث يوجد المقرنص البلدي والمقرنص الشامي أو الحلبي والمقرنص المثلث والمقرنص بدلاية وغير ذلك (٦٠) وقد استعملت المقرنصات بكثرة في العصر المملوكي داخل عنصر القباب، حيث بلغت القبة نهاية تطورها من حيث الإنتقال من الشكل المربع إلي الشكل الدائري من خلال هذا العنصر، وقد زاد عدد صفوف المقرنصات بذلك العصر فوصلت إلى سبعة أو ثمانية صفوف بكثير من المساجد والأضرحة (١٤)

### ثالثًا: الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي توجد وراء عنصر المقرنصات:

ظهرت أفكار رمزية ومعاني متعددة خفية وراء عنصر المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخاصة بالعصر الفاطمي، حيث يمكن تلخيص تلك الأفكار فيما يلي:

#### ١) رمزية المقرنصات المستمدة من خلايا النحل:

يعد المقرنصات في فكرتها تشبه خلايا النحل، وقد اصطفت وحداتها في طبقات متراصة بنظام خاص، والمقرنصات في فكرتها تشبه خلايا النحل، وقد اصطفت وحداتها في طبقات متراصة بنظام خاص، حيث أن فكرة المقرنصات هدفها تجزئة أي كتلة من أجل تحويلها إلى خطوط هندسية، وقد يكون المقرنص كتلة كروية مقتطف من نصف قبة، يظهر على هيئة عقد نصف دائري أي مجرد خط هندسي، كما أن المقرنصات تمتاز بقدر كبير من التجريد الروحي، بالإضافة إلى تناسبها مع الوظائف والأغراض التطبيقية، حيث أن الجمال هنا يقاس بمدى ملائمة الشكل لكل العوامل التي دخلت في تشكيله ومدى نجاح الشكل في الوصول إلى الأغراض المقصودة، ومن هنا يري فريق من الفلاسفة والأدباء أن شكل المقرنصات نابع من شكل خلايا النحل الطبيعي ذات الشكل المسدس كما أنه يرمز ويشر إليه. (٥٠)

#### ٢) رمزية المقرنصات المستمدة من تشكيلات البللورات:

تظهر أشكال البللورات بانتظامها وبقدرتها على عكس الأضواء على سطوحها هي أكثر الأشكال كمالا في البينة غير الطبيعية، ونلاحظ أن مثل تلك التكوينات الرائعة لأشكال المقرنصات على واجهات المساجد وفي بطون القباب والعقود، قد بنيت بطريقة متشابهة للطريقة التي تبنى بها تشكيلات البللورات في الطبيعة، حيث أن عنصر المقرنصات في العمارة قد تميزت بجمالها بفضل ذلك التماثل الهندسي المستوحى من التماثل في البينة الطبيعة، فكلا من البللورات والمقرنصات جمال ناتج من النوع الرياضي، يرجع إلى تميزها بالنظام والتماثل، إلا أن نظام البللورات ليس من نتاج فكرة فنية، على عكس المقرنصات بل أن عامل التميز ومدى النقاء والتجانس في البللورة يتوقف على ذرات المادة ذات الخواص المحددة والتركيب الذرى الخاص بها ومن هنا فإن المقرنصات ترمز وتشير إلى البللورات. (11)

(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام

\_9 • -

#### ٣) رمزية المقرنصات المستمدة من الأفكار الصوفية المأخوذة من الفكر الأشعرى:

ومن الأعراف والأنماط التي استخدمت مع نهاية العصر الفاطمي هو أنشاء المقرنصات للتحويل والانتقال من مستوى لأخر وكانت هذه طريقة إنشانية حديثة في هذا الوقت لنقل الأحمال من مستوى إلى الأخر ولكنها كانت تنبع من بعض الأفكار الصوفية المأخوذة من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية لحظه بلحظه، فالمقرنصات قد أستعملت لكي ترمز وتشير إلى الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج المتتالية المتدفقة نحو الشاطئ، وكانت أول استخدامها في واجهات الجوامع والمدارس المختلفة التي ظهرت في العصر الفاطمي، كواجهة جامع الأقمر والمدرسة الصالحية وغير ذلك من هذه المباني التي ظهرت بالعمارة المصرية وخصوصاً في العصر الفاطمي. (١٠)



شكل (٣- ٢٠) ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالمباتى الدينية أعلى المداخل وأسفل القباب وحول النوافذُ وكذلك كحليات بالواجهات وبعنصر المنبر وأحيانًا بالمحراب (شبكة الإنترنت)، (موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، ١٩٩٩م)



شكل (٣- ٢١) ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصاً بالعصر القاطمي حيث أنها تنبع من بعض الأفكار الصوفية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية، وهي تشير إلي الأستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج، وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن (شبكة الإنترنت)، (موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، ١٩٩٩م)

## ٦/٣ .. المسأذن:

سميت الماذن بهذا الاسم نظر الأنها المكان المخصص لرفع الأذان، والأذان لغة الغرض منه هو الإعلام ويستعمل كحقيقة عرفية في النداء للصلاة، فهي موضع الأذان والتأذين وتجمع علي مأذن وتعرف أيضا باسم المنارة و هو المكان الذي ينبعث منه النور وعلامة في الطريق داله علي مكان {بيت الله} و هو {الجامع، المسجد، الزاوية}، وتسمي المئذنة بالمنارة لأنها تضاء بالسرج في أوقات الصلاة الليلية ليعلم من لم يسمع الأذان أن موعد الصلاة قد حان، وفي المغرب الإسلامي تعرف المئذنة باسم الصومعة و هو المعبد الصغير أو بيت الرهبان والزهاد، ويرجع سبب تسميتها بذلك الاسم إلى أن أغلب مأذن المغرب الإسلامي ذات شكل مربع وهي تشبه بهذا الشكل أبراج الصوامع التي ظهرت في الحضارات السابقة (٩٩) كما يسمون المئذنة بعساس بمعنى مكان المراقبة، ونلاحظ أن المآذن لم تكن تستخدم للأذان فقط، ولكنها تستخدم كعلامة ورمز وتعبير واضح عن مكان المسجد الذي من خلاله يؤدي المسلم فريضة الصلاة (٩٩)

### ٣/٦/١ ... أصل المسآذن:

يوجد أراء متعددة توضح أصل فكرة المئذنة التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بالمباني الدينية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال الأتي:

## الرآي الأول: نابع من المسلات الفرعونية:

يري مؤيدي الرأي الأول أن أصل المنذنة البعيد موجود في المسلة الفر عونية التي ظهرت في العمارة المصرية القديمة بالعصر الفرعوني، والمسلة تعني إصبع الشعاع المضئ وأطلق عليها مؤرخو الإغريق اسم (Obelisk) اى الوتر أو الإبرة ، وهو الاسم الذى اشتهرت به في الغرب وترجمة العرب إلى مسلة، وقد شيدها المصرين القدماء للإشارة إلى إصبع العقيدة الذي يشير إلى عرش الإله في المسماء وذلك تعبيرا عن وحدانية الخلق، والمسلة رمز عند المصريين القدماء يعبر شكلها عن هرم { بن بن } ذي الأضلاع الأربعة الذي يمثل أركان الدنيا الأربعة، ويتجه بشكلة الهرمي نحو السماء مكون قمة المسلة، أما جمعمها فهو القائم الذي يحملة في عنان السماء ليربط بينها وبين الأرض كرمز للإيمان. (۱۰۰) كما يغطي طرف المسلة بمعدن براق ثمين كالذهب أو الفضة حتى يعكس ضوء الشمس لمسافات بعيدة، كما يغطي طرف المسلة بمعدن براق ثمين كالذهب أو الفضة حتى يعكس ضوء الشمس لمسافات بعيدة، توارثت عبر الأجيال المختلفة وظهرت في منارة الإسكندرية وبأبراج الكنائس ومأذن المساجد. (۱۰۰) فالقاسم المشترك بين المسلات والمأذن هو أن كلا منهما متدرج في الأرتفاع وكأنه إصبع العقيدة التي فالقاسم المشترك بين المساء نحو المطلق إلي إله الكون، كما أن كلا منهما يرمز ويشير إلي التوحيد وإلي من يدبر هذا الكون، وكذلك إلي حالة المعراج والصعود من أسفل إلي أعلي نحو السماء إلي الخالق سبحانه وحالي، وهما أيضا عنصر أن دالان على المكان المقدس {بيت الله} الذي يتقرب فيه الناس إلى الله الله الناس إلى الشاس الى الله الناس إلى المؤلفة وتعالى، وهما أيضا عنصر أن دالان على المكان المقدس {بيت الله} الذي يتقرب فيه الناس إلى الشال الناء وتعالى، وهما أيضا عنصر أن دالان على المكان المقدس {بيت الله} الذي يتقرب فيه الناس إلى الشال الله وتعالى، وهما أيضا عنصر أن دالان على المكان المقدس {بيت الله} الذي يتقرب فيه الناس إلى المنال المنال المنال المنال المعد الناس إلى الذهب الناس إلى المنال المن

#### الرأى الثاني: نابع من المنارات:

يري مؤيدي الرآي الثاني أن المنارة هي الخطوة التي تسبق المنذنة، حيث يرى بعض المؤرخون أن منارة الإسكندرية "فاروس" التي تقع مكانها الأن قلعة قايتباي كانت الأساس الذي اشتقت منه المآذن، وقد شيدت منارة الإسكندرية على مدخل الميناء الشرقي، وكان الهدف من إقامتها هو هداية السفن القادمة وكانت المنارة مكونة من ثلاثة طوابق، الطابق الأول مربع الشكل والثاني مثمن الشكل، أما الطابق الثالث فكان أسطوانيا يعلوه مصباح تغطية قبة مركزية، وإذا نظرنا إلي ذلك الترتيب المكون من ثلاث طوابق ذات الشكل {المربع ثم المثمن ثم الدائري} نجده نفس الترتيب الذي أتبع في بناء معظم المأذن التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بالعمارة الدينية وخصوصا في عصر المماليك. (١٠٠) فراذا كان الغرض الأساسي من المنارة هو هداية السفن البعيدة التي توجد بالبحر إلي مكان الميناء من المسلمين في كل مكان حول المسجد إلي المكان التي تقع به تلك البقعة المقدسة من خلال الأرتفاع الشاهق المنذنة الذي يظهر من أي أتجاه، وصوت الأذان الذي ينبعث منها في كل صلاة لدعوه المسلمين في كل مكان لأداء فريضة الصلاة، وهذا هو القاسم المشترك بينهم، (١٠٠)

### الرآى الثالث: نابع من أبراج الكنائس القبطية:

يري مؤيدي الرأي الثالث من المؤرخين أن المنذنة يرجع أصلها إلي أبراج الكنانس القبطية، حيث يشيرون إلى أن الوليد بن عبد الملك أبقى على أبراج الكنانس الرومانية حينما شيد المسجد الأموي بدمشق، ورفع بعضها لتصبح كلها على ارتفاع واحد، كما أن المنذنة الأموية المربعة المسقط التي سيطرت على شكل الماذن في المغرب وبلاد الأندلس أصلها مستمد من الطرز المعمارية البيزنطية، كما أن الأطراف العليا تميز المنذنة عن أبراج الكنانس، وذلك لأن الأذان يتطلب شكلا مختلف النهاية ويذكر د/ فريد شافعي أن المنارات والمآذن المباركة تشبه من حيث الشكل والاستعمال أبراج الكنانس، حيث أن طراز الأبراج العالية المربعة أو المستديرة ليست حكرا على عصر أو حضارة بذاتها كالحضارة الرومانية والبيزنطية، بل هو طراز قديم عرفته الحضارات المختلقة وقد توارثته الأجيال، فالعامل المشترك بين المآذن والأبراج يتخلص في أن كلاً منهما يعتبرا وسيلة إعلام تتم في الكنائس بواسطة الأجراس وفي الماذن بواسطة الأذان عند كل صلاة، فهماعنصرين يتم من خلالهما النداء. (١٠٥٠)

فمن الممكن أن يكون ذلك التسلسل هو الأمر الطبيعي الناتج في مصر حيث بدأت الفكرة بالمسلة في العمارة المصرية القديمة، ثم أعيد صياغتها واستعملت بعد ذلك في منارة الإسكندرية وأيضا في أبراج الكنانس، ثم أعيد صياغتها في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لتظهر الفكرة في صورة المنذنة، وإذا نظرنا إلي الثلاث أراء سنجد اشتراكهم جميعا في أن أصل المنذنة نابع من فكر الغرض منه هو: أ- السمو والتدرج إلي أعلى السماء، ب- الهداية والحماية من الضلال.

## ٣/٦/٣ .. أشكال وأنواع المآذن:

تمثل مأذن القاهرة ذات الألف منذنة نموذجا حيا لتطور وتعدد أشكال وأنواع المأذن التي نشأت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث أن جميع المآذن عبر العصور المختلفة تشترك في أنها متدرجة في الأرتفاع ذات شكل تصاعدي إلى أعلى ولكنها تختلف من حيث نسب الشكل المستخدم. (١٠٠١)

حيث أتجه المعماري المسلم نحو التجويد في النسب والتفاصيل الخاصة بالمأذن عبر العصور المختلفة، فالمأذن المصرية بدءا من ابن طولون التي تعد أول منذنة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام حلزونية بسلالم خارجية وبدون أي زخارف، وهي على غرار منذنة جامع سامراء (الملوية) بالعراق، وهي الوحيدة في مساجد مصر التي لها هذا الشكل الدائري الحلزوني المتصاعد والمتجه نحو السماء(١٠٠١)

ثم تغير بعد ذلك شكل المأذن نتيجة تأثر ها بالأفكار الفلسفية المختلفة، ففي العصر الفاطمي ظهرت المآذن التي تحتوي على أشكال مربعة ومثمنة وأسطوانية الشكل كما الحال في مئذنتي جامع الحاكم بأمر الله، كما أن وجود التضليعات الراسية بالمنذنة مع شكلها الصناعد إلى أعلى جعلتها تظهر على هيئة نبات الصبار، الذي يرمز ويشير إلي الصعود والنمو نحو السماء وضد جاذبية الأرض إلي الله عز وجل. (١٠٨)

ثم تغير شكل المأذن بالعصر الأبوبي حيث تم استعمال الشكل المربع ومن فوقه الشكل المثمن وأحيانا الشكل الدانري ومن أمثلة هذا العصر منذنة مسجد فاطمة خاتون ومنذنة الصالح نجم الدين أيوب. (١٠٩)

وقد تطورت أشكال المأذن وتنوعت في عصر المماليك من حيث شكل وعدد القطاعات المستعملة حيث:

- أ- الطريقة الأولى: تتكون المنذنة فيها من ثلاث طوابق السفليان منها قطاعهما مربع أما العلوي فأسطو اني الشكل، مثال منذنة المنصور قلاوون.
- ب- الطريقة الثانية: تتكون المئذنة من قاعدة تقع فوق كتلة المدخل على هيئة أسطوانة ويحمل هذا البدن شرفتان على مقرنصات وينتهي بقبة بصلية الشكل، مثال منذنتي الناصر محمد بالقلعة.
- ج- الطريقة الثالثة: أنتشر بشدة في العمارة المصرية بالعصر المملوكي، حيث تبدأ بقاعدة مربعة يعلوها قسم مثمن ثم قسم دانري اسطواني منتهية براس أو راسين احيانا ثم عنصر المبخرة أو الجوسق، ويرجع ذلك الترتيب التصاعدي إلى أفكار ومعانى خفية سوف يتم تفسير كل شكل على حدى، مثال منذنتي جامع السلطان حسن وجامع قايتباي نو الرأس الواحدة، ومنذنة جامع قانباي نو الرأسين.

أما المأذن التي ظهرت في العمارة المصرية بالعصر العثماني، فقد امتازت بالرشاقة مع استقامتها ونهايتها المخروطية على شكل القلم المبري، فكانت قطاعتها دانرية الشكل بكامل الأرتفاع وتنتهي بشكل مخروطي وقد استمر ذلك الطراز حتى أسرة محمد على، ومن أشهر تلك النماذج مسجد سليمان باشا ومئذنتي جامع محمد علي بالقلعة، ومسجد المحمودية والملكة صفية بالقرب من القلعة وغير ذلك من هذه النماذج التي ظهرت نتيجة التأثر بالفكر الوافد من تركيا في ذلك الوقت (١١٠)

### ٣/٦/٣ ... طريقة تصميم المآذن:

تتكون المئذنة من مدخل يكون داخل الصحن، ثم درج الصعود وهو عادة ما يكون حلزونيا يدور حول محور المئذنة ليصل إلى الشرفات المرتفعة، ولموقع الشرفة ودورانها وظيفة هامة حيث يقف المؤذن عليها ليرفع الأذان، ويجب أن تحيط بالمئذنة كدائرة لكي يعلن المؤذن نداء الحق في الجهات الأربع، وقد أثيرت قضايا اجتماعية بسبب إشراف المؤذن على صحون المباني المحيطة من خلال المئذنة، ((()) وفي إطار تلافي ضرر الكشف والإطلاع حكم الفقهاء بمنع المؤذن من الصعود بالمئذنة التي ترتفع عن البيوت المجاورة حتى لا يكشف المؤذن عورات أهل تلك البيوت ولذلك شاع في المدن أختيار المؤذنين من مكفوفي البصر وذلك لحماية البيوت المجاورة للمساجد من تطلع المؤذن المبصر أثناء صعوده، ((()) كذلك ما يروي عن الجامع الأزهر أنه انتهج تقليدا سار عليه منذ نشأته، وذلك بضرورة أن يكون المؤذن المؤذن من شرفة وذلك لوجود بعد وظيفي علاوة على البعد الجمالي للمئذنة حيث كانت:

أ- الشرفة العلوية تستخدم للأذان بالنهار.

ب- الشرفة السفلي تستخدم للأذان بالليل. (١١٣)

### ٣/٦/٢ ... الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر المآذن:

نشأت المآذن في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي تلبي أغراض وظيفية يمكن تلخصها فيما يلي: أولا: استعملت المنذنة في النداء للصلاة و إسماع أكبر عدد ممكن من المصليين، بدلاً من استعمال الجرس أو الناقوس كأداة للإعلام عن مو عد أداء الصلاة. (١١٤)

ثاثيا: تساعد مرتادي المساجد من المصليين عن الاستدلال على موقعه.

ثالثا: تحمي المجتمع العمراني من كوارث الصواعق وما تسببه من حرائق حيث تمثل موانع تتكسر عليها حركة الصواعق، مع تاكيد خط السماء للنسيج الحضري. (١١٥)

رابعا: استعملت المنذنة أيضا كمكان لمراقبة الأعداء وقت الحرب وأيضا كمكان مرتفع ترمي السهام من فوقه خلف الشرفات أو العرائس التي توجد بنهايات الواجهات. (١١٦)

## ٣/٦/٥... الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي توجد وراء عنصر المآذن:

ظهرت كثيرا من المعاني والإيحاءات المختلفة التي تنبعث من عنصر المنئنة، حيث حقق المعماري المسلم من خلال استخدامه للمنئنة فكرة الاتجاه إلى أعلى حتى يعلوا صوت المؤنن لينادى بالصلاة، فكان من الطبيعي للمنئنة نظرا لأرتفاعها الملحوظ ووظيفتها الشعائرية أن تغدو رمزا للإسلام، وقد أخذت المآذن أشكالا مختلفة ولكن يبقى المضمون في تصميمها متمثلا في رمزيتها حيث أراد المعماري بالمئذنة أن يساعد على انتشار صوت المؤذن في أكبر مساحة ممكنة وكذلك استخدامها كعلامة ورمزيد لعلى وجود المسجد فاستخدامت المئذنة كمعالجة وظيفية ورمزية لهذا المطلب الشعائري. (١١٧)

(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام

#### أولاً: رمزية المآذن من خلال الفكر المصري قبل دخول الإسلام:

#### ١) المسلات:

يري الأديب جمال الغيطاني أن أصل المنذنة البعيد موجود في المسلة المصرية التي ظهرت في الحضارة المصرية القديمة حيث أن كلا منهم يعتبر رمز وإشارة إلي التوحيد وإلي من يدبر هذا الكون الخالق الأعظم، وكلاهما يشير إلي الأعلى نحو المطلق إلي الله سبحانه وتعالي، وقد نبعت الفكرة من المسلات الفرعونية ثم تغيرت وظهرت من جديد في منارة الإسكندرية وكذلك بأبراج الكنائس القبطية، ثم ظهرت هذه الفكرة مره أخري بالمآذن الإسلامية في المباني الدينية مثل المساجد والجوامع والزوايا، فالفكر الرمزي الذي أنتقل من المسلات إلي المآذن هو الإشارة إلي توحيد الخالق بواسطة إصبع العقيدة، أي تمثيل لحالة المعراج من خلال التدرج في كثل المنذنة في اتجاه السماء نحو المطلق إلى المولى.

#### ٢) المنارات:

مفهوم المئذنة مرتبط بمفهوم المنارة، حيث أن كلا منهم پرسل إشارات لهداية الضالين سواء من خلال الصوت أو الضوء، كما أن المنذنة في العصر المملوكي قد استمد تصممها من منارة الإسكندرية القديمة في طريقة بنائها من خلال ثلاثة طوابق، حيث يفصل كل طابق عن الآخر بشرفة، والثلاث أشكال المستعملين بالترتيب من أسفل إلي أعلي هم: {الشكل المربع ثم الشكل المثمن ثم الشكل الدائري} بالمنارة والمئذنة، حيث أن لكل شكل من هذه الأشكال السابقة لها معني ورمز ومدلول، فالفكر الرمزي الذي أننقل من المنارات إلي المأذن هو الدعوة إلي الهداية، حيث أستعمل النور بالمنارات لإرسال الشارات لهداية السفن الضالة بالبحار أما المأذن بالمساجد فقدأستعمل فيها الأذان لهداية الناس للصلاة (١١٨)

#### ٣) أبراج الكنانس:

مفهوم المنذنة مرتبط بمفهوم أبراج الكنائس، حيث أن المنذنة يرجع أصلها إلى أبراج الكنائس القبطية المربعة الشكل، فالمنذنة الأموية المربعة المسقط التي سيطرت على شكل المآذن في بلاد المغرب والأندلس أصلها مستمد من الطراز المعماري البيزنطي، فقد كانت دومًا الأطراف العليا تميز المنذنة عن أبراج الكنائس، وذلك لأن الأذان يتطلب شكلا خاصاً لنهاية المنذنة، فالفكر الرمزي الذي أنتقل إلى المنذنة من خلال أبراج الكنائس هو الدعوة إلى الصلاة من خلال الصوت للوصول إلى اكبر عدد ممكن من المصليين، حيث استعملت الأجراس بأبراج الكنائس والأذان بمآذن المساجد للدعوة إلى الصلاة.

### ثانياً: رمزية المآذن من خلال الفكر المصري بعد دخول الإسلام:

يذكر د/ ثروت عكاشة أن المعماري المسلم حقق فكرة الاتجاه إلى أعلى بطريقة درامية في ابتكاره المنذنة للوصول إلى معاني مختلفة يحاول ترسخها في نفوس المسلمين، ففي القاهرة نرى المأذن مرتفعة فوق المباني وكأنها واحدة من عرانس المسجد، حيث تكون المنذنة مع قبة المسجد تشكيلا هندسيا متوازنا في الفضاء، مما يشير إلى معنى السمو والرقى من خلال المنذنة، والسكون والهدوء من خلال القبة. (119)

ويذكر المعماري حسن فتحي أن من ضمن ما عبر عنه المعماري المسلم فكرة التسامي إلى العلا في عمارة المسجد بالمئذنة، التي تنطلق إلى السماء في تضاد مع أفقية الأرض أو جدران المباني، وإنه إذا كان يرمز إلى اتصال الأرض بالسماء على مستوى الجماعة بواسطة الشرفات {عرائس السماء}، فإنه حق ربط الأرض بالسماء على مستوى الجماعة أيضا بواسطة المآذن، ويظهر ذلك بوضوح من خلال تقسيمات كتل المئذنة فهي تتناقص صعودا كلما أتجهنا إلي أعلي، وذلك التغير يظهر بوضوح من خلال النحول في الأشكال المنتنة فهي تتناقص صعودا كلما أتجهنا إلى الميكل المثمن ثم إلى الشكل الدائري والانتهاء بعنصر القبة أو الجوسق {المنتهي} الذي يوجد أعلي المئذنة، فذلك التدرج جعلها أقرب إلى فن النحت، مخضعا الإنشاء للتعبير الفني الذي يرمز ويشير إلي أعلي للسماء نحو المطلق إلى الله عز وجل. (١٠٠٠) فهي دعوة إلى الصلاة من خلال النداء، كما أنها دعوة إلى توحيد الله من خلال إشارتها نحو السماء، كما يوجد بعض الأفكار الفلسفية التي توضح بعض المعاني الخفية ويظهر ذلك من خلال الأتي:

### ١) رمزية المآذن من خلال الفكر الصوفى:

نتكون المنذنة من جزء سفلي مربع الشكل وهو القاعدة حيث أن المربع برمز إلي الأرض والأربع أضلاع يرمز إلي الجهات الأصلية الأربعة، ثم جزء متوسط مثمن الشكل وهو يرمز ويشير إلي الملائكة الثمانية الحاملة لعرش الرحمن، كما ورد: (والملك على أرجانها ويحمل عرش ربك فوقهم يومنذ ثمانية) { أية ١٧ } من سورة الحاقة، ثم جزء علوي دانري الشكل وهو يرمز إلى الكون أو العرش الإلهي وتنتهي المنذنة بالقبة أو الجوسق ذو النقطة العلوية التي ترمز وتشير إلى المنتهي، فالفكر الرمزي المستعمل في تصميم تلك المنذنة منطقي من حيث الترتيب فهو يبدأ بالأرض رمز الثبات بالنسبة الناس ثم الملائكة الثمانية الحاملة للعرش الإلهي ثم الشيءالمحمول وهو الكون أو عرش الرحمن(المنتهي)(١٢١) فهذا الفكر الرمزي نابع من الفرق والمدارس الصوفية نتيجة تحول مصر إلي المذهب السني في عهد صلاح الدين وظهور التصوف السني الذي كان ينتشر بشكل كبير بين طوانف الشعب ومنهم البنائين، ومن هنا فقد أثر الفكر الصوفي علي تشكيل أهم عنصر معماري رأسي بالمدينة وهو عنصر المئذنة (١٢٠)

#### ٢) رمزية المآذن من خلال الفكر السنى:

قد أعطت المآذن صفة خاصة ومميزه للمباني الدينية (الجوامع والمساجد والزوايا) التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وخصوصا التي تحتوي علي منذنتين متماثلتين، فهي توحي بجمال الشكل وهي ترتفع كالسهم في الفضاء السماوي الرباني وكأنها أذرع ممتدة إلي الله سبحانه وتعالي تطلب المزيد من الرحمة والمغفرة، وهي بذلك رمز يشير إلي المسلم المتعبد الرافع يديه إلي الله عز وجل، ونري ذلك في مئذنتي جامع الحاكم بشارع المعز وجامع برقوق وفرج بالقرافة الشرقية وجامع الملطان حسن وجامع محمد علي بالقلعة حيث أن كلا منهم يحتوي علي مئذنتين كأنهم ذراعين يدعون إلي الخالق فالتدرج في نسب الشكل بين مكونات بدن المئذنة علي مر العصور هو إشارة وإيماء إلي المولي تعالي.

#### ٣) رمزية المآذن من خلال بعض الأفكار الآخرى:

وإذا نظرنا إلى الفكر الرمزي الذي يوجد وراء شكل عنصر المنذنة بجامع أحمد بن طولون لوجدنا السلم الحلزوني بإتف حول بدن المئذنة في تكوين دانري حلزوني صباعد إلى السماء كأنه سهم رباني يلتف حول بدن المئذنة في أتجاه تصاعدي إلى أعلى بطريقة ديناميكية بأختلاف أي مئذنة أخرى حيث أن باقي المآذن تشير إلي السماء من خلال التدرج في الارتفاع في تكوين هرمي متصاعد نحو السماء. (١٢٢) وتعتير المئذنة أحدى نقاط الاتصال بالمسجد ولكن على المستوى الروحاني المطلق وهي تعبر باستقامتها وتطاولها فوق أفقيات التشكيل المعام للمسجد إشارة إلى من يدبر هذا الكون نحو السماء، وليس هذا تعبيرا أجوفا ولكنه بكسب المئذنة بعد كوني مما يفرض عليها تشكيل يخضع لمعايير كونية فوق إنسانية في رمزيتها ومعانيها وأهم هذه المعابير على المستوى الحرفي والتصميمي هو التدرج الكوني للمئذنة من المربع برمزيته للأرض إلى الدائرة برمزيتها للسماء والكون، مارا بالمثمن حيث يرتفع عرش الإله. (١٢٠) كما ظهرت بعض من المأذن منتهية بقبة صغيرة ذات تضلعيات متكررة مثل القباب الساسانية وهي تسمى بالمبخرة وهي ترمز وتشير إلى طاقية المسلم المتعبد التي توضع فوق الرأس، لتحمية من حرارة الشمس فهي مستمدة من فكر إسلامي معبر عما بداخلة، ولاشك في أن المعماري المسلم لم يخلي فكره من دراية سيكولوجية حين قسم المئذنة صعودا إلى عدة أقسام تفصلها شرفات تتناقص في الطول كلما ارتفعنا إلى أعلى، حيث أراد أن يجذب نظر المشاهد إلى أقصى حد ممكن، ويصب في وجدانه الإحساس بجلال المبنى ورفعته، ويكاد تصميم المنذنة المعماري أن يكون نحتا أخضعت فيه التقنية الانشانية للتعبير الفني المعماري الذي يهدف إلى الصعود والتسامي نحو العلا، فلم يخشى المعماري المسلم من المصاعب الإنشانية العويصة التي صادفته في سبيل تحقيق أفكاره التعبيرية والرمزية ذات المعاني.

ولقد كان من الطبيعي أن تغدو المنذنة باستطالتها إلى أعلى نحو السماء وبوظيفتها الشعائرية رمزا للإسلام، حيث تقع المنذنة عادا في مكان يشكل مع القبة تكوينا جماليا ورمزيا فكلاهما عنصر يجاوز ارتفاع المبنى ويشارك في تحديد صورة المسجد المنطبعة على السماء، ومن هنا فقد أعتبرت المنذنة من أهم العناصر المعمارية التي توجد بالمباني الدينية بعد ظهور الإسلام والتي اتخذت رمز يشير إلي مكان العبادة بالـ (الجوامع والمساجد) وهو المكان المقدس الذي يعتبر أحب مكان لدى الله على الأرض (١٢٥)

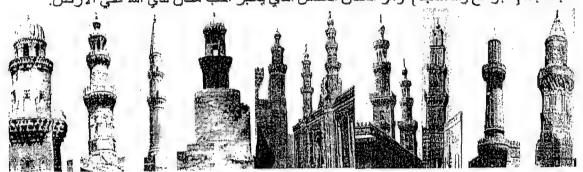

شكل (٣- ٢٢) أستعمال المأذن بعد نحول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلي التسامي للعلا وربط الأرض بالسماء وهي تشير من خلال تدرجها إلى السماء نحو المطلق إلي الخالق(القاهرة عمرها ٥٠ ألف سنة، ١٩٩٩م)، (الوحداث الزخرفية الإسلامية ،٢٠٠٢م)

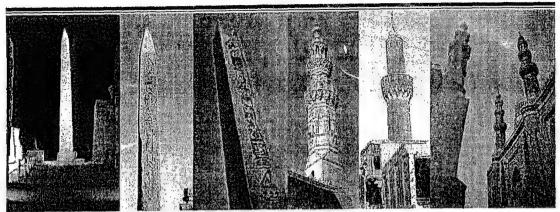

شكل (٣- ٢٢) يرجع أصل المنذنة إلي المسلة الفرعونية حيث انها إشارة إلي توحيد الخالق من خلال إصبع العقيدة (شبكة الإنترنت)



شكل (٣- ٤٢) يري البعض أن أصل المنذنة يرجع إلى المنارة حيث أن كلاً منهم يدعوا إلى الهداية من خلال الصوت والضوء، وكذلك إلى أبراج الكنانس حيث أن كلاً منهم يدعوا إلى الصلاة والتوجه إلى الله عز وجل (تصوير بواسطة الكاتب)، (شبكة الإنترنت)



شكل (٣- ٢٥) أستعمال المئذنتين المتماثلتين أحياناً بالمسجد الواحد بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي الدراعين الممتدين إلي الله عز وجل تطلب منه المزيد من الرحمة والمغفرة، فهي دعوة للتوجه والتقرب إلي الله (شبكة الإنترنت)



شكل (٣- ٢٦) التفاف السلم الطروني حول بدن الملذنة بجامع سمراء (الملوية) بالعراق، وكذلك بجامع أحمد بن طولون بالقاهرة، في تكوين حلزوني صاعد إلى السماء في أتجاه تصاعدي إلى أعلى كالسهم الرباني (أبجدية التصميم، ١٩٩٦م)، (شبكة الإنترنت)

### ٧/٣ .. الأهلة والعشارى:

يعتبرا عنصري الأهلة والعشاري من العناصر المعمارية الهامة التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي أفكار رمزية ومعاني أخري خفية لا يمكن تجاهلها وكذلك إلى أهداف وظيفية سوف نتعرض لها بالتفصيل فيما يلى:

### ١/٧/٣ .. الأهلة:

ظهرت الأهلة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام واصبحت من الأمور الشانعة والمتعارف عليها وخصوصا بالمباني الدينية كالجوامع والمساجد والمباني الجنائزية كالمقابر والأضرحة، وتوجد باعلى بعض العناصر المعمارية التي ظهرت في تلك الفترة مثل المآذن والقباب والمنابر وغير ذلك من مفردات العناصر المعمارية، وعادا ما يتم تصنيع الأهلة من بعض المعادن كالنحاس أو البرونز، كما أن الأهلة التي تعلو قبة المنبر والتي تغطى الجلسة المعدة لخطيب الجمعة فعادة ما تكون مصنوعة من الخشب، حيث تعتبر الأهلة رمزا واضحا يشير إلى الإسلام. (٢٦٠)

## أولاً: الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر الأهلة:

استعملت الأهلة بالمباني الدينية بشكل واضح وصريح ومتوارث عبر الأجيال لكي تشير إلى أتجاه القبلة، حيث يتم وضع عنصر الهلال فوق المأذن والقباب بحيث تكون فتحته موازية للمحراب وعمودية علي اتجاه القبلة وذلك حتي يساعد المصليين من المسلمين الذين يصلون خارج المسجد على تحديد اتجاه القبلة بسهولة ويسر، فهي مثل المحراب من حيث الوظيفة حيث تعتبر بوصلة إسلامية موجهة إلي القبلة نحو الكعبة بمدينة مكة لكل من بخارج المسجد، كما أنها دلاله على تمييز موقع المسجد ورمزا فريدا لعمارته.

## ثانيا: الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي توجد وراء عنصر الأهلة:

يري د/ صالح لمعي أن استعمال الهلال في العمائر المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام لم يكن للناحية الجمالية والزينة فقط ولكنها استعملت لإرسال أفكار رمزية ومعاني خفية إلي جميع المسلمين، يمكن تلخصها فيما يلى:

- () إن التوقيت الإسلامي يعتمد على الأشهر القمرية إلى جانب ارتباط مواقيت بعض العبادات والمناسك بها كالصيام والحج، وبالتالي ارتباط أعياد المسلمين بها كعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، ويقول المولى عز وجل: ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) [آيه ١٨٩] من سورة البقرة.
- ٢) الهلال بالسماء عندما يظهر في أول الشهر العربي ينير الأرض مبددا الظلام الذي سادها عندما كان القمر في المحاق إلي نور شديد يضيء الأرض، ومن هذا المعني فقد استعمل الهلال تعبيرا رمزيا عن ظهور الإسلام الذي بدد ظلمات الجاهلية وحطم الشرك بالله إلي نور يهدي المسلمين من الناس إلي الله عز وجل من خلال الرسالة النبوية المحمدية من بداية ظهور ها وحتى قيام الساعة. (١٢٧)

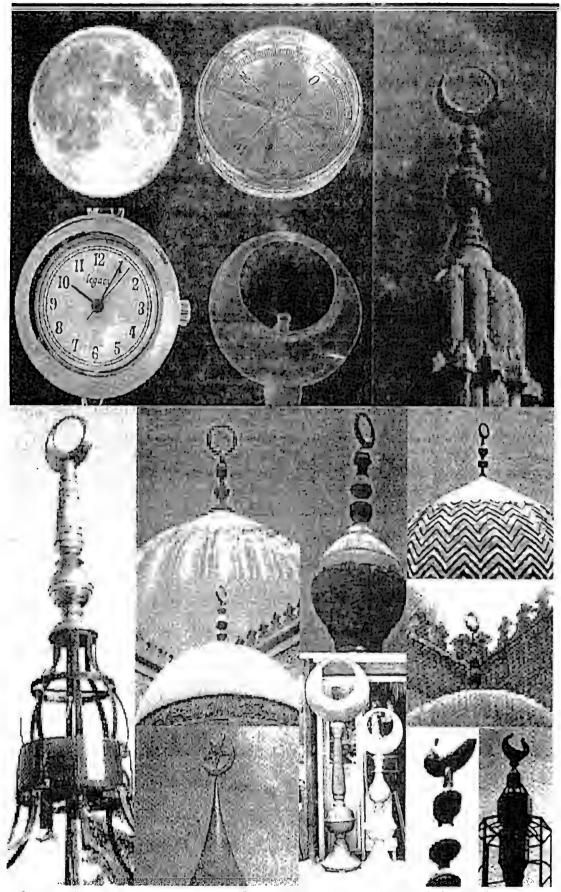

شكل (٣- ٢٧) أستعمال الأهلة فوق المأذن والقباب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث انها ترمز وتشير إلي التوقيت الإسلامي، وكذلك إلي النور الذي ساد الأرض النابع من الرسالة الإلهية (شبكة الإنترنت)، (the Minarets of Cairo 1985)

#### ١/٧/٣ ... العشاري (المراكب الصغيرة):

ظهرت العشاري في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وهي عبارة عن خوذة على شكل سفن النيل تدور مع حركة الهواء، كما أنها ظهرت بقمم القباب والمآذن سواء كانت بالعمائر الدينية المتمثلة في عماره المساجد والجوامع، أو بقمم قباب العمائر الجنائزية المتمثلة في عماره الأضرحة أو عماره الخلاء ومثال علي ذلك قبة الإمام الشافعي التي تحتوي علي عنصر العشاري الذي يتخذ شكل القارب البرونزي وهو موجود أيضا فوق القبة أو الجوسق الذي يعلوا منذنة الجامع الطولوني والتي سقطت بعد ذلك. (١٢٨) كما أنها ظهرت أيضا فوق قبتي خانقاه ومسجد برقوق وفرج الذي يوجد بالقرافة الشرقية بالعصر المملوكي، والاستعمال هنا ليس بغرض الجمال والزينة فقط، ولكن لتحقيق أهداف وظيفية وأفكار رمزية ومعاني خفية متوارثة ذو أصل نابع من ثقافة المجتمع في العصور السابقة وتوارثت عبر الأجيال. (١٢٩)

### أولاً: الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر العشاري:

الغرض الوظيفي الأساسي من العشاري هو استعمالها في وضع الحبوب التي تم التبرع بها من قبل أهل المتوفي لكي تأكل الطير منه المتواجدة في ذلك المكان، وهو نوع من أنواع الأعمال الخيرية التي توضع بأسم صاحب الضريح، ويتم وضع الحبوب بعنصر العشاري الذي يوجد فوق قبة الضريح، وهذه الفكرة مازالت موجودة حتى الآن في معظم مدافن المسلمين، وهي من العادات التي حرث عليها كثيرا من الناس حيث يتم بعثره الحبوب بعد الدفن على القبر لكي تأكل الطير منه (باسم المتوفي) في سبيل الله. (١٢٠)

### ثانيا: الأفكار الرمزى والمعانى الخفية التي توجد وراء عنصر العشاري:

يذكر الأديب جمال الغيطاني أن العشاري أتخذت شكل القارب البرونزي حيث أن هذا الشكل نابع من فكر مصري قديم، فالقارب رمز من الرموز الأساسية في تلك الحضارة حيث أن المصري قديما كان يتخيل رحله الشمس من الشرق إلي الغرب من خلال استخدام شكل القارب، وفكرته نابعة من نهر النيل وهو أساس الحضارة في مصر، ففكرة العبور تعتبر فكرة أساسية في الفكر المصري القديم حيث:

(- العبور من الحياة إلي الموت، ٢- العبور من الشرق إلي الغرب، ٣- العبور من الغرب إلي الشرق ليلا في العالم السفلي وهو عالم الأمواج المقسم إلي أثني عشر ساعة وهذه الرؤية المصرية استمرت في العمارة، ولذلك ظهرت العشاري على شكل قارب (مراكب صغيرة).

وتظهر أصل فكرة العبور من خلال الصلاة، فالإنسان عندما يصلي يقوم بالعبور بواسطة المحراب من مكانه في المسجد إلي الكعبة بمكة المكرمة متوجها إلي الله سبحانه وتعالي نحو المطلق إلي اللانهاية، ومن هنا فأن تفسير عمل المكان الذي يتم وضع الحبوب المتبرعة للمتوفي علي شكل قارب مستمد من الفكر المصري القديم، ويرجع أصل ذلك إلي قصة نبي الله نوح علية السلام ومنذ هذا الوقت أتخذ القارب رمز للنجاة والعبور من الخطر، وقد تم أعادة صياغة هذه الفكرة في العصر الإسلامي حيث أستعمل القارب للعبور من الدنيا إلى الآخرة حاملاً ثواب الحبوب لكي يوضع في ميزان حسنات المتوفى. (١٣١)



شكل (٣- ٢٨) أستعمال العشاري (القارب البرونزي) بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث أنها ترمز إلي النجاة من الطوفان والعبور من الخطر، ويرجع أصل ذلك الفكر إلي قصة نبي الله نوح (شبكة الإنترنت)، (موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، ١٩٩٩م)

# ٣/٨... الشرفات (عرائس السلماء):

ظهر عنصر الشرفات بنهايات معظم المباني التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وقد سمي بعرائس السماء وكذلك بالسقاطات في العمارة الحربية، وهو مستمد من عناصر العمارة الدفاعية في الأسوار والقلاع والأبراج، وهو عبارة عن حجارة تبنى متقاربة في أعلى المباني وخصوصا الحربية لكي يحتمي ورائها المدافعون ويشرفون على المهاجمين ويطلقون عليهم السهام مثل الشرفات التي توجد بأعلي سور القاهرة وكذلك التي توجد بأعلي باب الفتوح والنصر وباب زويلة. (١٣١) وقد وجد له حضورا ومكانا وأهمية ليس فقط في أعلى حوافي المباني العسكرية بل ابتكرها المعماريون في ذلك الوقت أعلى واجهات المساجد والقصور والبيوت، فكان له دور جمالي يعطى للمبنى قوة وصلابة علاوة على الأهداف الوظيفية والأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي يمتلكها ذلك العنصر. (١٣١)

## ١/٨/٣ ... أصل الشرفات:

ظهرت الشرفات في العمارة المصرية القديمة منذ عهد قدماء المصريين، وقد توجوا بها أعلى جدران عمائرهم بكورنيش حجري مزخرف الحلية يلتف حول تلك العمائر في ذلك الوقت، والتي تكون بروز علي شكل خطوط تشبه حزم أعواد النبات وأشجار النخيل والجريد، وأقدم ما عرف من هذا النوع في مبنى زوسر بسقارة، وقد أستعملها أيضا الرومان لنتويج حصونهم كما ظهرت في قصور العراق القديمة لتعكس الشمس عليها، كما أنها ظهرت أعلى جدران معظم العمائر في العصر الأشوري في إيران. (١٣١) ويرجع البعض أن أصل هذه العرائس بعود إلى العمارة الساسانية كما هو الحال في طاق كسرى، كما وجد مثيلاً لها أيضاً في زخارف ثيجان الأكاسرة الساسانين غير أن تدرجها قد يكون رأسيا ومائلاً. (١٣٥)

## ٣/٨/٣.. أشكال وأنواع الشرفات:

وللشرف نموذجان قد كثر أستعمالهما وهما الشكل المورق والمسنن، حيث يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولاً: الشرفات المورقة: هي اكثر الأشكال استعمالا على هينة زهرة الزنبق لها بتلات ثلاثة تحصر بين صفوفها الصماء فراغات تتشكل من زهرات متجانسة، وقد استعملت الشرفات المورقة في أقدم مثال لها بمصر بمدرسة سنجر الجاولي، وفي منتصف القرن الخامس عشر الميلادي ظهرت شرفات بها الشكل السالب {الفراغ} عكس الشكل الموجب {المصمت} كما في مسجد زين الدين يحيى ببولاق، ثم تطورت وثلامست وغطى سطحها الخارجي بزخارف نباتية كما في مدرسة الغوري بالأزهر. (١٦١) ثانيا: الشرفات المسئنة: قد ظهرت في كثير من المساجد كجامع عمرو بن العاص والحاكم وقلاوون، وقبة الإمام الشافعي، وغيرها من المساجد والجوامع والأضرحة التي استعملت ذلك الذوع من الشرفات، ويختلف عدد السنون ما بين الثلاثة والأربعة والسبعة وكلها متدرجة إلى أعلى على عروة عالية (٢٠٠) البيني الذي يوجد بين الكتل، وهي عادة ما تتوج الأبنية الهامة، من خلال وضعها على دروة عالية (٢٠٠)

## ٣/٨/٣ .. الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر الشرفات:

تحتوى الشرفات على العديد من الأهداف الوظيفية الهامة بالعصور السابقة يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولاً: إسقاط الأحجار والسوائل الملتهبة من خلال الفتحات السفلية التي تقع بين مساندها الخارجية (١٢٨) وكذلك لكي يحتمي خلفها الجنود والمدافعون ورمي السهام والحراب من الفتحات المختلفة البارزة الموجودة بها علي المهاجمين الأعداء المندفعين إلى الأبراج في فترة الحروب والمؤامرات. (١٢٩)

تانيا: حماية كل من يتعرض لخطر السقوط من أعلى سطح المبنى لاسيما المؤذنين فاقدي البصر أو من يقوم بتنظيف أسطح المباني، كذلك تحمى العمائر من أن يتسلقها اللصوص. (١٤٠)

ثالثًا: استعمالها كشكل جمالي زخرفي سواء كانت أعلى المبنى بالواجهات أم أعلى المنبر. (١٤١)

## ٣/٨/٤ ... الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي توجد وراء عنصر الشرفات:

يحتوي عنصر الشرفات علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد مخول الإسلام حيث تتجاور عناصرها لكي توحي وتشير إلي ارتباط الأرض بالسماء.

ويذكر جمال الغيطاني أذنا إذا نظرنا إلي شكل الشرافه الواحدة بشكل عام فنجدها متدرجة إلى أعلى في شكل تصاعدي وهي ذاتها تشير إلى السماء للأعلي نحو المطلق وهو خطاب إيماني موجه علي مستوي الجماعة إلى الله عز وجل، كما أنها إشارات روحانية متصاعدة للسماء إلى مركز الكون. (١٤٢)

ويذكر ثروت عكاشة أن الاتصال بين الأرض والسماء متبادل وليس في أتجاه واحد، حيث ترتفع الشرفات {عرائس السماء} فوق الأرض أعلي واجهات المباني على حين تهبط السماء إلى المبني من خلال الصحن المكشوف فتشيع فيه الرحمة وتملأ الفراغات البينية التي تقع بين عناصرها، فيتم التزاوج بين الكتلة والفراغ كالسالب والموجب، بما يرمز إلى تزاوج الروح والجسد أو السماء والأرض. (١٤٢)

## أولاً: فكرة الحد وتطبيقها على عنصر الشرفات:

يذكر جمال الغيطاني أن فكرة الحد هي فكرة مصرية قديمة نجدها قد انتشرت في الفكر المصري، حيث أن نهر النيل قد أستعمل كحد فاصل بين المشرق والمغرب أو بين الحياة والموت أي بين المساكن التي تقع بالجهة الشرقية والمقابر التي تقع بالجهة الغربية، وقد انتقلت هذه الفكرة إلى العمارة المصرية بالعصر القبطي ثم العصر الإسلامي وظهرت بعنصر المداخل ليصبح هذا العنصر هو الحد الفاصل بين المقدس والمدنس، أي بين الحياة في العالم الروحاني الداخلي والحياة في العالم المادي الخارجي، وقد استعملت فكرة الحد مرة آخري بالعمارة المصرية بأعلي العمائر على شكل شرفات، تتكون من ثلاث تدرجات وأحيانا خمسة أو سبعة درجات على شكل زهرة اللوتس وغير ذلك من هذه الأشكال، وقد استعمل عنصر الشرفات بنهايات واجهات المساجد كحد فاصل بين المادي {العالم الخارجي} والمروحي {العالم الداخلي} أو بين السماء والأرض والروح والجسد، فهو الحد الذي يليه الفراغ.

(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مقردات المعناصر المعمارية بعد دخول الإسلام

## ثانياً: رمزية الشرفات التي توجد وراء الأسوار الحربية:

ظهرت الشرفات في أول الأمر بأعلي الأسوار الحربية، فهي دانما صارمة مربعه ذات طابع حربي، حيث أن الفتحات ضيقة وكل ما فيها يوحى بالسلطة والقوة الجبروتية علي عكس الشرفات التي ظهرت بنهايات المساجد والجوامع التي توحي بالجمال والصفاء والهدوء، فكل كتلة مصمتة توجد في الشرفات ترمز إلي الجندي المحارب في سبيل الله، وإذا قارنا بين الشرفات التي توجد بأعلي أسوار قلعة صلاح الدين وأشكال الشرفات التي توجد بأعلي جدران المساجد المقابلة للقلعة مثل مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي لوجدنا أن تلك المواجهة بين الشكلين يوحي ويشير إلي السلطة الروحية في مواجهه السلطة الدنيوية. (١٤٠)

### ثالثاً: رمزية الشرفات التي توجد وراء المباني الدينية:

لقد توج المعماري المسلم أعلي جدر ان المساجد بما يسمونه عرائس السماء لأنها في بعض الأحيان تشبه اشكالا آدمية تجريدية نتلاصق أيديها وأرجلها مثل التي توجد بأعلي واجهة جامع أحمد بن طولون. (۱٬۵۰) فهي أشبه بأشكال العروسة المجردة المتكررة على امتداد حافة الجدران، كما أنها امتداد تجريدي لأشكال المصليين في صلاة الجماعة يقفون صفا واحدا، فهي تلخيص لشكل المسلم القائم المصلي لله عز وجل في صفوف متراصة، ويظهر ذلك المعني من خلال أشكال العرائس التجريدية المتتالية المتكررة. (۱٬۱۱) فهي تجسيد لنهاية المبني كما أنها توحي بوجود عيون خفيه ترصد تحركات البشر المتواجدين في هذا المكان المقدس {الجوامع والمساجد والزوايا}، كما أنها دائما تعطى الإحساس بالراحة والسكينه وهي مستوحاة من أشكال النباتات كزهرة اللوتس ومستوحاة من أشكال تذكر بالبشر في شكل جماعة. (۱٬۱۷)

## رابعاً: رمزية الشرفات من خلال المعانى المختلفة الناتجة من:

### ١) الفكر الشيعى:

يوجد تفسيرات مختلفة ومتعددة لبعض الأفكار التي قد ظهرت وراء خطسماء المباني التي تحتوي علي شرفات بنهاية الواجهة، وتلك التفسيرات والمعاني نابعة من فكر شيعي، حيث يمكن تلخيصها فيما يلي:

- أ الشرفات {عرائس السماء} تتكون من ظاهر وباطن، حيث أن الظاهر يظهر في صورة كتل والباطن يظهر في صورة فراغات، وذلك التفسير من أساسيات الفكر الشيعي.
- ب- الشرفات {عرائس السماء} تتكون من جزئين غير منفصلين وهما الجسد والروح أو مادي ومعنوي، حيث أن الجزء المادي يظهر في صورة فراغات بينية.
- ج- يوجد تفسير ثالث مختلف ناتج أيضا من فكر شيعي وهو تداخل السماء مع الأرض في صورة معشقة كتداخل التروس، حيث أن الأرض تظهر في صورة كتل والسماء تظهر من خلال الفراغات البينية، حيث أن ذلك التفسير يؤكد فكرة التزاوج بين الكتل الصماء التي ترمز وتعبر عن الأرض وبين الفراغ الذي يرمز ويعبر عن السماء، وذلك يظهر في انسجام وتناغم ملحوظ. (١٤٨)

(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات المعاصر المعمارية بعد دخول الإسلام

فتأثير الفكر الشيعي على تشكيل عرائس السماء أدي دائما إلي ظهور الجزء المفرغ {الفراغات البينة} في صورة معكوسه للجزء المبنى {الكتل}، مما نتج عنها فكرة الظاهر والباطن، والمادي والمعنوي، والجسد والروح، وتداخل السماء مع الأرض، فهي تعتبر عنصر ربط بين الماديات والروحانيات. (141) وذلك يظهر بوضوح بكثير من المساجد التي توجد بالقاهرة التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا المباني التي ظهرت بالعصر المملوكي، فهي إشارة إلي إتحاد الروح والجسد، كما أن خط السماء الذي يظهر علي مستوي شرفات السطح {عرائس السماء} يوضح فكر وفلسفه الظاهر والباطن والروح والجسد التي ظهرت مع الفكر الشيعي وبنفس المبدأ تطورت حتي نبعت من بعض الأفكار الصوفية التي تلانم الفكر الجديد الذي جاء بعد الفكر الفاطمي الشيعي وهو التصوف السني. (100)

#### ٢) الفكر السنى:

يوجد تفسيرات أخري مختلفة لدي الفكر السني لشكل الشرفات عن التي ذكرت من قبل بالفكر الشيعي، حيث ظهر مبدأ جديد مختلف عما سبق وكان هذا المبدأ هو {الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة} حيث أن ذلك المبدأ مقسم إلي جزئبين غير منفصلين:

أولا: مفهوم الشق الأول من المبدا: وهو {الكثرة في الوحدة} حيث أن الله الخالق الواحد قد خلق الخلق وهم الكثرة من البشر أجيال متعاقبة كأمواج البحر من وحدة أو مادة واحدة وهو الطين، أي أن الخلق كثيرون وجميعهم من عنصر واحدة، وقد تم الإشارة إلي ذلك من خلال الأجزاء المصمته من الشرفات. ثانيا: مفهوم الشق الثاني من المبدأ: وهو {الوحدة في الكثرة} حيث أن جميع البشر الكثرة متشابهين ومتماثلين كالوحدة الواحدة أمام المولي الخالق عز وجل حتي قيام الساعة، فهم جميعاً سواسية كأسنان المشط لا فرق بينهم إلا بالتقوي ويظهر ذلك من خلال تكرار نفس الشكل المصمت بعنصر الشرفات (١٥٠١)

### ٣) المبدأ الفقهى:

يشير المبدأ الفقهي إلي أن الشرفات بأشكالها المختلفة تعني المساواة بين الناس، فجميع الناس سواسية كأسنان المشط أمام الله سبحانه وتعالي، علاوة علي أنها أحدي أنواع العناصر المعمارية الزخرفية وهي تتويج لنهايات المنشأت، وهي ترتكز على الدروه العليا للأسطح، وتتجاور الشرفات وتتجه رؤوسها إلى أعلى لتربط الأرض بالسماء وتعبر عن تلاحم وترابط وتلاصق المسلمين كالجسد الواحد المتماسك. (١٥٠) فهي تعبير عن البشر بمقياس أنساني لكل جزء مصمت، وفي وضع تلك العرائس في صف واحد لصل الي فكرة تساوي كل البشر فهم رجال يصطفون في صف واحد يشدون من أزر بعضهم البعض، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم، {المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض}وهم في ذلك جند الله الذين يحرسون بينا من بيوت الله عليه الأرض وفي بعض كتابات الصوفية عن تلك الشرفات إحرائس السماء في وصفهم لها إنها تسبح بحمد الله وتنشد ترنيمات دينيه، فالشرفات التي توجد بأعلي واجهات المباني تعبر من خلال الشكل والمضمون عن الوحدة والإتحاد والمساواة لصفوف المسلمين (١٥٠١)

## ومن هذا نجد تفسيرات متعددة للشرفات (عرائس السماء) وهي:

- 1) أما نابعة من الفكر الشيعي القائم على الإنسان يتكون من جسم مادي ومعنوي وهو الجسد والروح أو الضمير لذلك نجد تفصيله الشرفات تتكون من جزء مفرغ وهو معكوس للجزء السد المصمت.
- ٢) أو أنها تحمل التفسير الصوفي السني القائم على مبدأ {الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة} أي أن
   الخالق هو الله قد خلق البشر وهم الكثرة من مادة واحدة وهو التراب أو الطين، وهم جميعاً سواسية.
  - ٣) أو أنها قائمة على المبدأ الفقهي القائل أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بينهم أمام الله.

# خامساً: رمزية الشرفات من خلال تفسيرات أخرى مختلفة:

توجد تفسيرات أخري لعنصر الشرفات حيث أن هناك من ربط بين الشرفات أو العرائس التي تعلوا واجهة المسجد وبين عرف الديك، وذلك نظرا لقربها من تدرج ذلك العرف، حيث أن الديك يرمز ويشير إلي الأذان وهو يرتبط بصفة خاصة بأذان الفجر، حيث أن الشرفات في أعلي المسجد ترمز وتشير إلي السمو والصعود إلي أعلي نحو السماء الذي يلجأ إليه الديك بأعلى مكان عندما يريد ترتيل صبياحه وأذانه كالمؤذن الذي يصعد إلي مكان مرتفع بالمأذن لكي يذكر دعوه الله لأقامة الصلاة. (101)

فالشرفات بشكلها المتكرر تؤدي إلى عمل مزج في الرؤية البصرية بين الكتلة والفراغ بنظام ثابت، وهذا الإخراج في الشكل نابع من الآية: (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي) {آية ١٩ } من سورة الروم، حيث أن الكتلة توحي بالإنسان الحي ثم الفراغ البيني الذي يوحي بالموت لهذا الجسد ثم الكتلة مرة أخري التي توحي بالعودة إلى الحياة (النشور) للحساب والثواب والعقاب، فهذا تفسير يوضح دورة الإنسان وهي العدم ثم الوجود في الحياة الدنيا ثم الموت ثم الإخراج للحياة الأخري.

### ونستطيع أن نستنتج من الشرفات (عرائس السماء) أنها:

- ١) تنسيق ما بين وظيفتين كتلة وفراغ في شكل واحد، فهي بذلك جمالية تكرارية مختلفة من خلال شكلين متماثلين متكررين كتلة وفراغ.
- ٢) تترك راحة لتقوية الرؤية البصرية من خلال الفراغات حتى تستعد العين لاستقبال العنصر الذي بعده، فهي تكرارا غير مخل أو ممل، نمطيا ومتمددا في أن واحد.
  - ٣) تترجم خاصية صدى الصوت فكلاهما متلازمين، فأن طال الصوت طال الصدى.
  - ٤) تمثل الحج والحجاج، وهو أكبر مشهدا تكراريا بشهده البشر بمكة المكرمة حول الكعبة. (٥٥٠)

ومن هنا فقد ظهرت أهداف وظيفية وأفكار رمزية ومعاني متعددة خفية وراء عنصر الشرفات {عرائس السماء} لا يمكن تجاهلها قد أدت إلي ظهور ذلك العنصر بهذا الشكل بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بنهايات المباني بشكل عام وبالمباني الدينية كالجوامع والمساجد والزوايا بشكل خاص.



شكل (٣- ٢٩) أستعمال الشرفات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بنهايات المباني العسكرية كالأسوار والحصون والقلاع، فهي توحى بالسلطة والقوة الجبروتية، كما أنها ترمز إلى الجندي المحارب في سبيل الله كالبنيان المرصوص (شبكة الإنترنت)

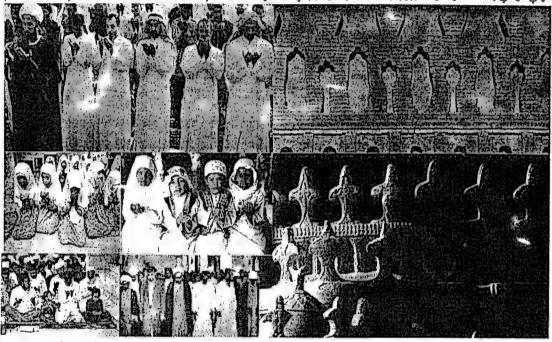

شكل (٣- ٣٠) أستعمال الشرفات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بنهايات المباني وخصوصا الدينية، فهي أمتداد تجريدي لأشكال المصليين في صلاة الجماعة، كما أنها ترمز إلي الوحدة والإتحاد والمساواة (شبكة الإنترنت)، (1994 - The Mosque



شكل (٦- ٣١) ظهور الجزء المقرغ بعنصر الشرقات في صورة معكوسة للجزء المبني، وهي ترمز وتشير إلى الظاهر والباطن أو المادي والمعنوي أو الجمند والروح، حيث أنها عنصر ربط بين الماديات والروحاتيات (شبكة الإنترنت)، (ظاهرة التكرار،١٩٩٧م)

## ٩/٣ الزخان

ظهرت الزخارف باشكالها المتعددة علي جدران وأسقف وأرضيات المباني عبر العصور المختلفة منذ قديم الأزل وحتي الأن، حيث تنوعت الوحدات الزخرفية وأخذت أشكال مختلفة نتيجة أفكار ومعتقدات معينة، وقد أهتم المعماري المسلم بدراسة الزخارف الهندسية من الخطوط والتكوينات الشكلية، وقد أعتني عناية تامة بالألوان وخاصة الأبيض والأزرق والفضي، وكانت الزخارف المستخدمة بمعظم المباني مشتقة من روح الإسلام وتعاليمة ويظهر ذلك من خلال الامتناع عن عمل التماثيل والصور وزخارف الكائنات الحية، حيث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها بشكل جازم، ولذلك كانت معظم الزخارف المستخدمة أما مناظر طبيعية أو أشكالا هندسية ونباتية وكانت هذه الزخارف تعتمد على التكرار والوصول إلى التباين بواسطة تغير الظل والضوء، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي: (١٥١)

## 1/9/٣ أشكال وأنواع العناصر الزخرفية:

تعددت الأشكال الزخرفية التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وقد أستخدمت لكي تلبي متطلبات متعددة كالجمال والزينة والإيحاء لبعض الأشياء من خلال التلميح كالتوجه إلي الله من خلال الأشكال والألوان المستعملة كما سنري فيما بعد، ويمكن تصنيف أشكال العناصر الزخرفية إلي:

أولاً: العناصر الزخرفية الهندسية: وهي التي تتكون من العلاقات الخطية والأشكال الهندسية والمضلعات المنتظمة النجمية والدوائر وغير ذلك من هذه الأشكال، وقد أصبح للزخارف الهندسية أهمية كبيرة في ظل الحضارة الإسلامية لا نظير لها في أي حضارة من الحضارات الأخري وصارت في كثير من الأحيان العنصر الرئيسي الذي يغطي مساحات كبيرة من المباني المختلفة ومن أبرز أنواع الزخارف الهندسية هو الأشكال النجمية متعددة الأضلاع {الأطباق النجمية} وقد أنتشرت في العصر المملوكي، وهي ترمز وتشير إلي السماء وما تحتويه من نجوم مختلفة تنير ظلمة الليل.

ثانياً: العناصر الزخرفية النباتية: اهتم المسلمون بالزخارف النباتية المجردة بحيث لا تبقى الساق والأوراق إلا خطوط منحنية قد استعملت بكثرة في أشكال الأرابيسك حيث أن قوامه عبارة عن خطوط منحنية أو مستديرة أو ملتصق يتصل بعضها ببعض فتكون أشكالا حدودها منحنية، إلى جانب رسوم نباتية أخرى تتكون من فروع نباتية وزهور ووريقات، وقد تميزت الزخارف التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بظهور بعض الأشكال الطبيعية كالأغصان والأوراق والثمار والأزهار، ولاسيما الزنبق والقرنفل والورد وغير ذلك من هذه النباتات ونلاحظ استعمال الغار والزيتون بكثرة كعنصر زخرفي حيث يحمل كلا منهم معنى رمزيا، وخاصة في مجال العبادة عند الحضارات الأخري فالغار رمز المجد وهو الذي يكلل هامات المنتصرين، أما الزيتون فهو رمز السلام حتى اليوم. (١٥٠)

ثالثاً: العناصر الزخرفية الخطية: انفراد العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام عن سائر الحضارات بعنصر زخرفي هو الخط العربي، ولقد اعتنى به منذ نشأة الإسلام ولقد أوفد الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل لتعليم الكتابة والخط، وقال على: { عليكم بحسن الخط فإنه مفتاح الرزق}، كما قال ابن عباس: {الخط الجميل يزيد الحق بيانا}، وقد أستعمل الخط العربي في الزخارف المعمارية بعنصر المداخل والمحاريب والقباب والمآذن وبباقي مفردات العناصر المعمارية، وقد حلت الكتابات والآيات القرآنية في المساجد محل الصور في الكنائس وقد أستعمل الخط الكوفي منذ الفتح الإسلامي وحتى نهاية العصر الفاطمي، كما شاع استخدام خط النسخ بالنصوص التاريخية والخط الكوفي بالأيات القرآنية بالعصر الأيوبي، أما في عصر المماليك فقد استخدم خط النسخ وفيما بلي أهم أنواع الخطوط؛

- ١) الخط الكوفي: وهو أقدم الخطوط وأكثر ها جمالا، وقد استعملها لزخرفة المباني والكتابات الكبيرة.
  - ٢) الخط الثلث: وهو أروع الخطوط وأكملها وأصعبها.
- ٣) خط الإجازة: وهو خط مشتق من الثلث والنسخ، وتكتب به الشهادة الممنوحة للمتفوقين في الخط.
- ٤) خط النسخ: هو من فروع قلم الثلث، وقد أستخدم لنسخ القرآن الكريم وأصبح خط أحرف الطباعة.
- الخط الفارسي: ويسمى (نستعليق) ومختصرها تعليق، وأصلها نسخ تعليق، وهو مستوحى من الكتابة البهلوية ويمتاز باختلاف عرض حروفه.
  - ٦) الخط الديواني: وهو خطرشيق سهل، تكتب به الكتب السلطانية.
    - ٧) خط الرقعة: هو خط قاعدي سريع وسهل ابتكره الأتراك.
- ٨) خط الطغراء: هو رسم لاسم السلطان على شكل توقيع فني، واستعمله المماليك ولكن السلاطين
   العثمانيين هم الذين اختصوا باستعماله.
- ٩) الخط المغربي: وهو مشتق من الخط الكوفي القديم، وكان يسمى خط القيروان وقد ابتكر في مصر
   منذ عام ١٩٢٥ م وهو إضافة تاج على أول حرف في كل كلمة من الخط النسخ. (١٥٨)

رابعا: العناصر الزخرفية من الكائنات الحية: استعمل المسلمون رسوم الحيوانات في زخارفهم ببعض الأعمال حتى أنهم لم يعتقدوا أنها داخلة في نطاق الكراهية، ونلاحظ أن الحيوانات الأكثر أستعمالاً في الزخارف، ليست هي الحيوانات الأليفة أمثال الحصان والهرة والكلب، ولكن الاهتمام توجه نحو الحيوانات التي ترمز وتشير إلى القوة مثل السبع والنمر علي الأرض والطيور الجارحة التي ترمز وتشير ايضا إلي القوة مثل السماء، كما توجه الاهتمام نحو استعمال أشكال مثل الفراشة والطير والزواحف التي تحمل إمكانية في التشكيل، وقد استعملت الحيات عبر العصور المختلفة لأن شكلها يعطي إمكانيات زخرفية انسيابية، حيث أنها استعملت في صورة أسورة أو مقبض لفتح وإغلاق الأبواب أو على مباني الأضرحة والقبور، فالحية تحمل عند بعض الشعوب معنى الخلود، وعند شعوب أخرى تحمل معنى الخداع والخطيئة والإغراء حيث قصة التفاحة وآدم مع حواء. (109)

## ٣/٩/٣ ... ظاهرة (الرعب من الفراغ) وتأثيرها على الزخارف:

بدأت هذه الظاهرة منذ الشعوب البدائية الأولى في العصر القديم وقد انتقلت وتوارثت عبر الأجيال المختلفة حتى أثرت على الزخارف التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث تقوم الزخارف البدائية على تكرار وحدات مشتقه من العناصر الطبيعية المختلفة وانتشارها على الأسطح الخارجية لواجهات المباني في شتى الاتجاهات، وكان ذلك عن إلهام وشعور ذاتي نابع من الوجدان، ونلاحظ أن كثيرا من هذه الزخارف البدائية مستمده من العناصر الهندسية، كالخطوط المستقيمة والمائلة والمنحنية، وكذلك من الأشكال الهندسية كالمثلث والمربع والمعين، حيث يمكن تلخيص ذلك فيما يلي:

- ١) الخط المستقيم رأسيا كان أو أفقيا: هو محاكاة لشكل أعواد النبات وجذوع الأشجار.
  - ٢) الخط المانل: هو تقليد لمنظر الفروع التي نتدلى منها.
  - ٣) الخط المنكسر: هو تعبير عن شكل سلاسل الجبال أو التموجات المانية.
    - ٤) الخط المنحنى: هو تقليد لإنحناء الأفق.
    - ٥) الخط الملفوف: نابع من تقليد الزوابع والدوامات.
      - ٦) الدائرة: نابعة من تقليد قرص الشمس.

كما أن هذه الزخارف مستمدة من النبات والأعشاب والأشجار المعروفة وقتئذ ومنها الأقحوان والنخيل، وكذلك مقتبسة من الأحياء ومن بينها الأشكال الأدمية والحيوانية في حركتها المتعددة كالأبقار الوحشية والخيول والوعول والأسماك والطيور والزواحف، كما أن كثيرا مما سجله البدائيون من الوحدات على اختلاف عناصرها كان له صلة بمعتقداتهم، وقد انتقات وتطورت عبر العصور والأجيال المختلفة. (١١٠)

وقد توارثت ظاهرة {الرعب من الفراغ} وأثرت علي فكر المعماري المسلم، حيث اهتم الفنان المسلم بصفه عامة بملء جميع الفراغات بالخطوط والأشكال والألوان، وقد تتمثل لنا هذه الظاهرة بوضوح في مكان القبلة بالمسجد، فنحن نجد التجويف المنحوت بالجدار في موضع القبلة وقد غطى كل جزء منه بشكل أو خط أو لون، ونلك من خلال الرسم مباشرا على الجدار أو بطريقة التطعيم، ونلك حرصا منه على أن يملأ كل جزئية فارغة، وهو بذلك قد تغلب على المكان الفارغ بأن يحل محلة حركة ديناميكية تخاطب الروح، ولو أنه ترك بين وحداته التجريدية فراغا لأشعرنا ذلك بالمكان، بالإحساس الذي يثير في النفوس خوفا مبهما قديما وعميقا، ويمكن المضي في تعميق هذه الحقيقة على أساس مما يذكره لنا علماء الأنثر بولوجي من بعض المعتقدات القديمة في أن المكان الفارغ يسمح للشيطان بأن يحل فيه (١١١)

وقد فسرت هذه الظاهرة من النقاد بتفسيرات أخري، فحواها أن دافع الفنان في ذلك هو الفزع من الفراغ، وأنه بذلك كان يرغب في محاربة إبليس التي لا يقابلها بالأهمية إلا عبادة الله، حيث يسعى المرء إلي مقاومة الشيطان للوصول من خلال ذلك إلي أرضاء الله، ولكي لا يترك الفنان المعماري مجالاً في عملة الفنى لعبث إبليس وتخريبه فإنه يقوم بإشغال جميع هذه الفراغات من خلال الزخارف المتعددة والمختلفة.

وهو كما يبدوا تفسير يري فيه بعض العلماء انه تفسير ساذج، حيث أن ظاهرة ملء الفراغ ترتبط ببعض التوجيهات الدينية الأخرى، إذ أن هذه الظاهرة تعتمد علي الانتشار والتكرار والإيقاع المنظم المسترسل اللانهاني و هي بذلك ترمز إلى الديمومة التي لا تكون إلا لله عز وجل، حيث أن الأرض والسماء والشمس والقمر والليل والنهار والحياة والموت إنما هي مقابلات مستمرة ومتكررة بلا أي نهاية، وقد أثرت هذه المعاني اللانهائية على عنصر الزخارف فجاءت حاملة لتلك الأفكار الفلسفة المتعددة. (١٦٢)

## ٣/٩/٣ ... الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي توجد وراء عنصر الزخارف:

ظهر عنصر الزخارف بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام حاملا كثيرا من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية المتعددة التي توجد وراء الأشكال التي استعملت بكثرة في ذلك الوقت، ومن أكثر الأشكال الزخرفية أستعمالا هو شكل الإبريق، حيث ظهر في كثير من المواضع وهو يرمز إلي الماء المطهور والوضوء قبل الصلاة، كما أنه يحتوي علي رمزية خاصة عند أهل التصوف السني وفي ذلك يشير ابن الرومي إلي أن الإبريق يرمز للعلوم الروحية، ويقول أن أبريق الماء رمز لعلومنا وهو يقصد بذلك أنه رمز للوعاء الذي يحتوي علي هذه المعلومات، كما أنه مذكور في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: (يطوف عليهم ولدان مخلدون، باكواب واباريق وكاس من معين) [آية ١٨،١٧] من سورة الواقعة، كما تعددت الأفكار وراء شكل الزخارف التي ظهرت بالعمل المعماري، ويمكن تأخيصها فيما يلي: (١١٠)

## أولاً: ظاهرة الأبلق في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام:

هي ظاهرة انتشرت بمعظم واجهات المباني التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا المباني الدينية، حيث نجد استعمال اللونين الأبيض والأسود أو الأصفر والأحمر كلا منهم في مدماك حيث أن كل صف يأخذ لون من اللونين و هو يرمز إلي تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور (١٦٠) و هو معني يدل علي أهمية اليوم الواحد لما يحتويه من جزنيين متصلين ومتعاقبين هما الليل الذي يكون فيه السكينة والراحة والخلاء، والنهار الذي يكون فيه السعي والجد والعمل، حيث أن ذلك المعني متكرر ومتجدد كل يوم ولذلك نري تعاقب المداميك بالواجهة من البداية بالأسفل وحتى النهاية، ثم الانتهاء بالشرفات التي تشير إلي التزاوج بين الروح والجسد وكذلك إلي السماء نحو المطلق إلي الله عز وجل، حيث أن هذا المعني متكرر حتى تفقد الروح الجسد وتصعد إلي السماء من خلال تشكيل الشرفات. (١٥٠)



شكل (٣- ٣٣) استعمال ظاهرة الأبلق بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث يتم استعمال لوثين أبيض وأسود أو أصغر وأحمر بكامل أرتفاع الواجهة، وهي ترمز إلى تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور، وهو معنى يشير إلى أهمية اليوم الواحد (شبكة الإنترنت)

## ثانياً: القكر الرمزي للزخارف الإشعاعية المركزية:

هي الزخرفة التي تنتج من نقطة مركزية واحدة، ويري احد الباحثين أنها تعبر عن العدم بينما يري فيها أخرون أنها تعبر عن بدء الوجود والخلق، فإشعاع الوجود من واجب الوجود ومن النقطة المركز، حيث أن الزخرفة الإشعاعية تنبثق من نقطة مركزية واحدة معبرة بذلك عن فكرة التوحيد، فالإله الواحد هو الذي يصدر عنه كل شيء وإليه يعود كل شيء، كما أن الترابط بين الخطوط الدائرة حول مركز واحد إنما هو تعبير عن وحدة الخالق والكون والحياة بكل ما تحويه من معاني متعددة خفية، فالمركز بالنسبة للفكر الصوفي هو النور الإلهي، والكون الذي يدور في فلك واحد و هو كذلك منتهاه. (١٦١)

فمعظم الزخارف النباتية التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام تحتوي علي مركز بوسط الوحدة الزخرفية وغالبا ما تكون زهرة وهو إيحاء بالنبات والخضرة بما يوحي لما ممكن أن تكون عليه الجنة حيث أن هذه الزهرة ترمز إلي المركز التي يدور حولها كل شيء، ونلاحظ أن فكرة المركزية مستمدة من الطبيعة التي خلقها الله عز وجل، حيث نري ذلك من خلال: (١٦٧)

- ١) في العبادة: حيث طواف المسلمون حول الكعبة في شكل دانري في مجال العقيدة الدينية.
- ٢) في السماء: حيث دوران الكواكب حول الشمس في شكل دانري بمجال الطبيعة الكونية والغلك.
  - ٣) في الذرة: حيث دوران الإلكترونات حول النواة بمجال الطبيعة والكيمياء.

ومن هنا قد نتجت فكرة الزخارف الإشعاعية التي تشير إلي جميع المعاني السابقة كالزهرة التي ترمز وتشير إلى مركز الكون وهي تجريد للوجود وإيحاء إلى وجود الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه (١٦٨)

## ثالثًا: الفكر الرمزي للزخارف التي استخدمت في تغطية القباب:

قد اتجه المعماريون في الحضارة الإسلامية إلى الارتفاع في بناء القباب وزخرفة سطوحها لكي تكسب هيئة مهيبة وجليلة، وقد أستخدم في العصر المملوكي عدة طرق لتشكيل الأسطح الخارجية والداخلية، حيث أستعمل عناصر التشكيل الزخرفي من أشكال نباتية وصيغ هندسية وزخارف توريقية متعددة، ولكي يعطى المعماري المسلم تأثير الخفة وصعود القبة إلى أعلى، فقد أتبع عده طرق تشكيلية:

الطريقة الأولي: حيث استخدام الزخارف النباتية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب، وقد اختيرت نبتة الصبار بشكلها الكروي ذي الضلوع لتشكيل القباب في بادئ الأمر وذلك يرجع إلي معاني خفية، حيث أن النبات بصفة عامة ونبتة الصبار بصفة خاصة رمز لإرادة النمو والصعود إلي أعلى نحو السماء للمطلق، وهذا المعني متوارث عبر الأجيال المختلفة منذ الحضارة المصرية القديمة وقد أنتقل منها إلى العمارة المصرية في العصر الإسلامي، ومن الممكن أيضا أن نعتبر أشكال النباتات التي تظهر بالزخارف النباتية رمزا للبيت الصالح، (وانبتها نباتا حسنا) [آية ٣٧] من سورة أل عمران، ومن أهم هذه الأمثلة التي ظهرت بالعصر المملوكي هي قبة قانيباي الرماح بميدان القلعة التي أستعملت الزخارف النباتية بشكل تصاعدي على سطح تلك القبة. (١٦١)

حيث يندفع النبات إلى أعلى ضد قانون الجاذبية الأرضية نافذا كل ما يعترضه من صعاب سواء كان ذلك الاعتراض من خلال الصخر أو الحجر لكي يتجه إلي السماء نحو المطلق، وقد ظهر ذلك من خلال تضليع القباب على هيئة نبته الصبار حيث تتناوب فيه الضلوع المحدبة والمقعرة في إيقاع زخرفي، وقد نقشت الزخارف على أسطح مثل هذه النماذج من القباب فجردتها من مظهرها الذي يوحى بالثقل إلى الإيحاء بالصعود إلى أعلى نحو السماء للمطلق من خلال النقوش والزخارف النباتية.

الطريقة الثانية: حيث استخدام الزخارف الهندسية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب، فما لبث الحرفيون أن ابتدعوا أسلوبا جديدا في الزخرفة، هو أسلوب النحت القليل البروز ومن أهم هذه الأشكال ما يلي:

ا) استخدام أسلوب النحت القليل البروز ذو التعريجات الزجزاجية، والذي يأخذ في الضيق كلما أتجهنا إلى أعلى سطح القبة، فكان بالطبع يتلائم مع التناقص التصاعدي لسطح القبة، هو الأسلوب المتعرج ذات الشكل {٧، ٨} المتعاقبين، حيث يتم نحت السطح الخارجي القبة نحتا قليل البروز مما يخفف الضغط على القبة كما إنه يوائم في يسر التناقص التصاعدي لسطح القبة، (١٧٠)

وهذا الشكل من الزخارف يذكرنا بأمواج البحر المتعاقبة والمتتالية التي تتجه إلي السماء بدلا من الشاطىء نحو المطلق إلي الله سبحانه وتعالى، فالأمواج هذا ليست أفقية ولكنها رأسية إلي أعلى، ومثال علي ذلك حركة الأمواج المنحوته التي توجد علي قباب خانقاه ومسجد فرج بن برقوق، وايضا قبة ضريح إينال، وقبة مدرسة السلطان برسباي التي تظهر في شكل خطوط متعرجة، فحركة الموج هذا التي تظهر من خلال تعاقب الخطوط، فيها تجريد لمعني تدفق الأمواج بالبحار.

٢) استخدام أسلوب النحت ذو الخطوط الحلزونية الدائرية بشكل قطري، ونجد ذلك التعبير متكرر أيضا في قبة مسجد البندق داري وقبة مسجد البوسفي، فهذه الزخارف المنحوتة علي سطح القباب من الخارج ما هي إلا تعبير عن الأمواج المتدفقة التي توجد بالبحار أو النسمات المتتالية التي توجد بالهواء فتلك الأمواج أو النسمات لا ترسوا علي شاطىء ولكنها تتجه نحو السماء إلي الله. (١٧١)

الطريقة الثالثة: حيث استخدام الزخارف النجمية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب، وقد ظهر النمط النجمى وأستعمل في أول الأمر على الأسطح المستوية، ثم أستعمل بعد ذلك على أسطح القباب وقد عانوا مشكله تلاؤمه مع التناقص التصاعدي لسطح القبة، ويعتبر النمط النجمي من الزخارف الهندسية التي ظهرت بكثرة وخاصة بالعصر المملوكي، وهو رمز وإشارة إلى النجوم التي توجد بالسماء ويظهر ذلك بوضوح من خلال أشكال النجوم المنحوتة على القباب مثل قبتي قايتباي وبرسباي بالقرافة الشرقية. (۱۷۲) كما أن شكل النجمي لدي الفكر الشيعي يمثل كثيرا من المعاني الخفية المستمدة من الحديث النبوي القائل: (أصحابي كالنجوم بأيهم أقتديتم أهتديتم)، ومن هنا فقد استعملت الأشكال النجمية كزخارف علي أسطح القباب الخارجية وواجهات المباني التي ظهرت في هذا العصر لكي تشير إلى هذا المعني،

كما أنها ترمز وتشير إلي النور النابع من الرسالة الإلهية المنزلة التي أوحي الله بها إلي الرسول الكريم، وعلي سبيل المثال إذا نظرنا إلي قبة قايتباى لوجدنها تجمع بين تشكيلين هندسي نجمي ونباتي توريقي، وبالرغم من اختلاف النمطين المجتمعين في هذه القبة إلا أنهما كانا يشتركان في مركز واحد. (١٧٣)

فالنجوم التي ظهرت بالفن الإسلامي هي تدل على عشق السماء مصدر الإشراق من قبل المسلم، حيث توضع الزخارف على المأذن والقباب والشرفات وكل هولاء العناصر يشيروا إلى الأفق الأعلى، فالزخارف النجمية تنشد بدورها النور حسب قدرتها، كما أنها تشير إلى السعي نحو الوحدة والتكامل، أي الوحدة مع الله والتكامل مع الكل الشامل على المستويين المادي والمعنوي. (174)

ويري بعض العلماء أن جميع الأشكال النجمية ناتجة عن اندماج شكلين يمثلان السماء والأرض، فالنجمة السداسية ناتجة من تداخل مثلثين، والخماسية من تداخل زاويتين، والثمانية من تداخل مربعين، حيث أن جميع هذه الأشكال ترمز وتشير إلي الترابط بين الشكلين الممثلين في السماء والأرض، المركز والمحيط أو الروح والمادة، وذلك عبر أحساس كلي لا يفصل الصورة عن مضمونها ورموزها، وقد أقبل المسلمين علي استخدام الأشكال النجمية الثمانية، وقد فسر ذلك الشكل حيث أنه يتكون من مربعين متداخلين، مربع يعبر عن قوي العناصر الأربعة بالطبيعة، وهم {الماء والهواء والنار والتراب}، حيث أن الضلع الأعلى يمثل الهواء، والأدنى يمثل التراب، والأيمن يمثل الماء، والأيسر يمثل النار، والمربع الثاني المائل يعبر عن الجهات الأصلية الأربعة وهم {الشرق والغرب والشمال والجنوب}، أما تداخل المربعين يعني أن قوي الله فوق كل قوي الطبيعة وهي منتشرة في جميع أنحاء الوجود. (١٧٠)

الطريقة الرابعة: حيث استخدام الزخارف ذات الخطوط الرأسية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب، وذلك يظهر بوضوح في قبة {تنكربغا}، حيث أننا نجدها ممتدة راسيا من المركز بأعلي القبة إلي أسفلها عند محيط الدائرة وهي ترمز إلي طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها علي رأسه وقت الصلاة حيث نجدها بوضوح في صلاة الجمعة، كما أنها ترمز إلي نبات الصبار ذو التضليعات الرأسية الصاعد للسماء. (١٧١) كما أن هناك أتجاه يربط بين ما تمت به الزخارف الهندسية لما تحتويه من الدقة وبين الحديث الشريف القائل: (إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)، والآية : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)، كما لا يستبعد بعض الباحثين أن يكون تشابك الخطوط وتداخلها بقوة وأناقة وانسجام في بعض هذه الزخارف الهندسية تجسيدا لفكرة التراص والتلاحم الشديد بين أفراد المسلمين وذلك امتثالا لقول

رسول الله صلى الله علية وسلم القائل: (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا). (١٧٧)









شكل (٣- ٣٣) استعمال الزخارف ذات الخطوط الراسية لكي ترمز إلى طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها على راسه (شبكة الإنترنت)

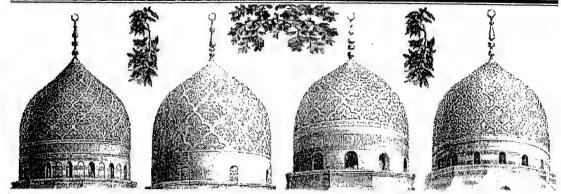

شكل (٣- ٣٤) استعمال الرخارف النباتية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بشكل عام وخصوصاً في تغطية الأسطح الخارجية للقباب، حيث أتقذ النبات رمزا لإرادة النمو والصعود إلى أعلى نحو السماء للمطلق، كما أتقذ رمزا للبيت الصالح (شبكة الإنترنت)



شكل (٣- ٥٥) أستعمال الزخارف الزجراجية ذات الشكل (٨٠٧) المتعاقبين التي تأخذ في الضيق كلما أتجهنا إلى اعلى، حيث أنها ترمز وتشير من خلال ذلك التشكيل إلى أمواج البحر المتعاقبة والمتنالية التي تتجه إلى السماء نحو المطلق إلى الله (شبكة الإنترنت)



شكل (٣- ٣٦) أستعمال الزخارف الحلزونية الدائرية يشكل قطري لتغطية أسطح القباب بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي الأمواج المتدفقة بالبحار أو النسمات المتتالية بالهواء حيث أنها تتجه للمطلق نحو السماء إلي الله (شبكة الإنترنت)



شكل (٣٧-٣) أستعمال الرخارف النجمية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بأسطح القباب، للأشارة إلي النجوم التي توجد بالسماء وكذلك إلي النور النابع من الرسالة الإلهية، ومصداقاً لقول الرسول: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم (شبكة الإنترنت)

# جدول (٣-١) مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام

| التعبير المعماري والرمزي                                                                                                                                                                   | الفكر الرمزي                                                                                                                                                                                                                      | العنصر                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | ۱) المداخل<br>والأبواب:                              |
| ه .<br>استعمال المدخل كحد فاصل بين الداخل والخارج                                                                                                                                          | أتخذ قدماء المصريين نهر النيل كحد فاصل بين المباني التي بها حياة والمقابر التي يدفن فيها الإنسان، فهو بذلك حد فاصل بين الحياة والموت كالسيف الذي يفصل بين الحق والباطل.                                                           | قررة الحد:<br>الحد في الفكر المصري<br>القديم:        |
| كالسيف الذي يفصل بين الحق والباطل وكذك نهر النيل الذي يفصل بين الشرق والغرب.                                                                                                               | أستعمل المدخل كحد فاصل بين المقدس<br>والمدنس، بين الدياة في العالم الروحاني<br>الداخلي والدياة في العالم المادي الخارجي.                                                                                                          | الحد في الفكر الإسلامي:                              |
|                                                                                                                                                                                            | فالدائرة التي توجد أعلى مداخل المساجد تمثل الشمس والمقرنصات يشكلها التدريجي تمثل الأشعة المنبعثة منها، فالشمس هنا تقع أعلى المدخل وهي أقرب إلى الشمس المجتحة رمز                                                                  | رمزيــة المـدخل المـستمدة<br>من الفكر المصري القديم: |
|                                                                                                                                                                                            | يشير للحماية والتوحيد لدي قدماء المصريين. وجود الأيسات القرآنية أعلسي المداخل مشل (أدخلوها بسلام أمنين) أو عبارات مثل (يا مقتح الأبواب أفتح لنا كل باب) فهذه الكلمات فيها                                                         | رمزيسة المسدخل المستمدة من الفكر الإسلامي:           |
|                                                                                                                                                                                            | دعوة وترحاب بالوافدين، ولكي يشير إلي ذلك المعني فقد أقيم على شكل دخول متراجع لا على شكل خارج بارز حتى لا يتصل بالطريق العام.                                                                                                      | الإشارة إلى بداية التكوين:                           |
| طاقية المدخل بشكلها الدائري ترمز إلي الشمس والمقرنصات بشكلها التدريجي ترمز إلي الأشعة المنبعثة منها فهي إشارة إلي الشمس المجنحة رمز الحماية والترحيد في العمارة المصرية القديمة.           | العصر المملوكي لكي يرمز إلي بداية التكوين<br>لدي الإنسان (النطقة التي توجد في رحم الأم)،<br>حيث أستخدم المدخل المرتد للداخل الذي ينعطف<br>يمينا أو يسارا من خلال ممر منكسر ليصل بعد<br>ذلك إلى القناء المكشوف، حيث أن المدخل يرمز | الإشارة إلي بداية التقويل.                           |
|                                                                                                                                                                                            | إلى بداية التكوين ثم الدهنيز المؤدي إلى الصحن يرمز إلى مراحل الجنين في رحم الأم ثم بداية القناء المكشوف الذي يرمز إلى الولادة، وتلاحظ وجود ذلك القناء بعد الممر المنكسر لكي يشير إلى معنى اليسر الدي يسأتي بعد العسر،             |                                                      |
| المجاز المدخل المرتد المنعطف يمينا أو يسارا                                                                                                                                                | ألم المحسى المسلم السلم يسلم بسما المدنس في العالم المدنس في العالم المدارجي إلى المقدس في العالم الداخلي وكانه تم ولادته من جديد من خلال عبوره من المدخل ثم الدهليز والوصول إلى الفناء المكشوف                                   |                                                      |
| استخدام المدخل المرتد المنعطف يمينا أو يسارا لكي يرمز إلى بداية التكوين لدي الإنسان أي النطفة التي توجد في رحم الأم ثم الانتقال إلى الفناء المكشوف الذي يرمز إلى الولادة (الحياة الجديدة). | فكرة الياب في كل من جامع الحاكم والأقمر ما هو إلا تعبير رمزي عن (الإمام علي) حيث التشبيه بالباب الذي من خلالة تفهم الشريعة وكان ذلك من الأسس المتبعة فيما بعد في                                                                  | البساب من خسلال الفكس<br>الشيعي:                     |
|                                                                                                                                                                                            | تصميم المساجد الفاطمية، ومن خلال ذلك التوجه فقد تم وضع آيات قرآنية على الواجهة لكي تدعم مكانه أهل البيت في التأويل الشيعي. أهتم الفكر السني على جمل المداخل ذو باب                                                                | البساب من خسلال الفكسر                               |
| استعمال الباب والمدخل الواحد بمعظم المباني                                                                                                                                                 | واحد فقط بمعظم المساجد التي ظهرت بعد دخول الإسلام لكي يرمز ويشير إلي وحدانية الخالق عز وجل، كما أنسه يرمز ويشير بارتفاعه ورأسيته إلى التطلع نحو قدسية السماء إلى                                                                  | السنبي:                                              |
| وخصوصا المساجد للإشارة إلى وحدانية الخالق.                                                                                                                                                 | اعلي نحو المطلق إلى الله عز وجل.<br>لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مف                                                                                                                                               | الله المثالة المثال مدخار                            |

## ) التواقد:

مزية النوافة من خملال الشكل والعدد:

وجود المعاني والرموز المختلفة وراء شكل وعدد الفتحات حيث احتواء مسجد قايتباى والسلطان حسن على أربعة نوافذ بالواجهة الربيسية ويتوسطها نافذة دانرية تقع في الجهة التي بها المحراب، فالمعني وراء الأربعة نوافذ هي الدلالية على الجهات الأصلية (البشرق والغرب والشمال والجنوب) أو للمدَّاهب الأربعة، والمعشى وراء النافذة الدانرية هي الدلالة على الشمس أو الكون القسيح أو للدين الإسلامي.

وثلاحظ استعمال النوافذ ذات العدد ثمانية بالقياب كالتى توجد عند مدخل السلطان حسن، حيث أن العدد ثمانية له مرجعية قرآنية فهو يرمن إلى الثمانية ملانكة المساملين لعرش الرحمن (ويحمل عرش ربك فوقهم يومنذ ثماثية) كما أنها ترمز وتشير إلى أبواب الجنة الثمانية.

وإذا نظرنا إلى النوافذ التي توجد بالقبتين الخاصة بضريح برقوق وفرج بالصحراء الشرقية لوجدنها مقسمة إلي شبابيك حقيقية وشبابيك أخري وهمية، حيث أن الغرض من المشبابيك المقيقيسة همو الإضاءة والتهويسة والاتصال بالكون الفسبيح اللانهاني بواسطة البصر، كما ان الغرض من الشبابيك الوهمية هو الاتصال بالمطلق اللا محدود بواسطة البصيرة، وهذه الفكرة تظهر بوضوح في عنصر المحراب.

المبدأ النصوفي القائل: تحويل كل ما هو غير تفيس إلى نفيس (أي من نفس أمارة بالسوء (لى نفس مطمئته)، هو مبدأ صوفى مأخوذ من علم الكيمياء (تحويل التراب إلى ذهب) ، وهذا المعنى تم تحقيقه على المشربيات حيث يعنى تحويل خرط الأخشاب التي لا قيمة لها إلي احجبة توضع على النوافذ ذات قيم متعددة وهامـة، فكاتـتَ المستَّربية هي النمـوذج الأمثـل لحجب الرؤية، وهي ترمز إلى الحجاب الذي يحقى ما وراءه فهى كالحجاب على وجه المرأة.

المحراب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام

يعتبر إسقاط للباب الوهمي (عتبة الأبدية) الذي

ظهر بالعمارة المصرية القديمة بالمعابد والمقابر التي أقامها المصريون القدماء لكي تنفذ منها الروح إلى العالم الأبدي، وكذلك يعتقد أن روح الميت تعبر هذا الباب في انتقالها مره أخرى من

عالم الموتى إلى عالم الأحياء بحثاً عن غذالها،

فهو باب قد صمم لكي تعبر من خلاله الأرواح من الوجود المحدود إلى الوجود اللا محدود.

فهو نقطة عبور إلى اللانهاية واللا محدود إلى الله سبحاته وتعالى، فالمحراب الذي لا يؤدي إلي شيء كما يري البصر الحسير للإنسان المحدود، هو نفسه الذي يؤدي إلى كل شيء كما تري

بصبيرة قلب المؤمن، فالمتعبد إن لم يستطع أن

ينتهى إلى الكعبة بجسده فلا أقل من أن ينتهى

اليها بروحه من خلال ذلك المحراب الرمزي.



الأربعة نوافذ ترمز إلى الاتجاهات الأصلية وكذلك للأربعة مذاهب، أما النافذة الدائرية التي تتوسطها ترمز للشمس أو الكون الفسيح أو الدين الإسلامي.



أستعمال النوافذ الحقيقية رالوهمية بالقبتين للإتصال بـالكون الفسيح من خلال البصر وكذلك الاتصال بالمطلق اللا محدود من خلال بصيرة قلب المؤمن.



استعمال المشربية بالعمارة بعد دخول الإسلام بغرض أخفاء الشئ النفيس الذي يوجد خلفة فهي كالحجاب على وجه المراه، كما أنها تطبيقا للمبداً الصوفى (تحويل كل ما هو غير نفيس إلى نفيس)

## ٣) القبلة والمحراب:

رمزية المحراب من خلال القكر المصري القديم:

رمزية المشربية المستمدة

من المبدأ الصوفى:

رمزية المحراب من خلال وجوده في المسجد:



يعتبر المحراب إسقاط للباب الوهمي (عتبة الأبدية) حيث نجدها في المعبد لكي تنفذ منها الروح (الكا).



المحراب هو الخطوة الأخيرة كما أنه بمثابة نقطة عبور إلى اللا نهاية نحو المطلق إلى الله تعالى، حيث ينتهي المؤمن بروحة في الصلاة إلى الكعبة.

هو الخطوة الأخيرة في المسجد وهنا تتحقق الوحدة الكاملة مع الشالق حيث يصل الإنسان إلى الانفراد مع اللانهاية متوجها إلى الله تعالى،

رمزية المحراب من خلال وجسودة بالواجهسات الخارجية:

تسوارث الفكسر الرمسزي الخاص بعنصر المحراب عبر العصور المختلفة:

#### ٤) المنبر:

رمزيسة المنبر من خلال الفكر المصري القديم:

رمزيسة المنبر من خلال الفكر الإسلامي:

يرمز ويشير المنبر من خلال الفكر المصري القديم إلى كرسى الملك الذي يجلس عليه صاحب الرأي الأرجح الموكل من قبل الشعب، للحكم فيما بينهم لنصره الحق.

وقد أنتقبل هذا المفهوم إلى عنصر المنبر وكرسي المصحف أو دكة المبلغ الذي يرمز ويشير إلى الأمام أو قائد المسلمين الذي يتميز بالقصاحة في الكلم والعقلانية في اتخاذ القرار والقدرة على توجيه المسلمين إلى الخير من خلال كتاب الله وسنه الرسول.





يرجع المنبر إلي كرسي الملك الذي يجلس عليه صاحب الرأي السليم وهو يرمز إلي الإمام أو القاند

## ٥) تفسير رمزيه العناصر الإنشانية العمدة:

رمزية الأعمدة من خلال الفكر المصري القديم:

مرية الأعمدة من خلال والمستكل والعدد في الفكر الإ



استعمال الأعمدة المستمد اشكالها من النباتات بالعمارة المصرية القديمة وقد انتقل ذلك الفكر إلى العصر الإسلامي الذي اتخذ رمزا للصعود والنماء.



وجود (١٥) عمود بعنصر الأمبل من بينهم عمود فردي برمز إلي السيد المسيح، و(١٢) عمود مرتبين اثنين يرمزوا إلي التلاميذ واثنان يرمزا للقديسين مرقص ولوقا

والنبات أتخذ رمزا للنمو والانطلاق إلى أعلى في عكس اتجاه الجاذبية الأرضية، فدانما النباتات تنطلق من أسفل إلى أعلى للسماء نحو المطلق إلى الله تعالى، ولذلك كانت الأعمدة دانما على هيئة النباتات التي اتخذت رمزاً للصعود والنماء. وجود بعص المعاني الخفية وراء عنصس الأعمدة في الفكر القبطي بمصر، وقد ظهر ذلك بالأعمدة التي تحمل الامبل الموجودة بالكنيسة المعلقسة، ويظهر ذلك الفكر من خلال عدد الأعمدة التى تحمل الأمبل، ويبلغ عددهم (١٥) عمود ومن بينهم عمود فردى مختلف في الشكل وهو يرمز إلى السيد المسيح، وأثني عشر عمود مرتبين أنثين، فالاثني عشر عمودا الذين كاثوا يحملون الأمبل يرمزون إلى الاثنى عشر تلميذا، وتلاحظ أتهم سرتبين بشكل زوجي لأن السيد المسسيح أبدل تلاميذه إلى مجموعات ثنالية، ويوجد من بين الأعمدة التي تمثل التلاميذ عمود متماثل في الشكل ومختلف في اللون (اسود)

وهو يمثل خيانة يهوذا، وأثنان ملتصقان بجسم

الأمبل وهما يرمزا إلى القديسين مرقص ولوقا.

رمزية الأعمدة من خلال السشكل والعدد فمي الفكس الإسلامي:

وجود أفكار رمزية ومعانى خفية متعددة وراء عنصر الأعمدة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وقد ظهر ذلك بالأعمدة التي توجد في خانقاه ومسجد فرج بن برقوق بالقرافة الشرقية فنجد احتوانه عنى أثنى عشر عمودا وهو يرمز إلى الرّمن أو الوقيت في أشيارة إلى أهميت بالنَّسبة للمسلم، فاليوم مقسم إلى (١٢) ساعة نهاراً و(٢٢) ساعة ليلاً وأيضاً العام مقسم إلى (١٢) شهر وهكذا، حيث أن شعائر المسلمين معتمده اعتماد كامل على الوقت نظرا لوجود خمسة صلوات في اليوم وأيضاً في خلال السنه، لوجود مناسك الحج وشهر الصيام وهكذا، وإذا نظرنسا إلسي الأعمدة النسي يقام عليها دكة المبلغ في مسجد السلطان حسن لوجدنها قانمة على ثماثية أعمدة، كما تكرر ذلك العدد أيضاً في الأعمدة التى تحمل الميضأة التي توجد بوسط الصحن المكشوف فهي أيضاً مكونة من ثماثية أعمدة، وهي مشتقه من الآية الكريمة التي وردت في سورة الحاقة (ويحمل عرش ربك فوقهم يومنذ ثمانية)، فهي بذلك ترمز إلى عدد الملائكة التي تحمل عرش الرحمن، وأيضاً ترمز إلى أبواب الجنبة الثمانية، ومن هنا قد أستخدم هـُذا العدد بكثرة حتى يتـذكر كـلاً مـن بـداخل المسجد هذا العدد المذكور في القرآن الكريم، الذي يهدف بدوره إلى معانى خفية مختلفة.

#### ثانيا العقود:

رمزية العقود من خلال الفكس المسصري القديم (العقد النصف دانسري الأوزيري والعقد المدبب):

رمزية العقود من خلال الفكر القبطي:

رمزيــة العقــود مــن خـــلال الفكر الإسلامي:

فالتماثل موصول بعقيدة الموت والعقد النصف دانري في الحضارة المصرية القديمة يسمى بالعقد الأوزيري نسبة إلى أوزيريس إله الموتى الذي من الأرض يصعد وإليها يعود، على حين أن خطى القوى في العقد المدبب يلتقيان عند قمة العقد منطلقين في اتجاه المماس بزاوية، ويذلك تكون المحصلة رأسية، ومن ثم يربط المشاهد شكل هذين الخطين ومحصلتهما بين الشكل المدبب للعقد وبين الصعود نحو المطلق، وقد انتقل ذلك إلى الفكر القبطي ثم الإسلامي.

قامت العمارة القبطية (البيزنطية) على استعمال القباب الكروية والعقود النصف دانرية في تحديد الفراغات الداخلية من أعلى وتكاد تكون أبرز الجهود الميكانيكية المتفاعلة في هذه العناصر هي جهود الضغط، فنحن إذا ما تتبعنا خطوط القوى لهذه الجهود لوجدنها تلف وتدور داخل بدن العقد أو القبة متجهة من أعلى إلى أسفل حتى تصل إلى (رجل العقد) أي مستوى ارتكاز القبة حتى تصبح رأسية وتتعادل مع قوى ردود الفعل الرأسية إلى أعلى شانها في ذلك شان العتب الأفقى وهي تشير إلى البيقصال والإتكفاء.

لكل عقد بمنطنبات معنى رمزي حيث تحاشي المعماري المسلم بالعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام استخدام العقد النصف دانري، الذي يرمز ويشير إلى السكون والموت من واقع طبيعة الجهود الداخلية، وقد استعمل بدلا منه العقد المدبب الذي ظهر في شكل عقد مخموس أو عقد ناقص أو عقد حدوة الحصان الذي يرمز ويشير إلى اعلى للسماء تحو المطلق إلى الله عز وجل فهو بذلك قد أتخذ شكل يشير إلى القمة

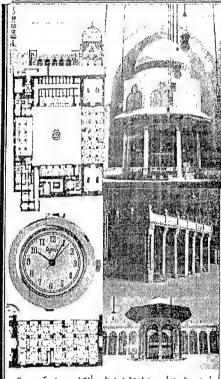

أستعمال الأعمدة للإشارة إلى أفكار رمزية ومعاني مختلفة خفية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام.



أستعمال العقدالمدبب الذي يشير نحوالسماء للمطلق

#### ثالثاً القباب:

رمزيسة القبساب مسن خسلال الفكر المصري القديم:

رمزيسة القبساب مسن خسلال الفكر القبطى:

رمزية القباب من خلال الفكر الإسلامي:

أول تصور في التاريخ لشكل القبة استلهم من الأساطير المصرية القديمة التي تصور الإله (بوت) ربة السماء في شكل قبة كبيرة، على هينة امراة جسدها مقوس تغطيه الشمس والنجوم، ومن هذا ظهرت القبة رمزا للسماء.

أتجه الفكر المعماري القبطي في مصر إلي استعمال القباب في تغطية قاعات الصلاة بالكنانس، كما أنهم استخدموها بمفهوم جديد إذ اختاروا القبة البيزنطية ذات الخناصر المتدلية الذي يتوافر فيه جميع عناصر الحياة، وهو الأمر الذي يتفق مع الناحية الرمزية الخاصة بهم في تشكيل الفراغ الداخلي بتنظيم العناصر المعمارية ضمن نظام متدرج يهبط من أعلى إلى المعمارية ضمن نظام متدرج يهبط من أعلى إلى درجاتهم ومراتبهم، وبذلك أصبغوا على القبة البيزنطية طابعا خاصا بواكب الفكر الرمزي المتداي المناسرة وذلك الموصول إلى فكرة الكون المتكامل الكنيسة وذلك الوصول إلى فكرة الكون المتكامل

استخدمت القبة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام كرمز روحاني يرمز إلى السماء خاصة بالمناطق المسقوفة حيث تعتبر صورة مصغرة لما كان يراه العربي في صحرالله من اتساع الأفق واستدارة السماء من فوقه (الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها) {آية ٢} سورة الرعد، فهي تعتبر عنصر معبر عن شيء ما بداخلها، ولذلك نجد أن القبة قد عبرت عن مكان الإمام أو الوالي أو الشيخ ونجد ذلك ظاهرا بوضوح في:

 العمارة الجنائزية (عمارة الخلاء): نجد أن القبة بداخلها مدفن أو ضريح الذي يرقد به الوالي أو الإمام فهنا عبرت القبة عن مرقد الإدارة مثل قبة الإدارة القبة عن مرقد

والحاكم بأمر الله بشارع المعز بالقاهرة. ومن هنا فقد عبرت القبة عن الشيء الهام الـذي يوجد بأسفلها، وهنا ترمز القبة وتشير إلى الهدف الرئيسي الذي من أجله تم أنشأ المبني، وإذا فظرنسا إلسي التشكل الخسارجي التسي نسشأت عليها القبة نجد أنها متدرجة إلى أعلى والتدرج في البناء يشبة الهرم المدرج في تكوينه، حيث أنَّ القراغ في شكله وتكوينُه منطلق إلى أعلم وهي ترمز إلى الكون كمسا أنهيا تلخيص لقبسة السماء وهي تشير إلى كروية الكون أو إلى الهلال الوليد الذي أكتمل وأصبح دانرة حيث ان الدائرة هي رمز للشمس أو الكون المتسع، كما ظهرت القبة كتشكيل معماري حيث أراد المسلم أن يعبر عن العلاقة النسبية للإنسان بالكون المطلق، وهي بذلك تعبير رمزي عن الكون نصفها الأعلى يمثل السماء الواسعة والفضاء الرحب والأدنى يمثل الأرض، وقد استخدمت في نهاية القبة الخوذة، وهي عبارة عن عدة كرات تتناقص تدريجيا ويوضع فوقها هلال يوجه تجاه الكعبة، فالتناقص التدريجي هنا يشير للصعود إلى السماء تحو المطلق إلى الله عز وجل.

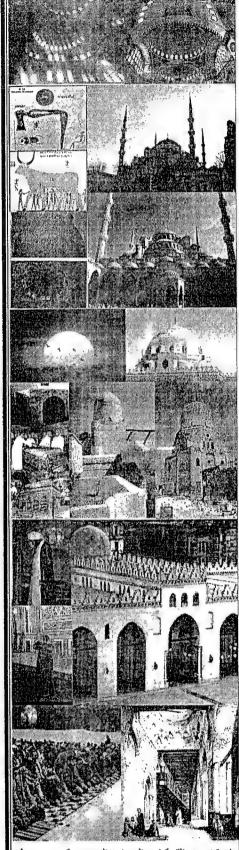

استخدمت القبة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام كرمز روحاني يرمز السماء كما أشارت إلى فكرة الاحتواء وكذلك عن الشئ الهام الذي صمم من أجلة المبني كمكان الإمام والوالي والشيخ

#### رابعاً المقرنصات:

رمزيسة المقرنسصات مسن خلال الفكر الصوفي:

المقرنصات في فكرتها تشبه خلايا النحل ذات الشكل المسدس، خما أنها مستمدة من تشكيلات البلورات الناتجة من الطبيعة، حيث أن فكرة المعرنسات هدفها تجزئية أي كتلة من أجل التحويل والانتقال من مستوى لأخر ، كما أن فكرتها تنبع من بعض الأفكار الصوفية المأخوذة من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية لحظه بلحظه فهي ترميز وتشير إلى الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج المتتالية المتدفقة نحو المساطئ وكانت أول استخدامتها في واجهات الجواميع والمدارس التي ظهرت بالعصر الفاطمي كواجهة جامع الأقمر وواجهة المدرسة الضالحية وغير ذلك من المباني المستعملة لها.



المقرنصات في فكرتها تشبه خلايا النحل ذات الشكل الممدس وكذلك البللورات الطبيعية الناتجة من البينة، وهي ترمز وتشير إلي الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج المتدفقة نحو الشاطئ.

#### ٢) المأذن:

رمزيسة المسآذن من خلال الفكر المصري القديم: من خلال المسلات:

من خلال المشارات:

رمزيــة المــآذن مــن خــلال الفكر الإسلامي:

ان اصل المنذنة البعيد موجود في المسلة المصرية التي ظهرت في الحضارة المصرية القديمة حيث أن كلا منهم يعتبر رمز وإشارة إلي التوحيد وإلى من يدبر هذا الكون الخالق الأعظم، وكلاهما يشير إلى الأعلى نحو المطلق الى الله سبحانه وتعالى من خلال اصبع العقيدة.

مفهوم المنذنة مرتبط بمفهوم المنارة، حيث أن كلا منهم يرسل إشارات لهداية الضالين سواء من خلال الصوت أو النضوء وذلك لهداية الضالين، والمنذنة تقوم بنفس الدور حيث ترسل الهداية المتكررة للناس أجمعين بواسطة الدعوة وقد صممت المنارة من ثلاثة طوابق، حيث أن الطابق الأول مربع الشكل والثاني مثمن الشكل، أما الطابق الثالث فكان أسطوانيا يعلوه قبة، وإذا نظرنا إلي ذلك الترتيب المكون من ثلاث طوابق نظرنا إلى ذلك الترتيب المكون من ثلاث طوابق نجده نفس الترتيب الذي أتبع في بناء معظم نجده نفس الترتيب الذي أتبع في بناء معظم الماذن التي ظهرت في القاهرة بعصر المماليك.

ومن ضمن ما عبر عنه المعاصر الإسلامي فكرة التسمامي إلى العلا وربط الأرض بالسماء بواسطة المآذن التي تنطلق إلى أعلى في تضاد مع أفقية الجدران، وإنه إذا كان يرمز إلى اتصال الأرض بالسماء على مستوى الجماعة بواسطة العرائس فإنه حق ربط الأرض بالسماء على مستوى الجماعة أيضاً بواسطة المأذن، وذلك يظهر بوضوح من خىلال التقسيمات الأفقيسة للمنذنة فهي تتناقص صعودا كلما أتجهنا إلي أعلى، وذلك التغير يظهر بوضوح من خلال التحسول في الأشكال المستخدمة مسن السلكل المربع إلى الشكل المثمن ثم إلى الشكل الدانري المتمثل في عنصر القبة أو الجوسق الذي يوجد أعلى المنذنة، فذلك التدرج جعلها أقرب إلى فن النحت مخضعا الإنشاء للتعبير الفنى الذي يشير إلى أعلى للسماء نحو المطلق إلى الله عز وجل، فهي تمثّل حالة المعراج أي المحركة من أسفل إلى أعلى، فهي دعوة إلى الصلاة من خلال النداء وهي أيضاً دعوة إلى توحيد الخالق من خلال إشارتها نحو السماء إلى الله الواحد الأحد.



أصل المنذنة البعيد موجود في المسلة المصرية، فكلا منهم يشير للأعلى وهي تعتبر إصبع العقيدة.



وجود تشابه بين عنصر المنذنة والمنارة فكلا مفهم يرسل إشارات متكررة سواء من خلال المصوت أو المضوء وذلك لهدايـة الـضالين وإرشـادهم للطريـق

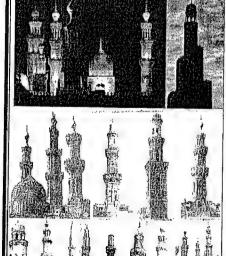

استعمال المأذن بالشكالها المختلفة التسامي إلى الملا وربط الأرض بالسماء والدعوة إلى الله الواحد الأحد

رمزيـة المسآذن مـن خـلال الفكر الصوفى:

> رمزيـة المسآذن مـن خـلال القكر السئى:

رمزيسة المسآذن مسن خسلال بعض الأفكار الأخرى:

٧) الأهلة والعشاري: أولاً: رمزية الأهلة:

تتكون الملذنة من جزء سفلي مربع الشكل وهو 🗱 🏋 القاعدة حيث أن المربع يرمن إلى الأرض، والأربعة أضلاع ترمنز إلى الأربعة جهات الأصلية ثم جرء متوسط مثمن الشكل وهو يشير إلى الملائكة الثمانية الحاملة لعرش الرحمن، ثم جزء علوي دانري الشكل وهو يرمز إلى الكون والنقطة العلوية ترمز إلى المنتهى ومن فوق الشكل الدائري الجوسق وهو يرمز إلي الهلال أو القمر، وهذا الترتيب الرمزي منطقي فهو بدأ بالأرض شم الملائكة الحاملة للعرش شم الشيء المحمول وهو الكون أو عرش الرحمن.

> وقد أعطت المآذن صفة خاصة ومميزه للجوامع والمساجد التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا التي تحتوي علي منننتين متماثلتين فهى توحى بجمال الشكل وهي ترتفع كالسهم في القضاء السماوي الربساتي وكأنهسا أذرع ممتدة إلى الله مسبحانه وتعالى تطلب منه المزيد من الرحمة والمغفرة، وهي بذلك رمز إلى المسلم المتعبد الرافع يديبه إلى الله عرّ وجل، ونسري ذلك بجامع الصاكم وجسامع برقوق وفرج بالقرافية الشرقية وغيس ذلك من هذه المساجد ذات المنذنتين، فالتدرج في تسبب الشكل بين مكونات المنذنية من أسفل إلى أعلى هو إشارة وإيماء إلى الخالق عز وجل

وإذا تظرنا إلى الفكر الرمزي الذي يوجد وراء شكل عنصر المنذنية بجامع أحمد بن طولون لوجدتا السلم الحلزوني يلتف حول بدن المنذنة في تكوين دانري حازوني صاعد إلى السماء كأنبه سبهم يلتف حول بدن الملذنبه في أتجاه تصاعدي متجه إلى أعلى بطريقة ديناميكية، حيث أن باقي المأذن تشير إلى السماء من خلال التدرج في الارتفاع في تكوين هرمى متصاعد نحو السماء، ومن خلال ما سبق فقد اتخذت المنذنة رمل يشير إلى المكان المخصص للعبادة.

القبلة وذلك حتى يساعد المصليين الذين يصلون خارج المسجد على تحديد اتجاه القبلة بسهولة، كما أن التوقيت الإسلامي يعتمد على الأشهر القمرية إلى جانب ارتباط مواقيت بعض العبادات

للناس والحج) (آية ١٨٩) من سورة البقرة، حيث أن استعمال الهلال في العمائر المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام لم يكن للناحيـة الجمالية والزيئة فقط ولكتها استعملت بشكل رمزي ويرجع ذلك إلى أن الهلال عندما يظهر في أول الشهر العربي، ينير الأرض مبددا الظلام الذي سادها عندما كان القمر في المحاق إلي نور شديد يضيء الأرض، ومن هذا المعني فقد استعمل الهلال كتعبير رمزي عن ظهور الإسلام الذي بدد ظلمات الجاهلية وحطم الشرك بالله، إلى ثور يهدي إلى الله من خلال الرسالة الإلهية

المنزلة من بداية ظهورها وحتى قيام الساعة.

استعمال الشكل المربع ثم المثمن تم الدائري ببدن المنذنة للإشارة إلى الأرض ثم الملائكة ثم العرش.

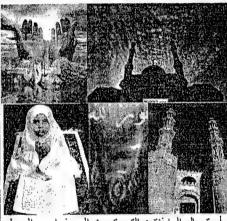

أستعمال المنذنتين التي ترمز إلى ذراعى المسلم الرافع يديه إلى الله يطلب منه مزيد من الرحمة.



التفاف السلم حول البدن كلسهم الرباني.



استعمال الأهلة فوق المأذن والقباب لكي يشير إلى أتجاه القبلة، و هو رمز يشير إلى نور الإسلام.

الغرض الوظيفي والأساسي من العشاري هو (المراكب الصغيرة): استعمالها في وضع الحبوب لكي تأكل الطير منه وهو نسوع مس أنسواع التبسرع باسسم صساحب المضريح (المتوفى) إذا وضعت أعلى القبة التي توجد فوق المضريح، وهذه الفكرة مازالت موجودة حتى الآن بمعظم مدافن المسلمون حيث يتم بعثره الحبوب علي قبر المتوفي وخصوصا في وقت الأعياد والمواسم، فهو نوع من أنواع التبرع باسم صاحب الضريح في سبيل الله. وقد أتخذت العشاري شكل القارب البرونزي، والقارب قد أتخذ رمز من الرموز الأساسية في الحضارة المصرية القديمة حيث أن المصري قديماً قد تخيل رحله الشمس من الشرق إلى الغرب من خلال أستخدام شكل القارب، حيث أن فكرته تابعة من نهر النيل وهو أساس الحضارة والحياة في مصر عبر العصور، كما أن فكرة العبور من الأفكسار الأساسسية في العمسارة المصرية القديمة مثل: العبور من الحياة إلى الموت. العبور من الشرق إلى الغرب. العبور من الغرب إلى الشرق ليلا في العالم السفلى وهو عالم الأمواج وهو مقسم إلي ١٢ ساعة وهذه الرؤية المصرية استمرت بالتحديد في العمارة، وللذلك ظهرت الغرض من العشاري وضع الحبوب بها لكي تاكل العشاري على شكل قارب أو مركب صغير. ويرجع أصل هذه الفكرة إلى قصة نبي الله نوح الطير منه كنوع من أنواع التبرع بأسم المتوفي، علية السلام ومنذ هذا الوقت وقد أتُخذ شكلً فهي رمز للنجاة والعبور مع المؤمنون إلى الجنة القارب رمز للنجاة والعبور مع المؤمنون للجنة. ويرجع أصل هذه الفكرة إلى قصمة نبى الله نوح. ـشر فات (عرائس السماء) anna a anala a atala a a فكرة الحد هي فكرة مصرية قديمة تجدها قد أولاً: فكرة الحد وتطبيقها أنتشرت في الفكر المصري على مر العصور، على عنصر الشرفات: حيث ان نهر النيل قد أستعمل كحد فاصل بين أستعمال الشرفات كحد فاصل بين السماء والأرض المشرق والمغرب، وقد أنتقلت هذه الفكرة إلى العمارة وظهرت بعنصر المداخل ليصبح هذا العصر هو الحد الفاصل بين المقدس والمدنس، وقد أستعملت فكرة الحد مرة آخري بالعمارة المصرية بأعلى العمائر على شكل شرفات، كحد فاصل بين المادي (العالم الشارجي) والروحي (العالم الداخلي)أوبين السماء والأرض والروح والجسد فهو الحد الذي يليه الفراغ. ثانيا: رمزية الشرفات التي ظهرت المشرفات (عرانس السماء) أعلى أستعمال الشرفات بالأسوار والقلاع الحربية لكي الأسوار الحربية، فهي دائماً صارمة مربعه ذات د وراء الأسسوار ترمز وتشير إلى الجندي المحارب في سبيل الله. طابع حربي، حيث أن الفتصات ضيقة وكل ما الحربية: فيها يوحى بالسلطة والقوة الجبروتية وكان ذلك عن قصد فكل كتلة مصمته توجد في الشرفات ترمز وتشير إلى الجندي المحارب في سبيل الله. يطلقون على الشرفات تسمية العرائس لأنها ثالثًا: رمزية الشرفات التي تشبه أشكالا آدمية تجريدية تتلاصق أيديها توجد وراء المياثي الدينية: وارجلهما وبتأمل اكثر نجد أن هذا الـشكل في تكراره إنما هو امتداد تجريدي الأشكال المصليين

(الباب الشائث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام .. ١٢١ -

الشرفات أمتداد تجريدي لأشكال الجماعة المصليين

في صلاة الجماعة يقفون صفا واحدا، حيث أن الأيدي منطوية على الصدر والرؤوس ناظرة إلى أسفل مكان السجود، والأرجل منفرجة فهي تلخيص لشكل المسلم القائم المصلى لله عز وجل

فى صفوف متراصة ذات أشكال تذكر بالبشر.

رابعاً: رمزية الشرفات من خلال المعاني الناتجة من:

١) الفكر الشيعى:

٢) الفكر السنى:

٣) الميدأ الفقهي:

يوجد تفسيرات مختلفة لبعض المعاني التي قد ظهرت وراء خط سماء المباني التي تحتوي على شرفات بالواجهة، يمكن تلخيصها فيما يلي: المشرفات (عرائس السماء) تتكون من (ظاهر وباطن)، فالظاهر يظهر في صورة كتل والبساطن يظهسر فسي صسورة فراغسات، وذلك التفسير من أساسيات الفكر الشيعي.

<u>ثانياً:</u> الشرفات (عرانس السماء) هي تفسير لجسم الإنسان الذي يتكون من (مادي ومعنوي) الجسد والروح، فالجزء المادي يظهر في صورة كتل والمعنوي يظهر في صورة فراغات بينية.

ثالث! يوجد تفسير ثالث ناتج إيضاً من قكر شيعي وهو (تداخل السماء مع الأرض) في صورة معشقة كتداخل السروس، فالأرض تظهر في صورة كتل والسماء تظهر من خلال الفراغات البيئية، وهو يؤكد فكرة التزاوج بين الكتل الصماء التي ترمز وتعبر عن الأرض وبين الفراغ الذي يرمز ويشير إلى السماء.

فتاثير الفكر الشيعي على تشكيل الشرفات قد ادي إلي ظهور الجزء المفرغ (الفراغات البينة) في صدورة معكوسة للجزء المبنى (الكتل)، مما نتج عنها فكرة الظاهر والباطن، والمادي والمعنوي، والجسد والروح، وتداخل السماء مع الأرض، فالسشرفات تعتبر على صر ربط بين الماديات والروحانيات.

يوجد تفسيرات أخري لدى الفكر السني حيث ظهر مبدأ جديد مختلف عما سبق وكان هذا المبدأ (الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة) أي أن الله هو الخالق الواحد قد خلق الخلق وهم الكثرة من البشر في أجيال متعاقبة كأمواج البحر من وحدة أو مادة واحدة وهو الطين، فالخلق أو البشر كثيرون وجميعهم من عنصر واحد، كما أن (الوحدة في الكثرة) أي أن جميع البشر الكثرة متشابهين كالوحدة الواحدة أمام المولي عر وجل حتى قيام الساعة كاسنان المشط.

يشير المبدأ الفقهي إلى أن الشرفات بأشكالها المختلفة تعنى المساواة بين الناس، حيث أن جميع الناس سواسية كأستان المشط أمام الله، ويسرى أيضاً أصحاب ذلك الميدا أن الشرفات تعتبر ترجمة وتعبير عن البشر بمقياس أنساني لكل عروسه، حيث نجد التعبير عن الارتباط السمابق يقف عند المستوي الإنسائي النسبي وفي وضع تلك العرانس في صف واحد تصل إلى فكرة تساوي كل البشر فهم رجال يصطفون في صف واحد يشدون من أزر يعضهم البعض، قـال الرسـول صـلي الله عليـه وسـلم: (المـؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض) وهم في ذلك جند الله الذين يحرسون بيتا من بيوت الله على الأرض، وفي بعص كتابات الصوفية عن تلك العرانس في وصفهم إنها تسبح بحمد الله أو أنها تنشد ترنيمات دينيه، فالشرفات (عرائس السماء) التي توجد في دروة المسجد تشير في مضمونها إلى الوحدة والإتحاد والتلاصق والمساواة بين صفوف المسلمين.

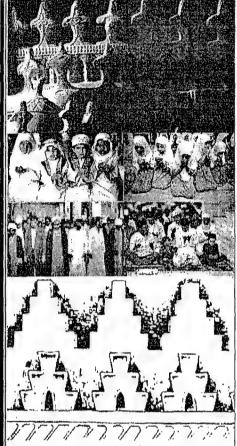

المشرفات باشكالها المختلفة ترمن وتسشير إلى الخاهر والباطن والمحادي والمعنوي والجسد والروح، كما أنها تشير إلى تداخل السماء مع الأرض كالتروس بواسطة الكتل والفراغات البينية.



أستعمال الشرفات بشكلها المتكررلكي ترمز وتشير إلى مبدأ (الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة).



أستعمال الشرفات لكي تشير للمساواة بين الخلق وكذلك إلى تماسك المسلمين كالبنيان المرصوص.

#### توجد تفسيرات أخرى لعنصر الشرفات حيث أن هناك من ربط بين الشرافات أو العرائس التي تعلوا واجهة المسجد وبين عرف الديك، وذلك نظرا لقربها من تدرج ذلك العرف، حيث أن الديك يرمز ويشير إلى الأذان وهو يرتبط بصفة خاصة بآذان الفجر وهي ترمز وتشير إلى السمو والصعود إلى أعلى ندو السماء للمطلق، كما أن الكتلة توحى بالانسان الحى ثم الفراغ البيئى الذي يوحي بالموت لهذا الجسد ثم الكتلة التي توحى بالعودة مرة أخسرى للحياة (النشور) للحساب والثواب والعقاب، فهذا التفسير يوضح

دورة الإنسان وهي العدم ثم الوجود بالحياة

بدأت هذه الظاهرة منذ الشعوب البدائية الأولي

في العصر القديم وقد انتقلت وتوارشت عبر

الأجيال المختلفة حتى أثرت على الزخارف التي

الدنيا ثم الموت ثم الإخراج إلي الحياة الآخري.

خامسا: رمزية الشرفات من خلال تفسيرات أخرى:

#### ٩) الزخـــارف:

ظاهرة (الرعب من الفراغ) وتأثيرها على الزخارف:

وجود تفسيرات أخرى للشرفات حيث أنها تشير

إلى الأذان وكذلك إلى الحياة، ثم الموت، ثم البعث.

بدأت ظاهرة الرعب من الفراغ منذ العصور المصرية القديمة وتوارثت حيث يتم ملء جميع الفراغات بالخطوط والأشكال والألوان حيث فسرت بأن المكان الفارغ يسمح للشيطان بأن يحل فيه كما أنها ترمز إلى الديمومة التي لا تكون إلا الله



استعمال الأبلق للإنسارة إلى تعاقب الليل والنهار والظل والنور وهو يرمز إلي أهمية اليوم الواحد.

ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث اهتم الفنان المسلم بصفه عامة بملء جميع الفراغات بالخطوط والأشكال والألوان، وقد تتمثل لنا هذه الظاهرة بوضوح في مكان القبلة بالمسجد، وهو بذلك قد تغلب على المكان الفارغ بأن يحل مطة حركة ديناميكية تخاطب الروح، ولو أنه ترك بين وحداته التجريدية فراغا لأشبعرينا ذلك المكبان بالإحساس الذي يثير في النفوس خوفًا مبهما قديماً وعميقاً، ويذكر لنا علماء الأنثروبولوجي من بعمض المعتقدات القديمة في أن المكان الفارغ يسمح للشيطان بأن يحل فيه وقد فسرت هذه الظاهرة من النقاد بتقسيرات أخري، فحواها أن دافع الغنان في ذْلك هو الفَرْع من الفَراغ، وأنه بِذَلكَ كَان يرغبُ في محاربة إبليس التي لا يقابلها بالأهمية إلا عيَّادة الله، حيث يسمعي المسرء إلى مقاومة الشيطان للوصول من خلال ذلك إلى أرضاء الله، وهو كما يبدوا تقسير يري فيه بعض العلماء انه تفسير ساذج، حيث أن ظاهرة ملء الفراغ ترتبط ببعض التوجيهات الدينية الأخرى، إذ أن هذه الظاهرة تعتمد على الانتشار والتكرار والإيقاع المنظم المسترسل اللانهائي وهي بذلك ترمز إلي الديمومة التي لا تكون إلا لله عز وجل، حيث أن الأرض والسماء والسشمس والقمسر والليسل والنهار والحياة والموت إنما هي مقابلات مستمرة ومتكرية بلا أي نهاية، وقد أثرت هذه المعاتى اللانهانية على عنصر الزخارف فجانت حاملة لتلك الأفكار الفلسفة المتعددة ذات الأصول

هي ظاهرة أنتشرت بمعظم واجهات المباني التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصاً المباني الدينية، حيث نجد أستعمال اللوئين الأبيض والأسود أو الأصفر والأحمر كلأ منهم في مدماك حيث أن كل صف يأخذ لون من اللونين وهو يرمز إلى تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور وهو معنى يدل على أهمية اليوم الواحد لما يحتويه من جرزنين متصلين ومتعاقبين هما الليل الذي يكون فيه السكينة والراحه والنهار الذي يكون فيه السعي والعمل، كما أنها تشير إلي التزاوج بين الروح والجسد وكذلك إلى السماء نحو المطلق إلى الله عز وجل

ظاهرة الأبلق:

لقكس الرمري للزخارف الاشعاعية المركزية:

الفكس الرمسزي للزخسارف المستخدمة لتغطية القباب:

الطريقة الأولى:

الطريقة الثانية:

الطريقة الثالثة:

الطريقة الرابعة:

هي الزخرفة التي تنتج من نقطة مركزية واحدة، ويرى أحد الساحثين أنها تعبر عن العدم بينما برى فيها أخرون أنها تعبر عن بدء الوجود والخلق، فإشعاع الوجود من واجب الوجود ومن النقطة المركزية، حيث أن الزخرفة الإشعاعية تنبثق من نقطة مركزية واحدة معبرة بذلك عن فكرة التوحيد، فالإله الواحد هو الذي يصدر عنه كل شميء وإليه يعود كل شيء، كما أن الترابط بين الخُطوط الدائرة حول مركز واحد إنما هو تعبير عن وحدة الخالق والكون والحياة بكل ما تحويه من معانى متعددة خفية حيث أن المركز بالنسبة للفكر الصوفي هو النور الإلهي، والكون الذي يدور في فلك واحد وهو كذلك منتهاه.

أستخدام الزخارف النباتية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب، وقد اختيرت نبسة الصبار بشكلها الكروي ذي الضلوع لتشكيل القباب في بادئ الأمر وذلك يرجع إلى معاني خفية، حيث أن النبات بصفة عامة ونبتة الصبار بصفة خاصة رمز لإرادة النمو والمصعود إلى أعلى تحو السماء للمطلق، وهو معنى متوارث عبر الأجيال المختلفة، كمنا أتخذ النبات رمزا للبيت الصالح (وانبتها نباتا حسنا) { ٣٧} سورة ال عمران.

أولا: أستخدام أسلوب النحت القليل البروز ذو التعريجات الزجزاجية، والذي يأخذ في الضيق كلما أتجهنا إلى أعلى سطح القبة، فهو الأسلوب المتعرج ذات الشكل (٧، ٨) المتعاقبين حيث يتم نحت السطح الخارجي للقبة نحتا قليل البروز مما يخفف الضغط على القبة كما إنه يوانم في يسر التناقص التصاعدي لسطح القبة، وهو يذكرنا بأمواج البحر المتتالية التي تنجه إلي السماء بدلاً من الشاطىء تحو المطلق إلى الله، فالأمواج هذا ليست أفقية ولكنها رأسية للسماء. ثانيا: استخدام أسلوب النحت ذو الخطوط الحازونية الدانرية بشكل قطرى، حيث أن هذه الزخارف المنحوتة على سلطح القباب من الخارج ما هي إلا تعبير عن الأمواج المتدفقة التي توجد بالبحار أو النسمات المتتالية التي توجد بسالهواء فتلك الأمسواج أو النسسمات لا ترسوا على شاطىء ولكنها تتجه نحو السماء.

أستخدام الزخارف النجمية لتغطية القباب وهو رمز يشير إلى النجوم التي توجد بالسماء كما أن الشكل النجمى لدى الفكر الشيعي يمثل كثيراً من المعاقى المستمدة من الحديث النبوي القالل: (أصحابي كالنجوم بأيهم أقتديتم أهتديتم)، ومن هذا فقد أستعملت لكي تشير إلى هذا المعني، كما أنها ترمز إلى النور النابع من الرسالة الألهية المقرِّلة التي أوجى الله بها إلى الرسول الكريم.

استخدام الزخارف ذات الخطوط الرأسية التي تشبه الزخارف الساسانية، حيث نجد الزخارف ممتدة رأسيا من المركز بأعلى القبة إلى أسفلها عند محيط الدائرة، وهي ترمز إلى طاقية المسلم المتعبد التي يرتديها مع الجلباب وقت الصلاة، كما أنها ترمز إلى نبات الصبار ذو التضليعات الرأسية الصاعد للسماء نحو المطلق إلى الله.

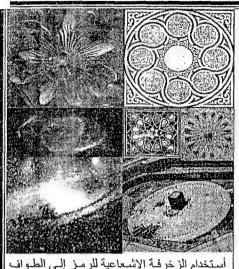

أستخدام الزخرفة الاشعاعية للرمن إلى الطواف والألتفاف حول المركز كما أنها تشير إلى التوحيد.



استعمال الزخارف النباتية وخاصة نبتة الصبار التي ترمز لإرداة النمو والصبعود إلى أعلى للسماء.



أستعمال الزخارف الزجزاجية للإشارة إلى الأمواج.



أستعمال الزخارف النجمية للإشارة إلى النور الإلهى



أستعمال الزخارف الساسائية ذات الخطوط الراسية للإشار إلى نبتة الصبار الصاعدة إلى السماء، ولطاقية المسلم المتعبد

## ١٠/٣ .. خلاصة الباب الثالث:

تعرض هذا الباب للمحاولة فهم وتفسير الأفكار الرمزية والمعاني الخفية المختلفة الناتجة من مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، مع عمل اسقاط لها في العصر المصري القديم والعصر القبطي وذلك للوصول إلي أصل ذلك الفكر المتوارث عبر الأجيال المختلفة، حيث تشمل تلك العناصر علي: (المداخل والأبواب، والنوافذ {الشمسيات والقمريات والمشربيات}، والمحراب {القبلة}، والمنبر، والعناصر الإنشائية كالـ (الأعمدة، والعقود، والقباب، والمقرنصات)، والماذن (المنارات)، والأهلة والعشاري، والشرفات (عرائس السماء)، والرخارف)، حيث أن:

أولاً المداخل: قد أحتوت على العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال فكرة الحد بدأت منذ العصر المصري القديم ثم أنتقلت وتوارثت عبر الأجيال وظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، أما الأبواب فقد أحتوت على بعض الأفكار الرمزية والمعاني الخفية النابعة من الفكر الشيعي حيث تشبيه الإمام على بالباب الذي من خلاله تفهم الشريعة، كما ظهرت رمزية الباب من خلال الفكر السني حيث أستعمال الباب الواحد بالمسجد الواحد لكي يرمز ويشير إلى وحدانية الخالق عز وجل.

ثانيا النوافذ: قد احتوت على العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال الشكل والعدد حيث أنها أرتبط بالرموز الدينية والروحية، أما المشربيات فقد أحتوت على أفكار رمزية ومعاني خفية نابعة من المبدأ الصوفي المأخوذ من علم الكيمياء {تحويل التراب إلى ذهب} فهي كالحجاب أو النقاب على وجه المرأة كما أنها أيضا رمز يشير إلى الحفاظ على الشئ الغالي النفيس الذي يوجد خلفها.

ثالثا المحراب: قد احتوي على العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال وجود ذلك العنصر بالمسجد، فهو نقطة عبور إلي اللانهاية وإلي اللامحدود إلي الله سبحانه وتعالى، ويشير كثيرا من الفلاسفة أن أصل فكرة المحراب ثابعة من الباب الوهمي (عتبة الأبدية) عند قدماء المصريين، خيث صمم ذلك الباب لكي تنفذ منه الزوح إلي العالم الأبدي، وهكذا كان الحال مع عنصر المحراب، فالمتعدد إذ لم يستطع أن ينتهي إلى الكعبة بجسده فلا أقل من أن ينتهي إليها بروحه من خلال المحراب.

رابعاً المنبر: قد احتري على العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال شكل ذلك العنصر حيث يرجع فكرته إلى كرسي الملك الذي يجلس عليه صاحب الرآي الأرجح الموكل من قبل الشعب للحكم فيما بينهم لنصره الحق، وقد انتقل ذلك الفكر إلى المنبر الذي يشير إلى الإمام أو قائد المسلمين الذي يتميز بالفصاحة والعقلانية والقدرة على توجيه المسلمين إلى الخير من خلال كتاب الله وسنة الرسول، وإذا نظرنا إلى دكة المبلغ وكرسي المصحف الذي يوجد بمعظم المساجد التي ظهرت بعد دخول الإسلام لوجدنها تحمل نفس الفكر الرمزي والمعني الخفي الذي يوجد وراء عنصر المنبر.

#### خامساً العناص الإنشانية:

- الأعمدة: قد أحتوت على العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال الفكر المصري القديم، حيث أن هناك علاقة رمزية ملحوظة بين الأعمدة والنبات الذي اتخذ رمزا لإرادة النمو والإنطلاق والصعود إلى أعلى نحو السماء للمطلق، كما ظهرت بعض الأفكار من خلال الفكر القبطي حيث تم سرد قصة معينة من خلال شكل ولون وعدد الأعمدة قد لا يستطيع معرفتها إلا أصحاب هذا المكان، وقد أنتقل جميع ما سبق وظهر بشكل جديد من خلال الفكر الإسلامي، حيث أستعمال الأعمدة التي تتخذ أشكال النباتات وكذلك أستعمال عدد معين من الأعمدة للإشارة إلى معاني هامة مرتبة بآيات القرآن الكريم والملائكة الحاملة لعرش الرحمن والجنة والزمن وغير ذلك.
- العقود: قد أحتوت على العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال الفكر المصري القديم، حيث استعمال العقد النصف دائري الذي سمي بالعقد الأوزيرى نسبة إلى أوزيريس المه الموتى الذي من الأرض يصعد وإليها يعود ولذلك قد أستعمل ذلك العقد بكثير من المباني وخصوصا المقابر، كما ظهرت بعض الأفكار الرمزية من خلال الفكر القبطي حيث أستعملت بكثرة العقود وقطاع القباب ذات عقد نصف دائري لكي تشير إلي الكون المنفصل عما حوله الذي يتوافر به جميع عناصر الحياة، وقد أنتقلت جميع الأفكار السابقة وظهر بشكل جديد من خلال الفكر الإسلامي حيث تحاشى المعماري بمعظم أعمالة استخدام العقد النصف دائري الذي يرمز إلى المطلق.
- ٣) القباب: قد احتوت على العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال الفكر المصري القديم، حيث كان أول تصور لشكل القبة استلهم من الأساطير المصرية القديمة التي تصور الإلهه (نوت) ربة السماء في شكل قبة كبيرة على هيئة امرأة جسدها مقوس تغطيه الشمس والنجوم، كما ظهرت بعض الأفكار الرمزية من خلال الفكر القبطي حيث استعملت بكثرة القبة البيزنطية للتعبير عن فكرة الكون المنفصل الذي يتوافر فيه جميع عناصر الحياة، من سماء وأرض وملائكة وقديسين وطيور وأشجار ونباتات منبثقة ومياه عزبة فياضة وغير ذلك من عناصر الحياة، كما أستعملت القباب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام كرمز روحاني يشير إلى السماء، فهي عنصر معبر عن شيء ما بداخلها ولذلك نجدها قد أحتوت على مكان الإمام أو الوالي أو الشيخ.
- المقرنصات: قد أحتوت على العديد من الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التي ظهرت من خلال شكل المقرنصات التي تشبه شكل خلايا النحل، كما أنها تشبه أشكال البللورات الطبيعية بانتظامها وتماثلها كما شكلها ينبع من بعض الأفكار الصوفية المأخوذة من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتى النهاية لحظه بلحظه، فالمقرنصات قد أستعملت لكي ترمز وتشير إلى الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج المنتالية المندفقة نحو الشاطئ بطريقة متتالية و متعاقبة و لا نهائية.

سادسا المآذن: قد أحتوت علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال شكل المآذن الذي أتخذ رمزا للإسلام، حيث يرجع أصل ذلك العنصر إلي المسلات الفرعونية التي تعتبر إصبع العقيدة في الفكر المصري القديم فكلا منهم يشير إلي الأعلى نحو المطلق إلي الله سبحانه وتعالي، كما يرجع تصميمها إلي المنارات، حيث أن كلا منهم يرسل إشارات لهداية الضالين سواء كان ذلك من خلال الصوت أو الضوء، ويرجع البعض شكل المآذن إلي أبراج الكنائس،حيث أن الفكر الرمزي الذي أنتقل إلي المئذنة من خلال أبراج الكنائس هو الدعوة إلي الصلاة من خلال الصوت لإسماع أكبر عدد ممكن من المصليين كما ظهر تفسيرات نابعة من الفكر الصوفي والفكر السني، ومن هنا فقد اتخذت المآذن رمزاً يشير إلي مكان العبادة بالـ(الجوامع والمساجد) الذي يعتبر أحب مكان لدي الله علي الأرض.

سابعا الأهلة والعشارى: قد احتوت الأهلة على العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال شكل الهلال، حيث أنه يرمز ويشير إلى التوقيت الإسلامي الذي يعتمد على الأشهر القمرية، كما أن الهلال بالمسماء عندما يظهر في أول الشهر العربي ينير الأرض مبددا الظلام ومن هنا فقد استعمل الهلال تعبيرا رمزيا عن ظهور الإسلام الذي بدد ظلمات الجاهلية وحطم الشرك بالله إلى نور يهدي به الناس، أما الغرض الوظيفي هو تحديد أتجاه القبلة، حيث يتم وضع الهلال بحيث تكون فتحته موازية المحراب و عمودية على القبلة وذلك حتى يساعد المصليين خارج المسجد على تحديد اتجاه القبلة أما العشاري {القارب البرونزي} قد أستعملت بالعمارة المصرية يعد دخول الإسلام فوق المآذن والقباب حتي يتم وضع الحبوب بها لكي تأكل الطير منه كنوع من أنواع التبرع للشخص المتوفي، حيث يرجع اصل ذلك الذي الفكر إلي قصه نبي الله نوح ثم أنتقل بعد ذلك إلى العصر المصري القديم ثم العصر القبطي ومنه إلى العصر الإسلامي، حيث استعملت بجميع الحضارات لكي تشير إلى العبور والنجاة من الخطر.

ثامنا الشرفات: قد أحتوت الشرفات علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال شكلها الذي يوحي إلي أرتباط الأرض بالسماء، كما أنها إشارات روحانيه متصاعدة للسماء إلي مركز الكون وقد أستعمل هذا العنصر بنهايات واجهات المساجد كحد فاصل بين المادي {العالم الخارجي} والروحي {العالم الداخلي} أو بين السماء والأرض والروح والجسد، فهو الحد الذي يليه الفراغ، كما ظهرت تفسيرات متعددة ناتجة من الفكر الشبعي والسني والمبدأ الفقهي وغير ذلك من هذه التفسيرات.

تاسعا الزخارف: قد أحتوت الزخارف علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت وراء ذلك العنصر كظاهرة الأبلق حيث نجد أستعمال اللونين الأبيض والأسود أو الأصفر والأحمر كلا منهم في مدماك وهو يرمز من خلال ذلك إلى تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور، كما ظهرت أفكار رمزية وراء شكل الزخارف الإشعاعية المركزية، كما أستعملت طرق متعددة من الزخارف لتغطية الاسطح الخارجية للقباب مثل الزخارف النباتية والزجزاجية ذات الشكل (٧، ٨) المتعاقبين، وكذلك ذات الخطوط الحازونية الدائرية، وأيضا ذات النمط النجمي، وذات التضليع الرأسي الذي يشبه طاقية المسلم.

## هوامش ومراجع الباب الثالث:

- (۱) محمد سيد سليمان، ١٩٨٧، أسس تصميم التشكيل الزخرفي بالعمارة الداخلية الإسلامية في العصر المملوكي، رسالة دكتوراه، بكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان بالقاهرة.
  - (٢) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، برنامج تجليات مصرية يرويها الغيطاني، بقناة دريم.
  - (٢) يحيى وزيري، ١٩٩٩، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية (الجزء الأول)، مكتبة مدبولي، القاهرة.
    - (٤) ثروت عكاشة، ١٩٩٤، القيم الجمالية في العمارة الإسلامية، دار الشروق، القاهرة.
  - (°) عبد الله عبد السلام الحداد، ١٩٩٨، مقدمة في الأثار الإسلامية، دار نشر الكتاب العربي- القاهرة.
- (١) إيمان محمد عيد عطية، ١٩٩٣، المضمون الإسلامي في الفكر المعماري، رسالة دكتوراه، بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، بالجبزة.
  - (٧) هشام محمد طاهر الليثي، ٢٠٠٥، اسلامية العمارة، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، بالجيزة.
    - (^) إيمان محمد عيد عطية، ١٩٩٣، مرجع سابق.
- (¹) محمد عقت عبد المؤمن مطر، ١٩٨٧، دراسات تاريخية وتحليلية لبعض المنشأت الحربية والمدنية داخل قاعة الجبل، رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم عمارة، بالجيزة.
  - (١٠) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
- (۱۱) منى السيد محمد البسيوني، ١٩٩٩، الزخارف الإسلامية وعلاقتها بالعمارة (دراسة تفصيلية لزخارف مبانى العصر المملوكي)، رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة، بالجيزة.
  - (١٢) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
  - (۱۳) محمد سيد سليمان، ۱۹۸۷، مرجع سابق.
- (۱٬۱) ريهام إبراهيم ممتاز، ۲۰۰۳، الأبعاد الثقافية لجماليات التشكيل المعماري، رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة، بالجيزة.
  - (۱۰) ثروت عكاشة، ١٩٩٤، مرجع سابق.
  - (١١) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
    - (۱۷) يحيي وزيري، ۱۹۹۹، مرجع سابق.
  - (۱۸) محمد ماجد خلوصى، ١٩٩٧، حسن فتحى، دار قابس للطباعة والنشر، لبنان بيروت.
- (۱۹) جمال محمد طه محمد، ۲۰۰۳، دراسة تحليلية للعمارة والعمران للقاهرة الفاطمية، رسالة ماجستير بجامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.
  - (۲۰) جمال محمد طه محمد، ۲۰۰۳، مرجع سابق.
    - (٢١) ثروت عكاشة، ١٩٩٤، مرجع سابق.
    - (۲۲) يحيى وزيري، ١٩٩٩، مرجع سابق.
- (۲۳) تامر فواد حنفي، ۱۹۹۳، الفتحات كعنصر تشكيلي حاكم في البيئة المشيدة، رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.

- (٢٤) طارق محمد والي بسيوني، ١٩٨٢، العمارة الإسلامية في مصر (ملاءمة العمارة للعمارة المصرية
  - المعاصرة)؛ رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.
    - (۲۵) يحيى وزيري، ١٩٩٩، مرجع سابق.
    - (٢٦) تامر فؤاد حثفي، ١٩٩٣، مرجع سابق.
    - (۲۲) جمال الغيطاني، ۲۰۰٥، مرجع سابق.
      - (۲۸) يحيى وزيري، ١٩٩٩، مرجع سابق.
  - (٢٩) محسن محمد عطية، ١٩٩٩، موضوعات في الفنون الإسلامية، النهضة المصرية، القاهرة.
    - (٢٠) إيمان محمد عيد عطية، ١٩٩٣ ، مرجع سابق.
      - (٢١) محسن محمد عطية، ١٩٩٩، مرجع سابق.
- (۲۲) طه محمد، ۲۰۰۳، در اسة تحليلية للعمارة والعمران للقاهرة الفاطمية، رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.
  - (٢٢) عبد الله عبد السلام الحداد، ١٩٩٨، مرجع سابق.
    - (٢٤) محسن محمد عطية، ١٩٩٩، مرجع سابق.
  - (۲۰) نوبي محمد حسن، ۲۰۰۲، عمارة المسجد في ضوء الفرآن والسنة، دار نهضة الشرق، القاهرة.
- (٢٦) محمد صفوت محمد مرتضى سليمان، ١٩٨٣، المحراب في العصر الفاطمي، رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة، بالجيزة.
- (۲۷) وجيه فوزي يوسف، ۱۹۷۶، متطور تصميم الكنائس القبطية للأرثوذكسية بمصر (كنائس أديرة وادي النطرون)، رسالة ماجستير جامعة عين شمس كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.
  - (٢٨) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية، زهراء الشرق، القاهرة.
    - (٢٩) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
    - (٤٠) محمد ماجد خلوصى، ١٩٩٧، مرجع سابق.
      - (٤١) ثروت عكاشة، ١٩٩٤، مرجع سابق.
    - (۲۱) طارق محمد والي بسيوني، ۱۹۸۲ مرجع سابق.
      - (۲۰) جمال الغيطاني، ۲۰۰۵، مرجع سابق.
      - (11) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، مرجع سابق.
      - (٥٠) جمال محمد طه محمد، ٢٠٠٣، مرجع سابق.
        - (٢٠١٥) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
  - (٢٠) يحيى وزيري، ١٩٩٩، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية (الجزء الثاني)، مكتبة مدبولى، القاهرة.
    - (٤٨) عبد الله عبد السلام الحداد، ١٩٩٨، مرجع سابق.
      - (۱۹) يحيى وزيري، ۱۹۹۹، مرجع سابق.
    - (°°) عبد الله عبد السلام الحداد، ١٩٩٨، مرجع سابق.
  - (١٠) جمعة احمد قابه، ٢٠٠٠، موسوعة فن العمارة الإسلامية (الطبعة الأولى)؛ دار الملتقى، بيروت،

- (۵۲) وچیه فوزي یوسف، ۱۹۷۶، مرجع سابق.
  - (٥٢) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
    - (۱۹۹ يحيي وزيري، ۱۹۹۹ مرجع سابق.
  - (٥٥) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
- (٥٦) إيمان محمد عيد عطية، ١٩٩٣، مرجع سابق.
  - (۵۷) يحيي وزيري، ١٩٩٩، مرجع سابق.
- (٥٠) عبد الله عبد السعلام الحداد، ١٩٩٨، مرجع سابق.
- (٥٩) عزت زكى حامد قادوس، ٢٠٠٢، تاريخ عام الفنون، مطبعة الحضري، الإسكندرية.
- (١٠) ثروت عكاشة، ١٩٩٧، العين تسمع والأذن ترى، مركز أبحاث إنتر كونسلت، القاهرة.
  - (١١) إيمان محمد عيد عطية، ١٩٩٣، مرجع سابق.
    - (٦٢) جمال الغيطائي، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
- (١٣) اسامة النحاس، ٢٠٠٣، التصميمات الزخرفية الملونة، مكتبة دار الفكر العربي، القاهرة.
  - (٦٤) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
  - (۲۰) حرجس داود، ۲۰۰۵، جریدة وطنی، العدد۱۲۷۸، www.coptichistory.org
    - (٦١) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
    - (٦٧) إيمان محمد عيد عطية، ١٩٩٣، مرجع سابق.
      - (۱۸) يحيي وزيري، ١٩٩٩، مرجع سابق.
    - (۱۱) هيام السيد، ۲۰۰۱) www.islamonline.net
      - (٧٠) ثروت عكاشة، ١٩٩٤، مرجع سابق.
- (۲۱) ثروت عكاشة، ١٩٩٣، الفن البيزنطي (الجزء الحادي عشر)، دار سعاد الصباح، القاهرة.
  - (۷۲) محمد ماجد خلوصی، ۱۹۹۷، مرجع سابق.
    - (٧٢) ثروت عكاشة، ١٩٩٣، مرجع سابق.
  - (٧٤) عبد الله عبد السلام الحداد، ١٩٩٨ ، مرجع سابق.
    - (۷۰) هيام السيد، ۱ « www.islamonline.net (۲۰۰۱) هيام
- (۲۱) محمود محمد فتحي الألفي، ١٩٨٦، العمارة الإسلامية في مصر خلال القرن التاسع عشر أسرة محمد على بالقاهرة ٥٠١ محمد فتحي الألفي، ١٩٨٦، رسالة دكتوراه، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.
  - (۷۷) ثروت عكاشة، ١٩٩٤، مرجع سابق.
  - (۷۸) يحيي وزيري، ١٩٩٩، مرجع سابق.
- (۲۱) دينا سعيد، سوسن مراد ، يناير ٢٠٠٤، مجلة البيت العمارة الداخلية. وحقل من الأفكار ، العدد الثالث والأربعون، مجلة الديكور والفنون المعمارية، دار النشر مجلة الأهرام، القاهرة.
  - (۸۰) يحيي وزيري، ١٩٩٩، مرجع سابق.
  - (۱۸) (دینا سعید، سوسن مراد) ، بنایر ۲۰۰۶، مرجع سابق.

- (٨٢) ثروت عكاشة، ١٩٩٤، مرجع سابق.
- (۸۲) جمال الغيطاني، ۲۰۰۵، مرجع سابق.
- (۱۹) محمد ماجد خلوصی، ۱۹۹۷، مرجع سابق.
  - (٨٥) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
- (٨١) محسن محمد عطية، ١٩٩٩، مرجع سابق.
- (٨٧) عبد الله عبد السلام الحداد، ١٩٩٨، مرجع سابق.
  - (۸۸) محمد سید سلیمان، ۱۹۸۷، مرجع سابق.
  - (٨٩) إيمان محمد عيد عطية، ١٩٩٣، مرجع سابق.
  - www.saihat.net/vb/showthread.php (4.)
    - (۹۱) محمد سید سلیمان، ۱۹۸۷ ، مرجع سابق.
  - (١٢) إيمان محمد عيد عطية، ١٩٩٣، مرجع سابق.
    - (۹۲) يحيى وزيري، ١٩٩٩، مرجع سابق.
- (14) محمود محمد فتحي الألفي، ١٩٨٦، مرجع سابق.
- Martina Frishman And Hasan-uddin Khan (1994 The Mosque) The Amerrican (19) university In Cairo Press Cairo Egypt.
  - (٩٦) محسن محمد عطية، ١٩٩٩، مرجع سابق.
  - (۱۷) جمال محمد طه محمد، ۲۰۰۳، مرجع سابق.
  - (١٨) عبد الله عبد السلام الحداد، ١٩٩٨، مرجع سابق.
    - (٩٩) جمعة احمد قابه، ٢٠٠٠، مرجع سابق.
      - www.qatarspeed.com (\'\')
        - www.bab.com (1.1)
    - (۱۰۲) جمال الغيطاني، ۲۰۰۵، مرجع سابق.
- (۱۰۳) عبد العزيز صادق- محمد جمال الدين مختار- هنرى رياض، ١٩٩٨، مصر وحضارات العالم القديم (الصف الأول الثانوي)، وزارة التربية والتعليم- قطاع الكتب، القاهرة.
  - (١٠٤) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
- (۱۰۰) أشرف عبيد ابتهال مخلوف، ۲۰۰۱، موسوعه "العمارة العربية في مصر الإسلامية"، www.islamonline.net
  - www.kenanaonline.com (111)
  - (١٠٧) على رافت، ١٩٩٧، ثلاثية الإبداع المعماري، مركز أبحاث إنتر كونسلت، القاهرة.
    - (۱۰۸) اشرف عبید ابتهال مخلوف، ۱۸۰۱) اشرف عبید ابتهال
      - (١٠٩) محسن محمد عطية، ١٩٩٩، مرجع سابق.
        - (۱۱۰) يحيى وزيري، ١٩٩٩، مرجع سابق

www.islamonline.net، ۲۰۰۱ اشرف عبید ابتهال مخلوف، ۱۰۰۱ اشرف عبید ابتهال

Doris Behrens-abouseif, 1985, the Minarets of Cairo, the American university, (''')
Cairo Egypt.

(۱۱۳) نوبي محمد حسن، ۲۰۰۲، مرجع سابق.

(١١٤) محسن محمد عطية، ١٩٩٩، مرجع سابق.

(۱۱۰) محمد ممدوح صلاح الدين شعراوي، ٢٠٠٣، المعابير التخطيطية والتصميمية لعمارة المسجد، رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.

(۱۱۱) جمعة احمد قابه، ٢٠٠٠، مرجع سابق.

(۱۱۷) إيمان محمد عيد عطية، ١٩٩٣، مرجع سابق.

(١١٨) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

www.islamonline.net،۲۰۰۱ اشرف عبید - ابتهال مخلوف، (۲۰۰۱)

(۱۲۰) محمد ماجد خلوصی، ۱۹۹۷، مرجع سابق.

(۱۲۱) جمال الغيطاني، ۲۰۰٥، مرجع سابق.

(۱۲۲) جمال محمد طه محمد، ۲۰۰۳، مرجع سابق.

(۱۲۲) جمال الغيطائي، ۲۰۰۰، مرجع سابق.

(۱۲۴) طارق محمد والي بسيوني، ۱۹۸۲، مرجع سابق.

(۱۲۰) ثروت عكاشة، ١٩٩٤، مرجع سابق.

(۱۲۱) يحيى وزيري، ۱۹۹۹، مرجع سابق.

(۱۲۷) محمد ممدوح صلاح الدين شعراوي، ٢٠٠٣، مرجع سابق.

(۱۲۸) يحيى وزيري، ۱۹۹۹، مرجع سابق.

(۱۲۹) جمال الغيطاني، ۲۰۰٥، مرجع سابق.

(١٣٠) كمال الدين سامح، ١٩٩١، العمارة الإسلامية في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.

(۱۲۱) جمال الغيطاني، ۲۰۰۵، مرجع سابق.

(۱۳۲) يحيى وزيري، ١٩٩٩ مرجع سابق.

(۱۳۲) جمعة احمد قابه، ۲۰۰۰، مرجع سابق.

(۱۳۶) منى السيد محمد البسيوني، ۱۹۹۹، مرجع سابق.

(۱۳۵) محمد سيد سليمان، ۱۹۸۷، مرجع سابق.

(۱۲۹) يحيى وزيري، ۱۹۹۹، مرجع سابق.

(١٣٧) مصطفى عبد الرحيم محمد، ١٩٩٧، ظاهرة التكرار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.

(۱۲۸) محمد عفت عبد المؤمن مطر، ۱۹۸۷، مرجع سابق.

(١٢٩) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، برنامج تجليات مصرية بروبها الغيطاني، بقناة دريم.

(۱٤٠) منى السيد محمد البسيوني، ١٩٩٩ مرجع سابق.

- (۱٤۱۱) يحيى وزيري، ۱۹۹۹، <u>مرجع سابق.</u>
- (۱٤٢) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
- (۱٤٢) ثروت عكاشة، ١٩٩٤، مرجع سابق.
- (١٤٤) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
- (۱٤٥) يحيى وزيري، ١٩٩٩، مرجع سابق.
- (١٤٦) مصطفى عبد الرحيم محمد، ١٩٩٧، ظاهرة التكرار، الهبئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
  - (۱۲۷) جمال الغيطاني، ۲۰۰۵، مرجع سابق.
  - (۱۱۸) طارق محمد والي بسيوني، ١٩٨٢ ، مرجع سابق.
    - (۱۱۹) جمال محمد طه محمد، ۲۰۰۳، مرجع سابق.
      - (۱۵۰) جمال الغيطاني، ۲۰۰۵، مرجع سابق.
    - (۱۵۱) جمال محمد طه محمد، ۲۰۰۳، مرجع سابق.
      - (١٥٢) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
  - (١٥٢) طارق محمد والي بسيوني، ١٩٨٢، مرجع سابق.
    - (١٥٤) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، مرجع سابق.
  - (١٥٥) مصطفى عبد الرحيم محمد، ١٩٩٧، مرجع سابق.
- (۱۰۱) على القاضي، ٢٠٠٢، مفهوم الفن ببين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى، دار الهداية للطباعة والنشر، القاهرة.
  - (۱۵۷) محي الدين طالو، ١٩٩٩، فنون زخرفية معمارية عبر مراحل التاريخ، دار دمشق، سوريا.
  - (١٥٨) يحيى وزيري، ١٩٩٩، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية (الجزء الرابع)،مكتبة مدبولي،القاهرة.
    - (١٥٩) مؤسسة الإيمان، ١٩٨٨، فن الزخرفة والخط العربي، دار الرشيد- الجزء الأول، دمشق.
  - (١٦٠) أحمد أحمد يوسف- محمد عزت مصطفى، ١٩٤١، تاريخ الطرز الزخرفية، الفكر العربي، القاهرة.
    - (١٦١) عز الدين إسماعيل، ٢٠٠٣، الفن والإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
      - (١٦٢) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، مرجع سابق.
      - (۱۱۲) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، مرجع سابق.
      - (۱۱۱) إيمان محمد عيد عطية، ١٩٩٣، مرجع سابق.
        - (١١٥) جمال الغيطاني، ٢٠٠٥، مرجع سابق.
        - (۱۱۱) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، مرجع سابق.
          - (۱۱۷) جمال الغيطاني، ۲۰۰٥، مرجع سابق.
      - (١٦٨) محمد هداية، ٢٠٠٥، برنامج طريق الهدايا، بقناة دريم.
    - George Michell 1996 'Architechure OF The Islamic World' Hong Kong (174)
      - (۱۲۰) محمد سید سایمان، ۱۹۸۷، مرجع سابق.
        - (۱۷۱) جمال الغيطاني، ۲۰۰٥، مرجع سابق.

(۱۷۲) محسن محمد عطية، ١٩٩٩، مرجع سابق.

(۱۷۲) محمد سید سلیمان، ۱۹۸۷ ، مرجع سابق.

(١٧٤) حامد سعيد، ٢٠٠١، الفنون الإسلامية، دار الشروق، القاهرة.

(۱۷۰) عبد الناصر یاسین، ۲۰۰۱، مرجع سابق.

(۱۷۱) محسن محمد عطية، ١٩٩٩، مرجع سابق.

(۱۷۷) عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦، مرجع سابق.

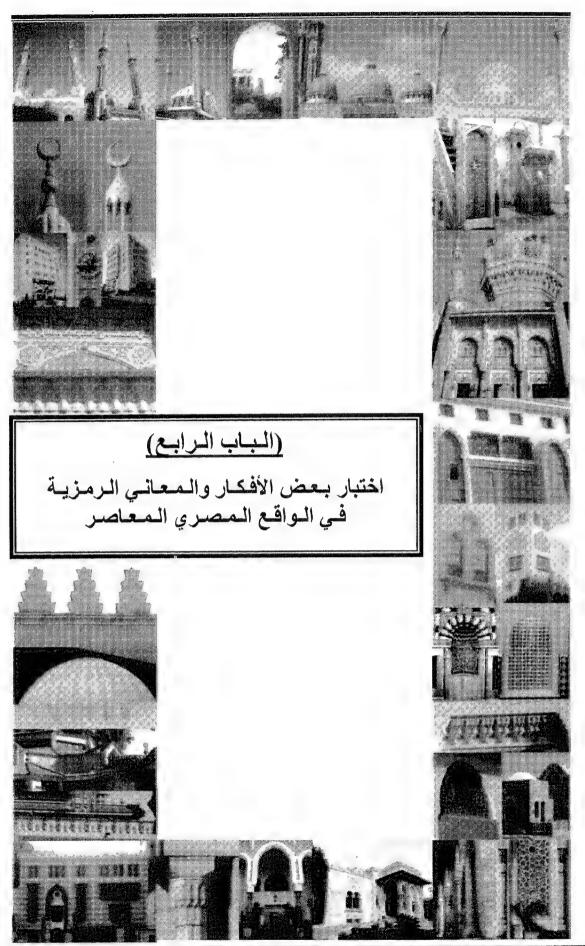

(الباب الرابع): اختيار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر - ٥٤٠-

## 1/٤ ... العمارة في ما بعد العصر العثماني

## وحتى الوصول إلى عمارة ما بعد الحداثة:

بدأ الفكر المصري في التغير بشكل عام وفي العمارة وعناصرها بشكل خاص منذ أن سيطرت الثقافة والفكر الغربي الوافد على المجتمع المصري، وقد حدث ذلك تقريبا منذ مطلع القرن التاسع عشر بصورة تدريجية من خلال عدة مراحل وعصور تاريخية مختلفة، حيث بدأت منذ العصر العثماني وبالرغم من التأثر بالفكر الغربي واستيراد بعض المفردات في ذلك الوقت ولكن العمارة المصرية التي تبلورت في العصر المملوكي كانت مستمرة بقوه في الفكر المصري حتى نهاية العصر العثماني، ولذلك نجد الفكر العام السائد في ذلك الوقت غير غريب عن المجتمع المصري على الرغم من بداية التحول في الفكر. (١) وقد بدأ الانبهار بالحضارة الغربية في مصر بصورة واضحة وصريحة منذ دخول الحملة الفرنسية، حيث أنها لفتت أنظار المجتمع المصري إلى التقدم العلمي والثقافي والتكنولوجي التي كانت تتميز بها تلك الشعوب، ثم أتى محمد على ومن بعده الخديوي إسماعيل والذي كان انبهار هما بالحضارة الغربية نتيجة للاعتقاد بأن الحياة على الطريقة الغربية وبالأسلوب الأوروبي هو السبيل الوحيد لتكوين نهضة وحضارة مصرية حديثة، حيث أقتبس محمد على معظم الأنظمة الأوروبية في الحكم للبدء من حيث انتهى الآخرون، ومن بعدة الخديوي إسماعيل الذي عزم على أن يجعل مصر قطعة من أوروبا، وقد ظهرت النزعة الأوروبية في جعل مدينة القاهرة على الطراز الغربي من خلال وضبع برنامج تخطيطي القاهرة أسماه (باريس الشرق)، وبالتالي تأثر فكر المجتمع ككل في مختلف جوانبه، وكان طبيعيا أن تتأثر العمارة وعناصرها المعمارية بذلك الفكر لأن العمل المعماري يعكس أسلوب حياة المجتمع، حيث زخرت مصر في تلك الفترة بالكثير من المباني التي ظهرت محاكيه لطراز عصر النهضة الإيطالي والفرنسي ليصبح ذلك الفكر هو النموذج الذي يحتذي به.

وقد جاء بعد ذلك عصر الاحتلال البريطاني، والغزو الفكري والسياسي والمثقافي لمصر، مما سهل بعد ذلك من نقل الأفكار والعادات الغربية تدريجيا لكي تحل محل العادات والتقاليد المتوارثة، ولم يعد المجتمع قادرا علي التوفيق بين الجوانب الروحية والمادية، مما انعكس ذلك بدورة علي النتاج البناني إلمعماري والعمراني}، حيث سيطر المهندسون الأجانب علي العمليات التصميمية، وقد تعددت الطرز المعمارية الوافدة كطراز عصر النهضة الإيطالي المستحدث والطراز الهندي والطراز القوطي الفرنسي وطراز الريف الإنجليزي وغير ذلك من هذه الطرز المعمارية التي وضعت في مبانينا، مما كان له أكبر الأثر في تغير ملامح شكل المفردات المعمارية في مصر، ومن هنا فقد أثرت الثقافة الغربية ومظاهر المدينة الأوروبية علي الموروث المحلي في كثير من جوانبه الاجتماعية والثقافية وقد تأثرت العمارة كغير ها من مظاهر المجتمع، حيث كان استلهام ومحاكاة النموذج الغربي أساس لقيام نهضة مصرية.

ثم جاء بعد ذلك عصر ما بعد ثورة ١٩٥٢م، وهي مرحلة التبعية للفكر الغربي الحداثي، حيث شهدت تلك المرحلة تحولات في جميع المجالات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما اثر علي النتاج البناني في هذه الفترة، حيث ظهرت عمارة الحداثة في مصر في فتره الاشتراكية، فكانت متأثرة بالمدارس والاتجاهات المعمارية العالمية من خلال جيل من المعماريين الأوائل الذين أرسلوا إلي بعثات لأوروبا، حيث تأثروا بالفكر الغربي الحداثي و عملوا علي نشرها بكافة ملامحها الغربية ومبادئها التي نادت بها من خلال النشاط المهني والأكاديمي لهولاء الرواد، مما أدي إلى ظهور عمارة جديدة صريحة غير مرتبطة بأي موروث ثقافي محلي أو حتى أجنبي. (٢)

ثم جاء بعد نلك عصر ما بعد حرب أكتوبر وهو عصر الانفتاح الاقتصادي، حيث ظهرت مراجعة لعمارة الحداثة في مصر تأثرا بالنقد الأجنبي لها، حيث أصبح هناك نقل شكلي للتشكيلات والمفردات المعمارية التراثية القديمة المتوارثة عبر الأجيال سواء كانت محلية أو غربية، وذلك في محاولة للهروب من الفكر الحداثي والحنين إلى الماضي، وقد سمي هذا الاتجاه بعمارة ما بعد الحداثة.

وقد اتجهت الدولة إلى سياسة الإصلاح الاقتصادي ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن قد تحول النتاج المعماري إلى سلعة تجارية وساعد على ذلك المناخ العام للدولة، حيث أن اللغة السائدة هي لغة الكسب وكيفية تحقيق أعلى ربح، ومن هنا فقد أصبح فكر المالك أو المستثمر هو الفكر المسيطر على الناحية التصميمية وخصوصا في الشكل العام للمبني من حيث استعمال بعض مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في مبانينا القديمة بدون أي فهم أو وعي للأفكار الرمزية والمعاني المختلفة الخفية التي توجد وراء تلك الأشكال والعناصر من قبل المالك بصفة عامة والمعماري بصفة خاصة. (٦)

## 1/1/1 ... عمارة ما بعد الحداثة والحنين إلى الماضى:

هي مجموعة من الاتجاهات المعمارية أنتجتها حركة نبعت من خلال العمارة الحديثة وأضافت إليها مجموعة من المفردات المعمارية من خلال الميراث الثقافي الطويل للعمارة، وكان الهدف منها هو تحرير العمارة من صمت الأشكال الخالصة ومن صمت الإنشاء الملفت للنظر حتى يصبح المبني أكثر أبداع، حيث أنها احتفظت بداخلها بمبادىء الحداثة واستفادت من تطورها التقني ولكنها بدأت تعيد النظر للرموز الشعبية والتعبيرات التاريخية ومراعاة الذوق العام والاستعارات الشكلية والتعديية.

## أولاً: أسبباب الاتجاه إلى عمارة ما بعد الحداثة:

- ١) الدعوة إلى المساواة بين الشعوب والحرية من الاستعمار، أي شخصية الشعب الذي نال الاستقلال.
  - ٢) القصور في اللغة التعبيرية والمفاهيم العامة لدي عمارة الحداثة.
  - الدعوة إلى أهمية الثقافة المكانية والزمنية لدي المجتمع وانعكاسها على الحياة المعيشية.

وبذلك قد ظهرت عمارة ما بعد الحداثة تنادي بإحياء التراث بكل ما يحمل من مفردات العمارة واحترام القيم المتوارثة عبر الأجيال بكل ما تحمل من رموز مع استخدام التكنولوجيا في العصر الحديث. (1)

## ثانيا: إتجاهات عمارة ما بعد الحداثة: حيث أنها تنقسم إلى أربع اتجاهات رئيسية هي:

() الاتجاه التاريخي التلقيطي: وهو يعتبر البداية الحقيقية للتحول من عمارة الحداثة والاتجاه نحو ما بعد الحداثة، وهو يعتمد علي استخدام المفردات التاريخية التي ظهرت بالمباني القديمة، وقد أظهر ذلك الفكر قدرته في التعامل مع كافة طبقات الشعب. (٥)

و هو يعتمد على مبدأ التلقيطية حيث يقوم على جمع المفردات التراثية من مراحل تاريخية متباينة في أطار تشكيلي مبتكر، وقد تختلف رؤية المعماري ونظرته للتلقيطية فقد يتصورها على أنها جمع لمفردات تشكيلية متباينة لا يحكمها إلا علاقات تشكيلية مع الاعتبار للمدلول الثقافي المنقول ومدي مناسبته للواقع الثقافي المعاصر. (1)

- ٢) الاتجاه الإحيائي الصريح: وهنا يستخدم المعماري نفس مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت من قبل بنفس النسب الموروثة، فهي عملية إحياء صريح للعمارة التراثية (المصرية القديمة) التي ظهرت في العصور السابقة كالعصر الفرعوني والقبطي والإسلامي. (٧)
- ٣) الاتجاه المحلى: فهو يعتبر عملية إيحاء صريح للعمارة الشعبية المصرية معتمدا في ذلك علي الموروث المعماري للعمارة المحلية التي لازالت محتفظة بخصائصها التراثية مثل عمارة النوبة والواحات كمصدر للتشكيلات والصياغات المعمارية فيتأثر الفكر المعماري لهذا التوجه بالطابع ومفهومة ولا سيما على المستوي المحلي. (^)

ويظهر هذا الاتجاه انتماء المبني لروح المكان، وقد ظهر هذا الاتجاه كرد فعل عكسي لعمارة الحداثة التي نادت إلي فقدان الهوية من خلال الدعوة إلي عمل طراز عالمي واحد، بمعني أن شكل المبني يظهر في كل البلدان علي مستوي أنحاء العالم بنفس التفاصيل وبنفس الشكل، وينقسم هذا الاتجاه إلى جزئيين وهما:

- أ- المحلي المستحدث: حيث يعتمد هذا الفكر علي إضافة الموروثات المحلية الخاصة بالمكان إلي المعاصرة التكنولوجية فأصبح لها استمرارية لتأثرها النفسي علي الأفراد مما يجعل هذا الاتجاه محبباً لدى معظم المستخدمين.
- ب- المحلي البيني: يعتمد هذا الفكر على ملائمة البيئة المحلية بعناصر معمارية ذات شكل مناسب مثل الأسقف المائلة في الدولة الباردة، والفتحات الصغيرة والملقف والفناء الداخلي في الدول البيئية. (1)
- الخروج عن المالوف: هو يعتبر خاص لرفع فكرة التعبير الحداثي، حيث ظهرت نتيجة رفض الواقع السائد مما يؤدي إلى عمارة ذاتية تعتمد على قدرة المعماري على الإبداع الشخصي والخيال للتعبير بصورة مجازية عن إيحاءات خاصة به أو التعبير بصورة رمزية عن وظيفة محددة للمبني من خلال استعارة للشكل الإنساني والحيواني والخروج عن المألوف والقواعد الثابثة للعمارة. (١٠)

## ثالثاً: فكرة الحنين إلى الماضي:

وقد لجأ بعض المعماريين في مصر إلي الحنين إلي الماضي من خلال اتجاه يدعوا إلي الأصاله في العمل المعماري، حيث يدعوا أصحاب هذا الاتجاه إلي الاكتفاء بما جاء في الحضارات السابقة والقديمة والعودة إلي التاريخ ففيه من القيم والتقاليد ومن النتائج والتجارب والحلول الكثير الذي يمكن أن يوفر علينا الجهد في البحث، ويستندون في ذلك إلي ما تركته الحضارة المصرية القديمة من معرفة ظهرت أثارها واستمرت حتى اليوم، وكذلك ما تركته الحضارة الإسلامية التي تعتبر دليل حي علي التفوق في المجال المعماري علاوة علي التعبير بصدق عن القيم الروحية والثقافية والرمزية، وقد انبثق من هذا الفكر ثلاثة اتجاهات أخري وهم:

#### ١) اتجاه تلقائي وساذج:

يستخدم العناصر التراثية بدون تفكير، وهو يعتبر مستوي مباشر لأنه يعتمد علي التلقيط والاستنساخ الرديء والاستخدام اللغوي والعشواني للعناصر البصرية ويفتقد هذا الاتجاه للفكر والوعي بالتاريخ وقيمة التراث. (١١)

#### ٢) اتجاه سطحى تقليدي:

يحاول تغطية بعض الأعمال المعمارية الحديثة بواجهات تراثية غير معبرة عن نوع المشروع، فهو يعتبر استعمال للمفردات التراثية كغطاء لمعمار الحداثة، وهو يعتمد علي المعالجات السطحية للنتاج المعماري باستخدام لغة ومفردات وتركيبات العمارة القديمة في أبنية مصممة أصلا وفقاً لأسس وتوجيهات العمارة الحديثة.

#### ٣) اتجاه واعي باستخدام التراث:

يعتمد علي صهر المعالم التراثية في تكوينات معمارية مبدعة ومعاصرة في تشكيلات تجمع بين المحلية والأنتفاعية والأصولية والإبداعية، ويعتمد علي الفهم المتعمق لمفردات العناصر المعمارية والمخزون التراثي، ويربط بين المظهر الخارجي والبيئة الداخلية، كما أنه يجيد التبسيط والتركيب والتجريد، فهو يعتمد علي الوعي بالمفردات التراثية وإمكانية استخدام تلك المفردات في أماكنها المناسبة، ولكن ذلك الوعي غالباً ما يكون من الناحية البيئية والمناخية والوظيفية البحتة فقط، فهم يستعملون تلك العناصر في مبانيهم للوصول إلي الغرض الأساسي، بغض النظر عن معرفة الأفكار والمعاني الخفية المختلفة التي ادت إلي ظهور تلك العناصر بهذا الشكل، فهم بذلك يتجهون إلي الجسد بكل ما يحمل من نسب الشكل أو المادة تاركين الروح بكل ما تحمل من معني ومضمون وفكر للوصول بذلك إلي النجاح والازدهار التي حققته تلك العمارة من خلال الفكر الخفي الذي يوجد وراء عناصر ما في ذلك العصر. (١٢)

# ٢/٤ ... بعض أراء المعماريين والمستخدمين في الحنين والعودة إلى الماضى:

دعي بعض المعماريين للإستفادة من الماضي وذلك من خلال بعض الأعمال المعمارية المعاصرة التي ظهر فيها دعوة بعدم الانفصال عن الماضي لما يحتوي من أفكار ومعاني وحلول بينية ومناخية جيدة من الواجب علينا عدم تجاهلها، وقد ظهرت هذه الأفكار والمعاني الخفية من خلال مفردات العناصر المعمارية التي قد تم شرحها بالتفصيل من قبل، فهذه الأفكار كانت متوارثة عبر الأجيال المختلفة بعيدا عن الأشكال التي قد ظهرت بها، وهذه المعاني متفق عليها من جميع الطوائف المهنية ومن قبل المصمم والمنفذ والمالك، فالماضي بالنسبة لدراستنا هنا متمثل في العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام منذ عصر الولاة وحتى نهاية العصر العثماني وهو ما يسمى بـ (التراث المعماري الإسلامي).

# ١/٢/٤ ... المعماري حسن فتحى:

يؤكد المعماري حسن فتحي علي ضرورة احترام التراث واستخدام حلوله في المشكلات التي ظهرت في العمارة الحديثة لأنها حلول متوارثة علي مدار الأجيال، فهو يؤكد أن البناء بالظين قد حل له مشاكل كثيرة في بناء قرية الجرنة، لكنه يؤكد أيضا أنه لا يمكنه التفكير في الطين كمادة بناء أساسية له، فإذا ما طلب منه تصميم برج مراقبة في مطار مثلا فهنا يحتاج إلي مادة بناء أخري لحلها، وبهذه الحلول الجديدة يجب أن لا يخرج المعماري المصمم عن أطار التراث المعماري من وجه نظرة، كما أنه تحدث عن الناحية الرمزية فيما وراء الشكل، حيث يصف أنها تعود إلى الوجدان وبالتالي إلى العقيدة، فإذا خلت العمارة من الناحية الوجدانية لأصبحت ميكانيكيا. (١٣)

# ٢/٢/٤ ... المعماري عبد الباقي إبراهيم:

يؤكد المعماري عبد الباقي إبراهيم على أهمية الطابع النابع من العمارة التراثية الإسلامية السابقة، ويشير إلي أن الطابع في مفهومه هنا ليس في تقليد الماضي أو النقل الصريح لعمارته أو تبسيط عناصره ولكنه تأصيل لروحه وفلسفته أما عن طريق الاختزال الفني لخصائصه أو من خلال تطبيق طرق الإنشاء والتصميم بما يتناسب مع الحاضر والمستقبل، ومن هنا فقد ظهرت بعض المحاولات لربط العمارة المعاصرة بالتراث الإسلامي وذلك من خلال أظهار التراث المعماري الإسلامي مع استعمال التكنولوجيا الحديثة. (١٤)

#### ٣/٢/٤ ... المعماري عادل مختار:

يؤكد المعماري عادل مختار علي ضرورة الاستفادة من التراث المعماري المحلي لكي يساعدنا في تكوين مبانينا، فهو يستخدم حلول التراث البيئية والإنشائية ليتوافق مع الإمكانيات المتاحة للمواد والظروف البيئية الحالية، والتي شكلت المفردات التراثية، فنجد الحوائط الحاملة السميكة للعزل الحراري والمخرمات في تشكيل الواجهات والقبو والأقبية والملاقف والفناء الداخلي المزروع لتحريك الهواء، ليقدم بذلك استفادة كاملة من الحلول التراثية للمشكلات البيئية. (١٥)

#### ٤/٢/٤ ... المعماري عبد الحليم إبراهيم:

يؤكد المعماري { عبد الحليم إبر اهيم } علي أهمية التواصل بين الأصاله والمعاصرة، والعودة إلي العمارة التراثية التي انقطعت لمدة مانتي عام متواصلة، حدث خلالها من التغيرات الاجتماعية والثقافية الكثير، أبعدت الناس عاماً والحرفي خاصاً عن استيعاب مفردات هذا التراث، لذلك أراد أن يعيد هذا الفهم بكافة تفاصيله من خلال عملة للحديقة الثقافية بالحوض المرصود، فهو يؤكد أيضاً أنه بهذا العمل لا ينقل مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في العصور الإسلامية السابقة بالنزعة الحنينيه للأشكال التراثية، ولكنة يقدم هذه المفردات لما لها من مرجع ديني وروحي، كما أنه يريد أن تعبر هذه الأشكال عنه ويقدم في مفرداته الجديدة هذه فهما خاصاً لروح العمارة المصرية التي ظهرت في العصور الإسلامية السابقة وكذلك قدرة على التعبير بصورة معاصرة عنها. (١١)

# ٤/٢/٥... أراء بعض المعماريين والمستخدمين من خلال الاستبيان:

قد توجه بعض المعماريين والمستخدمين في وقتنا الحالي إلي استعمال مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت من قبل في العصور السابقة، ولمعرفة سبب الاتجاه نحو الحنين والعودة إلي الماضي على مستوي المعماريين والمستخدمين فقد تم الاعتماد علي نتائج الاستبيان الذي تم أعداده من قبل بأحدي الدر اسات السابقة بجامعة القاهرة وهي رسالة ماجستير بعنوان (اثر التغيرات الثقافية علي الأنساق التصميمية للنتاج البنائي) وذلك للتعرف عن سبب العودة للماضي على مستوي المعماري والمستخدم:

# أولاً: على مستوى المعماريين:

حيث أن معظم المصممين الذين قد أجري عليهم الاستبيان قد تم حصولهم علي الدراسات العليا بداخل وخارج مصر، وجميعهم يعتمدوا علي المخزون التراثي في العمارة مع تطويره لكي يتلائم مع البيئة.

#### وبسؤ الهم عن مصدر المفردات المعمارية المستخدمة في تصميماتهم المعاصرة:

- ١. ٧٥% استرجاع للتراث.
- ٢. ٢٥% تصميم معماري قابع من الوجدان.

#### وبسؤالهم عن سبب الاسترجاع والعودة إلى مفردات العناصر المعمارية التراثية:

- ١. ٦٠% نوع من أنواع الموضة.
- ٢. ٢٠% للارتقاء بالعمارة الحديثة.
- ٣. ٢٠% للبعد عن التقليدية الواضحة.

#### وبسؤالهم عن طرق استرجاع مفردات العناصر المعمارية التراثية:

- ١٠ % أسترجاع المفردات مع تغير النسب.
- ٢. ٢٠% أسترجاع المفردات مع حذف بعضها.
- ٣. ١٠ % عدم تغير شكل ونسب مفردات العناصر المعمارية واستعمالها بنفس التصميم. (١٠)

فالاستعمال هذا بهدف الشكل الجمالي أو الموضة للبعد عن التقليدية من خلال تقليد القديم وإحيائه من جديد في المباني الحديثة، ومن هذا الاستبيان نستنتج أن كثير من المعماريين يستعملون المفردات التراثية التي ظهرت في المباني القديمة في وقتنا الحالي بدون أي فهم أو وعي للأفكار و المعاني التي توجد وراء شكل تلك العناصر، فكيف سنصل إلي الارتقاء بالعمل المعماري ونحن نقلد الشكل دون فهم للروح التي تعتبر أصل التصميم، فإذا فهم المصمم الجوانب الخفية المتمثلة في الأفكار والمعاني الرمزية التي توجد وراء عناصر التشكيل المعماري فسوف يحدث الاستمرارية والتواصل في الفكر بين الأجيال، حيث أن التقدم والرقي في جميع الحضارات السابقة حدثت من خلال التواصل في الفكر والفهم عبر الأجيال المختلفة وليس من الانعزالية ورفض الماضي للتقدم والازدهار أو تقليد السابق للوصول إلي الرقي.

#### ثانيا: على مستوى المستخدمين:

حيث أن معظم المستخدمين الذين قد أجري عليهم الاستبيان من ذوي التعليم الرفيع ولديهم قدره على الاشتراك في التصميم من خلال الفكر وإبداء الرأي للوصول إلى مسكن مناسب لهم.

# وبسؤالهم عن الطراز المفضل لهم الذي يجب أن يكون المسكن عليه:

- ١. ٧٥% الطراز الغربي الذي يعتمد على التراث المعماري الأجنبي
- ٢. ٢٥% الطراز الشرقي الذي يعتمد علي التراث المعماري المحلي وخصوصا الإسلامي.

# وبسؤالهم عن سبب اختيار هم للطراز الشرقي المطي:

- ١. ٣٥% الأصالة.
- ٢. ٣٥% الخصوصية.
  - ٣. ٢٠% الشخصية.
    - ٤. ١٥% المناخ.

#### وبسؤالهم عن سبب اختيار هم للطراز الغربي:

- ١. الوصول إلى الفخامة والمكانة الاجتماعية من خلال تقليد الغرب المتقدم.
- ٢. الافتقار للنموذج الشرقي المحلي وكذلك للأفكار والمعاني التي ترضي طموحهم. (١٨)

ومن هذا الاستبيان نستنتج أن كثير من المستخدمين يفضلون استعمال المفردات التراثية التي ظهرت بالمباني القديمة في وقتنا الحالي بدون أي فهم أو وعي للأفكار والمعاني المختلفة، كما أنهم يجدوا أن المطراز الغربي هو الطراز الأمثل لهم للوصول إلي الفخامة والتقدم، والابتعاد عن النموذج المحلي الذي لا يرضي طموحهم لافتقاره للمعاني والأفكار التي يصعب فهمها، وقليل منهم يفضل استعمال الطراز الشرقي ذو الطابع الإسلامي لأغراض مناخية واجتماعية وشخصية دون أي فهم لتلك المعاني والأفكار.

ومن هذه النقطة سوف يتم عمل دراسة ميدانية لمعرفة ما وصلنا إليه في واقعنا المعماري المعاصر ومدي فهم المعماري بصفة خاصة والناس بصفة عامة لمجموعة الأفكار الرمزية والمعاني الخفية المختلفة التي قد تم ذكرها بالتفصيل فيما سبق، وكذلك عمل استبيان لإبداء الأراء من خلال المشاركة.

# ٣/٤ .. الدراسة الميدانية:

سوف يتم اختبار بعض من الأفكار الفلسفية والرمزية الناتجة من أراء الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال من خلال واقعنا المعماري المعاصر ومدي توافقه مع ذلك الفكر، ومدي ارتباط وتفاعل المصمم وكذلك عامة الناس مع تلك الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية من خلال عمل استمارة استبيان موضح عليها مفردات العناصر المعمارية لإبداء الرأي.

# أولاً: الأمثلة المعاصرة:

تاتي الأمثلة المعاصرة في هذا الباب تتويجاً للدراسة السابقة التي توصلنا من خلالها إلي فهم الفكر الرمزي والمعني الخفي الذي يوجد وراء شكل مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام منذ {عصر الولاة وحتى العصر العثماني}، كما أن هذه الأمثلة تعتبر استعراضا لنماذج معمارية معاصرة تتناول قضية التراث المعماري الإسلامي وكيفية إعادة صياغة مفرداته، حيث تتفاوت نسبة نجاحه من مثال لآخر وفقا لمدي تحقيق الأفكار المختلفة التي قد تم ذكر ها والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي تمثل روح العمل المعماري أو الجانب الخفي منه، سواء كان ذلك بمباني عامة كالمساجد والمتاحف والمكتبات أو بمباني خاصة كالمساكن الصغيرة والفيلات.

# ثانيا: أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الميدانية إلى تحليل ودراسة مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في المباني المعاصرة والتي تحمل الطابع المعماري الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث يدعوا أصحاب هذا الانجاه إلي العودة والحنين إلي الماضي لما يحتوي من أفكار وأشكال مختلفة قد تم تجاهلها من قبل كثير من المعماريين في وقتنا المعاصر، وذلك بغرض الوصول إلي معرفة مدي استيعابنا للأفكار المختلفة والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء العناصر المعمارية، فهل الأمر بالنسبة لنا مجرد نقل وتقليد للقديم للوصول إلي ما قد وصلوا إليه أم فهم وابتكار للتطوير والمتقدم لما انتهوا عنده، وذلك بغرض الوصول إلي حلقة ربط من خلال الفكر المعماري بين القديم والمعارية والمعاني المعماريين والملاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس أي المستخدمين لهذه المباني، للوصول إلي مدي مصداقية واستيعاب كل هذه الأفكار من جانبهم، وكذلك الوصول إلي معاني وأفكار أخري جديدة مختلفة بواسطة أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من الناس من خلال الاستبيان، حيث أن هذه الأراء قد تكون صحيحة ومعبرة بصدق عن سبب ظهور مفردات العناصر المعمارية بهذا التشكيل.

# شالشاً: مشهج الدراسة الميدانية:

يتلخص منهج الدراسة الميدانية في أنه يتكون من ثلاثة أجزاء وهم:

أولان الرصد والتوثيق.

ثانيا: التحليل والتقييم.

ثالثا: إبداء الرأي من خلال الاستبيان.

# ١) (الرصد والتوثيق):

حيث يتم الرصد والتوثيق للنماذج المفترحة بالدراسة الميدانية عن طريق المسح البصري والتسجيل الفوتو غرافي لدراسة المساقط الأفقية والقطاعات والواجهات والصور، وذلك للتعرف علي كيفية ظهور العناصر المعمارية التي قد تم شرحها من قبل في الواقع المصري المعاصر، فهل ظهرت بنفس الشكل حاملة لنفس الفكر؟، أم حدث تغير لها في الشكل والفكر للوصول إلي معاني أخري مختلفة؟، أم أصبح الأمر نقل شكلي فقط للتقليد أو {الموضة} دون الأخذ في الاعتبار لأي أفكار وتعبيرات رمزية ومعاني خفية قد عمل ذلك العنصر من أجل الوصول إليه والتعبير عنه؟.

# ٢) (التحليل والتقييم):

عمل دراسة تحليلية لكل عنصر معماري علي حدي من حيث الفكر وذلك لمعرفة مدي تواصل وتطبيق الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء كل عنصر معماري قد تم شرحه فيما سبق، فهل ظهرت بنفس المفهوم أم حدث تغير في الفكر وأصبح الأمر مجرد نقل شكلي للوصول إلي الطراز والطابع والشكل الجمالي الذي كان يميز تلك العناصر في ذلك الوقت دون النظر إلي أي اعتبارات أخري من معاني خفية وأفكار رمزية قد لازمت تلك الأشكال المكونة لمفردات العناصر المعمارية في العصر الإسلامي؟.

# ٣) (إبداء الرأى من خلال الاستبيان):

عمل استبيان لكل عنصر لإبداء رأي المهندسين المعماريين المتخصصين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والمستخدمين من الناس، من خلال أستعمال الأسئلة والاختيارات والصور المتعددة للمساعدة في الوصول إلي أدق الإجابات وأيضا فتح باب المناقشة وإبداء الرأي من خلال إجابات أخري ممكنة، وذلك للوصول إلي مدي تواصل ذلك الفكر ووضوح معانيه وتعبيراته الرمزية في واقعنا الحالي المعاصر، وكذلك إدراك معاني وتفسيرات أخري مختلفة صادرة من وجهات نظر شخصية ذاتية قد تكون معبرة بصدق عن سبب ظهور تلك العناصر المعمارية المختلفة بهذا الشكل، حيث أن:

# جدول (٤-١) الخاص بالخلفيات الثقافية الخاصة بالمهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين)، مما شاركوا في الاستبيان:

| الخلفيات الثقافية الخاصة من الخاصة بالعامة من | الخلفيات الثقافية      | الخافيات الثقافية<br>الخاصة بالمهندسين | الأسئلة:         |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------|
| الناس (المستخدمين):                           | الدارسين بالعمارة:     |                                        |                  |
| ۳۰% سافر خارج مصر                             | ٥٥% سافر خارج مصر      | ٥٠% ساڤر خارج مصر                      | بسوالهم عن السفر |
| بأحدي الدول العربية.                          | بأحدي الدول العربية.   | باحدي الدول العربية.                   | خارج مصر:        |
| ٠% سافر خارج مصر                              | ١٠% سافر خارج مصر      | ٥% بسافر خارج مصر                      |                  |
| باحدي الدول الأجنبية.                         | باحدي الدول، الأجنبية. | بأحدي الدول الأجنبية.                  |                  |
| ٠٧% لم يسبق لهم السفر.                        | ٠٤% لم يسبق لهم السفر. | ٥٥% لم يسبق لهم السفر.                 |                  |
| ٢٥% تعليم قبل الجامعي.                        | ٠ % تعليم قبل الجامعي. | • % تعليم قبل الجامعي.                 | بسؤالهم عن مستوي |
| ۷۰% تعلیم جامعي.                              | ۱۰۰% تعليم جامعي.      | ٥٨% تعليم جامعي.                       | التعليم:         |
| ٠ % تعليم بعد الجامعي.                        | ٠ % تعليم بعد الجامعي. | ١٥% تعليم بعد الجامعي.                 |                  |
| ٥٥% الدش.                                     | ٠٦% الدش.              | ٧٥% الدش.                              | مصادر الاحتكاك   |
| ٨٠% الإنترنت.                                 | ٩٩% الإنترنت.          | ٩٠% الإنترنت.                          | بالثقافات:       |
| ١٥% الكتب والدوريات.                          | ٥٥% الكتب والدوريات.   | ٣٠% الكتب والدوريات.                   |                  |
| ٥% تعليم بمدارس                               | ۱۰% تعليم بمدارس       | ٥% تعليم بمدارس                        |                  |
| اجنبية.                                       | اجنبية.                | اجنبية.                                |                  |
| 0% احتكاك بالأجانب.                           | ٣٠% احتكاك بالأجانب.   | ٢٥% احتكاك بالأجانب.                   |                  |

# وقد تم عمل أبداء في الرأي من خلال الاستبيان من خلال مرحلتين حيث أن:

المرحلة الأولى: تم أجراء استبيان علني { ٣٠ } شخص مقسمين إلي ( { ١٠ } مهندسين معماريين { ١٠ } طلاب دارسين في مجال العمارة، { ١٠ } من عامة الناس أي المستخدمين)، وذلك للتعرف علي وجود الفكر رمزي فيما وراء مفردات العناصر المعمارية من عدمه من خلال وضع الصور الخاصة بالعناصر واختيارين فقط ( لا يوجد، يوجد رمز يشير إلي......). المرحلة الثانية: تم أجراء أستبيان علي { ٢٠ } شخص مقسمين إلي ( { ٢٠ } مهندس معماري، { ٢٠ } طالب دارس في مجال العمارة، { ٢٠ } من عامة الناس أي المستخدمين)، وذلك للتعرف علي الفكر الرمزي الذي يوجد بالفعل وراء مفردات العناصر المعمارية من خلال وضع الصور الخاصة بالعناصر و ستة اختيارات مختلفة وكذلك إجابات أخري ممكنة لإبداء أراء وأفكار جديدة نابعة من وجهات نظر متعددة، وذلك بعد كل عنصر معماري فيما يلي.

# جدول (٤-٢) الخاص برأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة وكذلك العامة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن وجود فكر رمزي فيما وراء مفردات العناصر المعمارية:

| رأي العامة من الناس من                 | رأى الطلاب الدار سين  | رأي المهندسين             | مفردات العناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                       | من خلال الاستبيان:        | المعمارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۱۰ مستخدمین)                          | (۱۰ طلاب)             | (۱۰ مهندسین)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۰% يوجد فكر رمزي                      | ۱۰۰%يوجد فكر رمزي     | ۹۰% يوجد فكر رمز <i>ي</i> | المداخل والأبواب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (رأي ٦ اضاف منهم ٦)                    | (رأي ۱۰ اضاف منهم ۹)  | (راي ۹ اضاف منهم ۸)       | النباذذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ،٦% يوجد فكر رمز <i>ي</i>              | ، ٥% يوجد فكر رمزي    | ۷۰% يوجد فكر رمزي         | النوافذ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (رأي ٦ أضاف منهم ٥)                    | (راي ٥ اضاف منهم ٤)   | (رأي ٧ أضاف منهم ٦)       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۰۰%يوجد فكر رمزي                      | ۸۰% يوجد فكر رمزي     | ۸۰% يوجد فكر رمزي         | المحراب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (راي ۱۰ اضاف منهم ۸)                   | (رأي ٨ أضاف منهم ٨)   | (رأي ٨ أضاف منهم ٨)       | . !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۰% يوجد فكر رمزي                      | ۰ ۸% يوجد فكر رمزي    | ۱۰۰%یوجد فکر رمز <i>ي</i> | المنبر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (رأي ٧ أضاف منهم ٥)                    | (راي ۸ اضاف ملهم ٥)   | (راي ۱۰ اضاف ملهم ۹)      | 5 61 242 24 1 1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        |                       |                           | العناصر الإنشائية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠٤% يوجد فكر رمزي                      | ۳۰% يوجد فكر رمزي     | ۹۰% يوجد فكر رمزي         | اولا: الأعمدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · (رأي ٤ أضاف منهم ٣)                  | (راي ٦ اضاف منهم ٤)   | (راي ۹ اضاف منهم ۷)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠ ٤ % يوجد فكر رمزي                    | ۰۷% يوجد فكر رمزي     | ۲۰% بوجد فکر رمزي         | ثانيا: العقود:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (راي ٤ اضاف منهم ٢)                    | (راي ٧ اضاف منهم ٥)   | (راي ٦ اضاف منهم ٥)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰%پوجد فکر رمزي                       | ۱۰۰%بوجد فکر رمزي     | ۸۰% يوجد فكر رمزي         | ثالثًا: القباب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (راي ٧ اضاف منهم ٥)                    | (راي ۱۰ اصاف منهم ۱۰) | (راي ٨ اضاف منهم ٨)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۰ % يوجد فكر رمزي                      | ۰ ه% يوجد فكر رمزي    | ۳۰% يوجد فكر رمزي         | رابعا: المقرنصات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (راي ٥ اضاف منهم ٣)                    | (راي ٥ اضاف منهم ٤)   | (رأي ٢ أضاف منهم ٤)       | * ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۰% پوجد فکر رمزي                      | ، ٦% يوجد فكر رمزي    | ۱۰۰%يوجد فكر رمزي         | المآذن (المنارات):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (رأي ٦ أضاف منهم ٦)                    | (رأي ٦ أضاف ملهم ٥)   | (راي ۱۰ اضاف منهم ۸)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                       |                           | الأهلة والعشاري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹۰% يوجد فكر رمزي                      | ۰ ه% يوجد فكر رمزي    | ۱۰۰%يوجد فكر رمزي         | أولا الأهلة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (راي ۹ اضاف منهم ۹)                    | (راي ٥ اضاف ملهم ٥)   | (راي ۱۰ اضاف منهم ۲)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۰% يوجد فكر رمزي                      | ٠٤% يوجد فكر رمزي     | ٤٠% يوجد فكر رمزي         | ثانیا: العشاري:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (راي ٣ اضاف منهم ٣)                    | (راي ؛ اضاف منهم ؛)   | (راي ٤ اضاف منهم ٤)       | the state of the s |
| ۸۰% يوجد فكر رمزي                      | ۲۰% پوجد فکر رمزي     | ۱۰۰%يوجد فكر رمزي         | (عرائس السماء):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (راي ٨ اضاف منهم ٦)                    | (راي ۷ اضاف منهم ۷)   | (رأي ١٠ اضاف منهم ١٠)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠% يوجد فكر رمزي                      | ۳۰% يوجد فكر رمزي     | ۲۰% يوجد فكر رمزي         | الزخارف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (راي ٤ اضاف منهم ٣)                    | (رأي ٣ أضاف منهم ٢)   | (راي ٢ اضاف ملهم ١)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ٤/٣/٤ ... المداخل (الأبواب):

يعتبر المدخل هو الحد الفاصل بين المفدس والمدنس، بين الحياة في العالم الروحاني الداخلي والحياة في العالم المادي الخارجي كما ذكرنا من قبل، سواء كان ذلك في المسجد أو المنزل أو غير ذلك، ودائما ما كان المدخل دعوة وتأمين ونداء وترحاب بالوافدين إلي هذا المكان، ولذلك ظهرت الأيات القرآنية مثل (أدخلوها بسلام أمنين) [أية 73] من سورة الحجر، أو عبارات شهيرة متعددة ومختلفة مثل (يا مفتح الأبواب أفتح لنا كل باب) فوق المداخل والأبواب كنوع من أنواع الترحيب والأمان والاطمئنان، كذلك وجود عنصر المكسلة (المصطبة) علي جهتي الباب، وخصوصا في العمارة الدينية كالجوامع والمساجد والزوايا، كنوع من أنواع الراحة بعد الترحيب، فهل هذه المعاني ما زالت مستمرة حتى الأن فيما بيننا بشكل عام وبالمباني التي تدعوا للحنين إلى الماضي بشكل خاص؟.

وإذا نظرنا إلي أعلى تلك المداخل لوجدنها تحتوي على طاقية تأخذ شكل نصف دائري وتنطلق منها المقرنصات في شكل إشعاعي إلي أسفل ونلاحظ أن تصميم ثلك الطاقية تشه الشمس المجنحة رمز الحماية والتوحيد الذي استعملها اخناتون في عصر قدماء المصريين، فهذا الشكل المستعمل أعلي المدخل فكرة متوارثة منذ عهد قدماء المصريين للإشارة إلي وحدانية الخالق، كذلك أستعمل هذا الشكل للتعبير عن الشمس مصدر النور التي تستمد نورها من نور المولي عز وجل فهو رمز معبر ويشير من خلال ذلك الشكل إلي نور الله، فهل هذه الأفكار ما زالت واضحة ومفهومة بهذا الشكل أم هناك تفسيرات أخري أم أنها أصبحت تستعمل كشكل جمالي فقط للوصول إلى الطابع العام المسيطر على ثلك الفترة الزمنية؟.

كما أستخدم عنصر المدخل في كثير من المساجد والمنازل وخصوصا في العصر المملوكي لكي يعبر ويرمز إلي بداية التكوين لدي الإنسان أي {النطفة التي توجد في رحم الأم}، فغالبا ما أستخدم المدخل المرتد المتراجع إلي الداخل الذي ينعطف يمينا أو يسارا من خلال ممر أو دهليز منكسر ليصل بعد ذلك إلي الفناء المكشوف، حيث أن المدخل يرمز إلي بداية التكوين ثم الدهليز المؤدي إلي الصحن يرمز إلي مراحل الجنين في رحم الأم ثم بداية الصحن {الفناء المكشوف} الذي يرمز إلي الولادة، حيث وجود ذلك الفناء بعد الممر أو الدهليز المنكسر يعبر ويشير إلي اليسر الذي يأتي بعد العسر، فالداخل إلي هذا المكان قد انتقل من المدنس في العالم الخارجي إلي المقدس في العالم الخاص الداخلي وكأنه تم ولادته من جديد من خلال عبوره من عنصر المدخل ثم الدهليز { الممر المنكسر} والوصول إلي الفناء المكشوف. فهل انتقل هذا المفهوم إلي العمارة في العصر الحديث، وخصوصا اصحاب اتجاه الحنين إلي الماضي، أم أنتقل شكل المدخل من حيث المنظر ونسبة فقط دون أي اعتبار لأي معاني أخرى خفية؟.

وبالنظر إلي بعض المباني المعاصرة وبالأخص المباني الدينية والسكنية، نلاحظ أن عنصر المدخل هو البوابة الرئيسية الذي بربط العالم الداخلي بطريقة مباشرة مع العالم الخارجي دون أي فصل بين الداخل والخارج حتى ولو أحتوي المبني على صحن {فناء مكشوف} بوسط المبني، ومن أهم هذه الأمثلة:

# أولاً: الأمشلة المعاصرة:

١) مبنى وكالة الأزهر بشيارع بورسعيد: حيث حاول المصمم استخدام بعض العناصر المعمارية التي ظهرت بعد دخول الإسلام كنوع من أنواع العودة إلى الماضي لكي يتلائم مع شكل المباني المحيطة بالأزهر ومن هنا فقد أستعمل المصمم شكل العقد المدبب بعنصر المدخل كشكل جمالي متوارث ومتواجد بالمباني المحيطة، ونلاحظ أن المدخل يؤدي مباشرا إلى الداخل الذي يحتوى على السلم المتحرك لكي يربط بين الداخل والخارج كنوع من أنواع الانفتاح بين العالم الداخلي والخارجي، كما تم وضع عبارة {وكالة الأزهر } مرتين، الأولى فوق المدخل مباشرا والثانية فوق العقد المدبب الذي يشير هنا إلى عبارة وكالة الأزهر كنوع من أنواع الإعلان عن المكان وعن وظيفته التجارية.







شكل (٤ ـ ١)استعمال شكل العقد المدبب بالمدخل كشكل جمالي متوارث من العصور السابقة لكي يتلانم مع شكل المباني المحيطة التي توجد بمنطقة الأزهر دون فهم ووعي للأفكار الرمزية والمعاني الخفية المختلفة التي توجد في ذلك العصر (تصوير بواسطة الكاتب)

٢) مبنى المكتبة المركزية بكلية الزراعة جامعة القاهرة: حيث أن المبنى منحة من سمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى لحكام الإمارات وحاكم الشارقة، حيث حاول المصمم استخدام العقود المدبية والأعمدة والزخارف بعنصر المدخل البارز عن الواجهة كمحاولة للحنين إلى الماضي والعودة إلى الطابع المعماري الساند الذي ظهر بوضوح من قبل في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، ونلاحظ هنا أن عنصر المدخل يؤدي إلى البهو الداخلي ثم إلى الفناء المكشوف بطريقة مباشرة من خلال ممر محوري مستقيم ومباشر كنوع من أنواع الأتصال والانفتاح على العالم الخارجي لكي يتلائم مع متطلبات العصر الحديث وكذلك مع وظيفة المبني الذي يحتوي على قاعة متعددة الأغراض وكافتيريا ومكتبة مركزية، ومن هنا فقد أختلف الفكر المعماري الخاص يعنصر المدخل باختلاف متطلبات العصر مع محاولة عمل نفس الشكل المتبع في هذه الفترة.



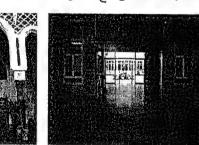



شكل (٤ ـ ٢) استعمال شكل العقد المديب والأعمدة والزخارف بالمدخل البارز عن الواجهة كشكل جمنالي زخرفي منقول عن العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام في محاولة للحنين والعودة إلى الماضي (تصوير بواسطة الكاتب)، (مجلة عالم البناء)

٣) متحف الخرف الإسلامي: يرجع تاريخ هذا المبنى إلى عام ١٩٢٣م، على الطراز الإسلامي حيث صمم على أنه قصر للأمير عمرر إبراهيم، وفي عام ١٩٧١م تم تحويله إلى متحف، ونلاحظ أن عنصر المدخل بارز عن المبنى وهو يحتوي على عقود مدببة محمولة بواسطة ثلاثة أعمدة ويعلوها كوابيل خشبية وشرفات و هذه مفردات منقولة من العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام، حيث أن المدخل يؤدي مباشرا إلى الفناء الداخلي الذي يوجد بوسط المبني المغطي بقبة مركزية ذات قطاع مدبب بديلا عن الفناء المكشوف.







شكل (٤- ٣) استعمال العقد المدبب والأعمدة والكوابيل الخشبية والشرفات بالمدخل البارز عن الواجهة، وهي منقولة عن العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام كنوع من أنواع الحنين والعودة إلى الماضي (تصوير بواسطة الكاتب)، (مجلة عالم البناء)

؛) مسجد صلاح الدين الأيوبي بالمنيل، مسجد الفتح برمسيس، مسجد النور بالعباسية: استخدام المدخل البارز المؤدي مباشرا إلى قاعة الصلاة بالمسجد وكذلك بمعظم المساجد المعاصرة كمسجد {الفتح} بميدان رمسيس ومسجد (صلاح الدين الأيوبي) بالمنيل ومسجد (النور) بالعباسية، حيث أستعمل بعنصر المدخل بكلا منهم العقود المدبية المحمولة بواسطة الأعمدة وكذلك نظام الأبلق الذي يتكون من لونين والآيات القرآنية والزخارف النباتية ولفظ الجلاله (الله) كنوع من أنواع الأمان والاطمئنان لأي شخص عابر يريد أن يدخل ذلك المكان المقدس الذي يعتبر بيت الله، ولكن فكرة الممر المنكسر والفصل بين الداخل والخارج قد أختفت في العصر المعاصر بمعظم المباني.

















شكل (٤-٤) استخدام العقود المدبية المحمولة بواسطة الأعمدة ونظام الأبلق الذي يتكون من لونين والزخارف النباتية والآيات القرآنية ولفظ الجلاله (الله أكبر) بمدخل مسجد النور بالعباسية كنوع من أنواع توارث الفكر الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وكذلك استخدام المدخل البارز المؤدي مباشرا إلى قاعة المصلاة كنوع من أنواع الصراحة (تصوير بواسطة الكاتب) (الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر

ثانيا: لدراسة مدى ارتباط وتأثير تلك الأفكار والمعانى والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر المدخل حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال:

1) الشكل النصف دائري الذي يوجد أعلى المدخل مع شكل المقرنصات رمز يشير إلي:

جد نسيج العنكبوت المرتفع ود ليس أيا مما سبق

ب- الشمس مصدر النور

أ- طاقية المسلم المتعبد د- الكف ذات الأصابع

ه الجمال والرخاء والزينة

ز۔ إجابات أخري ممكنة\_\_



# أولا: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٣)

- ا (٥٤ %) طاقية المسلم المتعيد. (راي ٩)
- · ( ۰%) الشمس مصدر النور. (راي ١٠)
- ٢ ( ٠ %) نسبج العنكبوت المرتفع. (راي ١)
  - ( ٥ %) الكف ذات الأصابع. (راي ١)
- ٥ (٣٠٠) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٢)
  - (۱۰) لیس ایا مما سبق. (رای ۲)



حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل يرمز إلي قبة السماء، كما أن الشكل الإشعاعي للمقرنصات نابع من نقطه واحدة و هو بذلك يشير إلي وحدانية الخالق والأبتهال والنضرع إليه وأن الكون كله في قبضته.

#### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- ( ٥ %) طاقية المسلم المتعبد. (راي ١)
- (۰۰%) الشمس مصدر النور. (راي ۱۰)
- ( ٥ %) نسيج العنكبوت المرتفع. (راي ١)
  - : (٠٠ %) الكف ذات الأصابع. (راي٠٠)
- ( ٥ %) الجمال والرخاء والزينة. (راي ١)
  - (۳۵%) لیس ایا مما سبق (رای ۷)



حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل يرمز ويشير إلي الأصل في الحياة إلي الله الواحد الأحد، وكذلك إلي مصدر النور الأعلي (الله نور السماوات والأرض)، كما أنه يشير إلي السماء وأيضا إلي وحدانية الخالق.

#### ثالثا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- ( ٤%) طاقية المسلم المتعبد. (راي ٨)
- ( ٤%) الشمس مصدر النور. (راي ٨)
- ١ (٥١%) نسيج العنكبوت المرتفع. (راي ٢)
  - ( ٥ %) الكف ذات الأصابع. (راي ١)
- ٥ (٥٧%) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٥)
  - ( %) ليس أيا مما سبق. (راي )

المناوت | تلك الات | اللك الات | الإسام | الإسام | الرزية | اليس معا مديل |

(٠ ٥٤) نيس آي مما شبق. (راي ٠)
 حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل برمز ويشير إلي قوة صبر المسلمين علي مواقف دائرة الحياة.

# عند المرور إلى مبنى ذو مدخل منعطف يمينا أو يسارا من الشارع ثم العبور من خلال ممر للوصول في النهاية إلى الفناء المكشوف، فهل هذه الطريقة في الدخول تجعلني أشعر بمعنى:

أ- البداية وكأني أتولدت من جديد (الحياة) ب- النهاية وكأني لا أستطيع الرجوع (الموت) ج- العزلة والأنطوالية والهروب د- اليسر الذي يأتي بعد العسر هـ ليس أيا مما سبق



# اولا: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٤)

- ا (٤٠٠) البداية وكأني أتولدت من جديد (الحياة). (راي ٨) الداية (١٥٠). (راي ٨)
- ٢ (١٠%) النهاية وكاني لا أستطيع الرجوع (الموت). (راي ٢)
   ٢ (٥ %) العزلة والأنطوانية والمهروب. (راي ١)
  - ٤ ( ، ٦ %) اليسر الذي ياتي بعد العسر. (رأي ١٢)
    - (۱۰ کر) البیدر الذي پيني بعد العمر، رزاي
      - ٥ (١٠) أبيس أياً مما سبق. (راي ٢)



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل يرمز إلى الخصوصية والأنتفال من العام إلى الخاص وكذلك البداية الجديدة لحياة أخري هادنة، كما أن هذا التصميم يعطي الإحساس بالرهبة والدخول إلى شيء هام غامض.

#### ثانياً: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (۰۰%) البداية وكأني أتولدت من جديد (الحياة). (راي ١٠)
- ( ٠ %) النهاية وكأني لا أستطيع الرجوع (الموت). (راي ١)
  - ١ (١٠) العزلة والأنطوانية والهروب. (راي ٢)
  - اليسر الذي يأتي بعد العسر. (راي ١٠)
    - ٥ (٧٥٥) ليس أيا مما سيق. (راي ٥)



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل يرمز ويشير إلى الإنتقالية من مرحلة إلى مرحلة آخري والإحساس المنتقالية من مرحلة إلى مرحلة أخري والإحساس بالتشويق وترقب المجهول أي (تهيئة نفسية)، كما أنه يشير إلى الخصوصية والأستنذان من أهل البيت للدخول لهذا العالم المقدس الداخلي المنفصل عن العالم الذارجي وكذلك يشير إلى الهدوء والسكينة.

# ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (٣٥%) البداية وكاني أتولدت من جديد (الحياة). (راي ٧)
- (1 ٠١%) النهاية وكاني لا استطيع الرجوع (الموت). (راي ٢)
  - ( ٥ %) العزلة والأنطوانية والهروب. (راي ١)
  - (٢٠%) اليسر الذي يأتي بعد العسر. (راي ١٢)
    - ( ٠٠ %) ليس أيا ممّا سيقّ. (راي ٠)



حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل يرمز ويشير إلي نعمة النور الذي يظهر بعد الظلام، ولذلك تم عمل ايحاء نفسي من خلال الممر المنكسر المظلم الذي يعقب المدخل ثم الإنتهاء بالفناء المكشوف المتصل بالسماء والمضاء طبيعيا من قبل المولي عز وجل، كما أنه يشير إلي الخصوصية والعالم الداخلي.

أولا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان الأول على مستوي (المهندسين المعماريين) و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذا الشكل معبر عن فكرة الشمس مصدر النور التي تستمد نورها من نور المولي عز وجل (الله نور السماوات والأرض)، كما أنها تشير إلي وحدانية الخالق حيث أن هذه الفكرة متوارثة منذ عهد قدماء المصريين، ونلاحظ استعمال شكل الشمس المجنحة علي جدران المعابد للتعبير عن الإله الواحد (رمز الحماية والتوحيد)، و هذا التفسير قد تم ذكره من قبل، وقد تم التأكيد عليه من قبل بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال، وقد أكدت عليه نتائج الاستبيان علي جميع المستويات مما يشير إلي تفهم واستيعاب هذا الفكر المتوارثة منذ الحضارة المصرية القديمة، ثم يأتي في المرتبة الثانية أن هذا الشكل يرمز ويشير الي فكرة طاقية المسلم المتعبد الداعي شد حيث أن هذا الفكر لم يتم التنويه عنه من قبل وهو مفهوم جديد.



تأنيا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان الثاني علي مستوي (المهندسين المعماريين) و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلى أن هذه الطريقة في الدخول ترمز وتشير إلي فكرة اليسر الذي يأتي مباشرا بعد العسر، وهذا التفسير قد تم ذكره من قبل، وقد تم التأكيد عليه من قبل بعض الفلاسفة و الأدباء واصحاب الفكر في هذا المجال، وقد أكدت عليه أيضا نتانج الاستبيان علي جميع المستويات مما يشير إلي تفهم واستيعاب هذه الفكرة، كما يأتي في المرتبة الثانية أن هذه الطريقة في الدخول ترمز وتشير إلي فكرة (الولادة) البداية وكأني اتولدت من جديد أي الحياة الجديدة الخاصة المنفصلة عن الحياة الخارجية حيث يتم الدخول إلى هذا المكان من خلال العبور وفي هذه الحالة يعتبر المدخل هو الحد الفاصل بين المقدس والمدنس، بين الحياة في العالم الخاص الداخلي والعالم العام الخارجي، حيث أن فهم هذه المعاني يشير إلي تواصل الفكر بين الماضي والحاضر.



# ٤/٣/٤ ... النوافذ:

دانما ما كانت الفتحات {الشمسيات والقمريات} توظف لخدمة الإيحاءات النفسية والرمزية داخل الفراغ، وإعطاء الإحساس بالرهبة بما يتناسب مع قدسية المكان، لذلك نجدها مرتبطة بمصدر النور كما ظهرت المعاني والرموز المختلفة وراء شكل وعدد تلك الفتحات، فغالبا ما كان حائط القبلة في المباني الدينية يحتوي على أربعة نوافذ يتوسطه نافذة دائرية فوق محراب المسجد حيث أن المعني وراء الأربعة نوافذ هي الدلالة على الجهات الأصلية حيث أنها تشير إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب، كما أن المعني وراء النافذة الدائرية التي توجد بالمنتصف هي الدلالة على الشمس التي تحدد هذه الاتجاهات وكذلك تعبير يشير إلى الكون الفسيح الذي يشمل كل شيء، فجميع التعبيرات الرمزية والمعاني الخفية المختلفة وخصوصا التي ظهرت في المباني الدينية تدعوا للتوجه إلى الله والإيمان به من خلال رسالة خفية.

كما استعمل الرقم ثمانية بكثرة في عدد النوافذ وخصوصا بعنصر القبة لكي يرمز ويشير إلي الثمانية ملائكة الحاملين لعرش الرحمن، وكذلك إلي أبواب الجنة الثمانية، كما استعملت أيضا الشبابيك الحقيقية التي تتصل بالكون الفسيح اللانهائي من خلال الجسد والشبابيك الوهمية التي تتصل بالمطلق اللانهائي من خلال الروح، فهي مثل المحراب من حيث المعني الذي يعبر عن فكرة العبور من خلال الروح من الوجود المادي الملموس إلي اللاوجود المعنوي المحسوس الغير مرئي بواسطة البصر والمدرك من خلال القلب والبصيرة، فالفكرة الأساسية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام هو ارتباط البناء بالكون الفسيح والتوجه من خلال مفردات عناصر العمارة نحو المطلق للسماء إلي الله عز وجل.

اما المشربيات فكانت تستعمل بكثرة في المساكن حيث أنها ترمز إلي الحجاب الذي يخفي ما وراءه، فهي كالحجاب أو النقاب علي وجه المرأة، وكذلك تطبيقا للمبدأ القائل تحويل كل ما هو غير نفيس إلي نفيس {أي من نفس أمارة بالسوء إلي نفس مطمئنه}، وهو مبدأ صوفي قديم ماخوذ من علم الكيمياء القائل {تحويل التراب إلي ذهب}، وقد تم تطبيق كل هذه الأفكار علي عنصر المشربية للإشارة إلي أهمية هذا العنصر الذي يوجد بالنوافذ، فهو يعتبر رمز الحفاظ علي الشئ الغالي النفيس من عيون الغرباء، فهل كل هذه المعاني والأفكار الرمزية المختلفة ما زالت متوارثة ومفهومة فيما بيننا؟، ام تغيرت وأصبح الهدف من تكرار ذلك العنصر هو استعماله في مبانينا المعاصرة الوصول إلي نفس النسب ألجماليه أي مجرد (ديكور) لتقليد الشكل العام فقط الذي ظهر في المباني التراثية السابقة؟.

وفيما يلي سوف يتم عمل دراسة ميدانية للواقع المصري المعاصر لروية عنصر النافذة أو الفتحات الخارجية للمباني التي ظهرت في عصرنا الحالي التي يدعوا مصمميها إلى العودة والحنين إلى الماضي ذو الطابع الإسلامي أي الطابع العام السائد الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام (العمارة التراثية في العصر الإسلامي)، ومن أهم هذه الأمثلة المعاصرة:

# أولاً: الأمثلة المعاصرة:

ا) مبنى وكالة الأزهر: احتواء المبنى على عنصر المشربية ببعض أجزاء الفتحات الخارجية للواجهة حيث أن المشربية ترمز إلى الحجاب الذي يخفي ما وراءه نقلا عن العمارة التراثية، وكذلك احتواء المبنى على أجزاء واسعة من الزجاج بالفتحات الخارجية حيث أن مادة الزجاج تشير إلى الشفافية والانفتاح على العالم من خلال الرؤية المتبادلة بين العالم الداخلي والعالم الخارج، ومن هنا نستنتج أن استعمال عنصر المشربية و عمل بعض الفتحات داخل عقود مدبيه وكذلك استعمال الفتحات الطولية الشريطية، كل ذلك من أجل الوصول إلى التلائم مع كثير من المباني المحيطة وليضا الناحية الجمالية بدون أي اعتبارات للأفكار والمعاني والتعبيرات الرمزية التي ظهرت من قبل









شكل (٤- ٥) استعمال عنصر المشربيات في بعض الفتحات الخارجية، حيث أنها ترمز إلي الحجاب الذي يخفي ما وراءه، وكذلك استعمال الزجاج في أجزاء واسعة بالفتحات الخارجية الذي يرمز إلي الشفافية والرؤية بين الداخل والخارج (تصوير بواسطة الكاتب) مبنى المكتبة المركزية بكلية الزراعة جامعة القاهرة: احتواء المبني علي الفتحات الطولية الشريطية المغطاة بالزخارف الجبسية والخرط الخشبية بجميع الفتحات، ونلاحظ أن الخرط الخشبية قد استعملت لكي تخفي الفتحات الخدمية فقط، كدورات المياه ومطبخ الكافتيريا والسلالم الثانوية ومن هنا نستنتج أن الفكر الرمزي والغرض من استعمال المشربيات أو الخرط الخشبي أختلف من حيث الفكر، فقديما استعملت المشربيات والأشكال الخشبية لإخفاء الشيء النفيس القيم الغالي فهو كالحجاب علي وجه المرآة، أما الأن فقد استعمل لإخفاء الشيء القبيح السييء الذي يجب ألا يظهر بالواجهة، فالفكر القديم والحديث متفق علي غرض الإخفاء، ولكن ما هو الشيء الذي سوف أخفية؟.











شكل (٤- ٦) استعمال الخرط الخشبية في جميع القتحات الخارجية التي ترمز إلى الحجاب الذي يخفي ما وراءه، ولكن الفكر هنا قد اختلف حيث استعمل خرط الخشب الخفاء الفتحات الخدمية كدورات المهاه والمطابخ والسلالم الثانوية (تصوير بواسطة الكاتب)

٣) مبنى خدمى بجوار بنك فيصل الإسلامى بالحسين: يعتبر هذا المنشأ من المباني الحديثة التي تتتمي إلي هذا العصر وهو يقع أمام مسجد الحسين، وإذا نظرنا إلي الفتحات الخارجية لهذا المبني لوجدنا استعمال الخرط الخشبي والمشربيات الوهمية التي تستعمل فقط لكي تكون ملائمة مع المباني التراثية المحيطة التي ترجع إلي العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام، وإذا نظرنا إلي نهاية المنشأ لوجدناه يحتوي علي خرط خشبية تشبه المشربيات وخلفها مباني مصمتة، ومن هنا نستنتج أن استعمال هذا الشكل في الفتحات المصمتة ليس بغرض مناخي أو بيني ولكن بغرض جمالي لكي يتماشى مع المباني المحيطة فقط، وكذلك الحال بالنسبة لبعض المشربيات المستعملة والفتحات الأخري المغطاة بالخرط الخشبية التي لا تستعمل سوي للملائمة مع الوسط المحيط فقط.



شكل (٤- ٧) استعمال الخرط الخشبية والمشربيات في بعض الفتحات الخارجية بغرض الملائمة مع الوسط المحيط فقط، بغض النظر عن الثواحي الوظيفية والمعاتي الخفية المختلفة والأفكار والتعبيرات الرمزية التي قد تم ذكرها من قبل (تصوير بواسطة الكاتب)

عض نماذج المبانى السكنية: استعمال الخرط الخشبية وأشكال المشربيات والنوافذ الدائرية ببعض الفتحات الخارجية بكثير من العمارات السكنية التي توجد بمنطقة الحسين والأزهر والدراسة بغرض الناحية الجمالية والملائمة مع المباني القديمة التراثية، بغض النظر عن المعاني المختلفة والغرض الأساسي الذي صمم من أجلة هذا العنصر.



شكل (٤- ٨) استعمال الخرط الخشبية التي تشبه المشربيات بكثير من العمارات السكنية بمنطقة الحمين والدراسة تأثرا بالمباتي التراثية المحيطة وكذلك الفتحات الدائرية كشكل جمالي مستعار من العمارة التراثية التي توجد بالمنطقة (تصوير بواسطة الكاتب)

تأنياً: لدراسة مدى ارتباط وتأثير تلك الأفكار والمعانى والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصنة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر الفنحات الخارجية حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة:

أولاً: استخدام الشكل الدائري بالفتحات الخارجية المختلفة التي توجد بالواجهات رمز يشير إلى:

جـ الوجه المنير الساطع

ب- الكون القسيح اللانهاني هـ البدر الكامل بمنتصف الشهر

أ- العجلة السريعة المتزية د- الشمس مصدر النور

ز- إجابات أخرى ممكنة-





#### أولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٥)

- ( ٥ %) العجلة السريعة المتزنة. (راي ١)
- (٣٠٠) الكون الفسيح اللانهاني. (راي ٦) ۲
  - (٢٠) الوجه المنير الساطع. (راي ٤)
- (٥٥) الشمس مصدر النور. (راي ١١) ٤
- (۲۰) البدر الكامل بمنتصف الشهر. (راي ٤)
  - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل يرمز ويشير إلى زبيبة الصلاة التي توجد بوجه المصلي المسلم وهي تعتبر بذلك علامة من علامات السجود، كما يعتبر هذا الشكل رمز يشير إلى نور الإسلام.

#### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- ( ، %) العجلة السريعة المتزنة. (راي ، )
- (٣٠) الكون الفسيح اللانهائي. (راي ٢)
  - ( ٥ %) الوجه المنير الساطع. (راي ١) ٣
  - (٣٥%) الشمس مصدر النور. (راي ٧)
- (۲۰%) البدر الكامل بمنتصف الشهر, (راي ٤)
  - (١٥) ﴿ لِيسِ أَيَّا مِمَا سَبِقَ. (رأي ٣)



حيث أشار البعض القليل إلى أن هذا الشكل يشير إلى التأثر بالعمارة الغربية (الأوروبية)، أي رمز يشير إلى التبعية الفكرية للغرب المنير، وهذا الرأي لم يشير إليه أو يفكر فيه معظم المشتركين في الاستبيان.

# ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- ( ٥ %) العجلة السريعة المتزنة. (راي ١)
- (١٠٠%) الكون الفسيح اللانهاني. (راي ٤)
  - (٢٠) الوجه المنير الساطع. (راي ٤)
- (، ٥%) الشمس مصدر النور. (راي ١٠)
- (١٥) البدر الكامل بمنتصف الشهر. (راي ٢)
  - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل يرمز ويشير إلى دانرة الحياة المستمرة النابعة من نور الإسلام المستمدة نورها من نور الله الخالق الواحد (الله نور السموات والأرض). ثانياً: تستخدم في بعض الواجهات الفتحات الحقيقة التي تنير الفراغ الداخلي والفتحات الوهمية المصمتة التي لا تستخدم في الإنارة الداخلية، فهل تلك الفتحات الوهمية رمز يشير إلى:

أ- الاتصال بالمطلق الغير مرنى ب- العبور بواسطة الخيال إلى اللامحدود جـ الجمال والرخاء والزبنة و- ليس أيا مما سيق

د- الانسداد والانغلاق الصريح هـ المكر والخداع والتضليل

ز۔ إجابات أخرى ممكنة----





#### جدول (٤-٢) أولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس)

- (٣٥) الاتصال بالمطلق الغير مرئي. (راي ٢)
- (١٠ %) العبور بواسطة الخيال إلى اللامحدود. (راي ١٢)
  - (٥٢%) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٥)
  - (١٥١%) الانسداد والانغلاق الصريح. (راي ٣)
    - (١٠١%) المكر والخداع والتضليل. (راي ٢)
      - (۱۵/%) ليس أياً مما سبق. (راي ٣)



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل يرمز ويشير إلى الأمل والإنتقالية بواسطة الشيء الغير مادي (المعنوي) المدرك من خلال البصيرة إلى الخالق المولى عز وجل.

# ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (٣٥%) الاتصال بالمطلق الغير مرئي. (راي ٧)
- ( ٥ %) العبور بواسطة الخيال إلى اللامحدود. (راي ١)
  - (٢٥) الجمال والرخاء والزينة (راي ٥)
  - (١٠١%) الانسداد والانغلاق الصريح. (راي ٢)
    - (١٥) المكر والخداع والتضليل. (راي ٣)
      - (۲۰%) ليس أياً مما سيق. (راي ١)



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل يرمز ويشير إلى الأستمر ارية في الخلق حتى قيام الساعة.

#### ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (٣٠٠) الاتصال بالمطلق الغير مرئي. (راي ١)
- (٢٠%) العبور بواسطة الخيال إلى اللامحدود. (راي ٤)
  - (٣٠٠) الجمال والرخاء والزينة. (راي ١)
  - (١٥) الانسداد والانغلاق الصريح. (راي ٣)
    - (٢٥) المكر والخداع والتضليل. (راي ٥)
      - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)

ولم يشير احدهم إلى أي اجابات اخرى ممكنة مفيدة.



#### ثالثاً: المشربيات التي توجد بالواجهات تحمل رمز يشير إلى:

أ- حجاب المرآة المسلمة

د\_ صناديق الخشب المعلقة

ز۔ إجابات أخري ممكنة

ب- الستر والاخفاء والاطمئنان هـ تحويل كل ما هو غير ثقيس إلى نفيس

جـ النور الخافت النقى و- ليس أيا مما سيق



# أولا: رأى المهندسين المعماريين من خلل الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٧)

- (٥٤٥) حجاب المرأة المسلمة. (راي ٩)
- (٥٠٥) الستر والإخفاء والاطمئنان. (راي ١٣)
  - (١٤٠) النور الخافت النقى. (راي ٨)
  - ( ، %) صناديق الخشب المغلقة. (راي ،)
- (٥/٢٥) تحويل كل ما هو غير نفيس إلى نفيس. (راي ٥)
  - ( ٠ %) ليس أيا مما سيق. (راي ٠)



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل يرمز ويشير إلى الشيء النفيس الغالي والعزيز لدينا والذي لا يقدر باي ثمن، فهو بمثابة الستار الذي يخفى كل ماهو قيم، كما أنه يشير إلى الخصوصية والسمو والحفاظ.

#### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (۳۰) حجاب المرأة المسلمة. (راي ٦)
- (٥٨٥) الستر والإخفاء والاطمننان. (راي ١٧)
  - (۲۰) النور الخافت النقى. (راي ٤)
  - ( %) صناديق الخشب المغلقة. (راي •)
- (١٠٠%) تحويل كل ما هو غير نفيس إلى نفيس. (رأي ؛)
  - ( %) ليس أيا مما سبق. (راي )



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل برمز ويشير إلى الخصوصية والحفاظ على الشئ النفيس.

#### ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (١٤٠) حجاب المرأة المسلمة. (راي ٨)
- (٨٥%) الستر والإخفاء والاطمئنان. (راي ١٧)
  - (٢٠) النور الخافت النقى. (راي ٤)
  - ( %) صناديق الخشب المغلقة. (راي •)
- (۱۰ %) تحویل کل ما هو غیر نفیس إلی نفیس. (رای ۲)
  - ( ٠ %) ليس أيا مما سبق. (راي ٠)

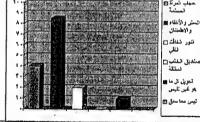

حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل من المشربيات يرمز إلى الحماية والخصوصية والحفاظ على السلوك الإسلامي وحرمة الأسرة المسلمة وخصوصا المرأة (الأم، الزوجة، الأبنة).

أولا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان الأول على مستوى (المهندسين المعماريين) و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلى أن استعمال الشكل الدائري في الواجهات يرمز ويشير إلى الشمس مصدر النور التي تستمد نورها من نور الخالق المولى عز وجل وهذا التفسير قد تم ذكره من قبل، وقد تم التأكيد عليه من قبل بعض الفلاسفة والأدباء واصحاب الفكر في هذا المجال، وقد أكدت عليه نتائج الاستبيان على جميع المستويات مما يشير إلى تفهمهم وتأكدهم لهذه الفكرة، كما يأتي في المرتبة الثانية أن استعمال الشكل الدائري في الواجهات برمز ويشير إلى فكرة الكون الفسيح اللانهاني الذي يشمل الكواكب والنجوم وكل عناصر الحياة المختلفة، مما يشير إلى تواصل هذه الأفكار والمعاني المختلفة والتأكيد عليها من قبل المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين وكذلك العامة من الناس لهذه المعاني والتعبيرات الرمزية التي قد تم طرحها من قبل.



- (٣,٣) العجلة السريعة المتزنة. (راي ٢)
- (٢٦,٦%) الكون الفسيح اللانهاني. (راي ١٦)
  - (١٥) الوجه المنير الساطع. (راي ٩)
  - (٢, ٦ ٤%) الشمس مصدر النور (راي ٢٨)
- (١٨,٣) البدر الكامل بمنتصف الشهر. (راي ١١)
  - ( ٨,٣ %) ليس أيا مما سبق. (راي ٥)



ثانيا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان الثاني على مستوي (المهندسين المعماريين) معظمهم يشيروا إلى أن استعمال النوافذ الحقيقية والوهمية بشكل متبادل يرمز ويشير إلى فكرة العبور بواسطة الخيال إلى اللامحدود المعلوي المحسوس، الغير مرئي من خلال البصر والمدرك من خلال البصيرة، كما يأتي في المرتبة الثانية أن استعمال هذه الطريقة ترمز وتشير إلى المطلق الغير مرني. كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذا الشكل المصمت يرمز ويشير إلى الاتصال بالمطلق الغير مرنى اللانهائي من خلال الروح أو الخيال، ثم يأتي في المرتبة الثانية أن استعمال النوافذ المصمتة في الواجهات للإشارة إلى الجمال والرخاء والزينة وهذه الأفكار قد تم ذكرها من خلال بعض الفلاسفة والأنباء واصحاب الفكر في هذا المجال، وقد تم التأكيد عليها من خلال الاستبيان على جميع المستويات المذكورة من قبل.

#### تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عد ٦٠ شخص)



- (٢٠ %) الاتصال بالمطلق الغير مرئي. (راي ٢٠)
- (١٧ ١٧) العبور بواسطة الخيال إلى اللامحدود. (راي ١٧)
  - (٢٦,٦) الجمال والرخاء والزينة. (راي ١٦)
  - (۱۳,۳ ا%) الانسداد والانغلاق الصريح. (راي ٨) (١٠,١ %) المكر والخداع والتضليل. (راي ١٠)
    - - (۱۳,۳) ليس أيا مما سبق. (راي ٨)

ثالثًا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان الثالث علي مستوي (المهندسين المعماريين) و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و (العامة من الناس)، معظمهم يشيروا إلي أن استعمال عنصر المشربيات بالفتحات الخارجية يرمز ويشير إلي فكرة الستر والإخفاء والاطمئنان لكل ما هو نفيس و غالي وقيم فهو إيحاء للحماية والخصوصية وخصوصا المرأة (الأم، الزوجة، الأبنة).

كما يأتي في المرتبة الثانية أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي فكرة حجاب المرآة المسلمة حيث أن شكل المشربية هنا يوحي بالحجاب أو النقاب الذي بخفي الشيء النفيس الهام الذي يوجد خلفه، وهنا تطبيقا للمبدأ الصوفي القائل تحويل كل ما هو غير نفيس إلي نفيس أي من نفس أمارة بالسوء إلي نفس مطمئنة، وقد قيل أن هذا الفكر مأخوذ من علم الكيمياء القائل تحويل التراب إلي ذهب، ومن هنا تنبع أهمية الخرط الخشبية أو المشربية من الشئ الهام الذي يوجد خلفه والذي يحافظ عليه من أنظار الفضوليين والمارة والغرباء، وهذه الأفكار قد تم ذكرها من خلال بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال، وقد تم تأييدها والتأكيد عليها على جميع المستويات الثلاثة المتمثلة في المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس وذلك من خلال نتائج الاستبيان.

ونلاحظ من خلال تجميع متوسط الآراء الناتجة من الثلاث مستويات أن ظهور المشربية بهذا الشكل يرمز ويشير إلي الستر والإخفاء والاطمئنان الدائم ومن هنا تنبع أهمية المشربية، كما يأتي في المرتبة الثانية أن عنصر المشربية بهذا الشكل يرمز ويشير إلي حجاب المرآة المسلمة حيث أن استعمال فكرة المشربية بالفتحات التي توجد بالواجهة هي بمثابة الحجاب أو النقاب الذي يوجد علي وجه المرآة فكلاهما يخفي ما خلفه، كما يأتي في المرتبة الثالثة أن هذا الشكل يرمز ويشير إلي النور الخافت النقي وهو يعتبر أحدي وظائف هذا العنصر، ثم يأتي في المرتبة الرابعة أن هذا الشكل يرمز ويشير إلي تحويل كل ما هو غير نفيس إلي شئ غالي نفيس، وقد أكد علي هذا التفسير أحدي المدارس الصوفية التي أثرت بدورها علي فكر كثير من الطوانف المهنية وكذلك فكر العامة من الناس من خلال نشر بعض الأفكار الخاصة.



# ٤/٣/٤ ... المحراب (القبلة):

يعتبر المحراب هو المكان المقدس الذي يحارب المسلم أو المصلى الشيطان فيه بطاعة الله، وقد سمى المحراب محرابا نظرا لإنفراد الإمام فيه، وقد صمم على شكل نصف دائري مجوف ونلك لكي يساعد علي تجميع صوت الإمام وأرتداده إلى الخلف حتى تسمع المصليين الإمام بوضوح، ويعتبر المحراب من المعناصر الأساسية في عمارة المساجد فهو يشير إلى اتجاه القبلة وهو بمثابة الباب الرمزي الذي يعبر من خلاله أرواح المصليين من الوجود المحدود إلى الوجود اللا محدود، فهو يعتبر إسقاط لعنصر الياب الوهمي { عتبة الأبدية عند قدماء المصريين} الذي صمم لكي تنفذ منه الروح إلى العالم الأبدي، فهو يعتبر باب يؤدي إلى كل شيء بالنسبة لنظرة الروح وهو لا يؤدي في نفس الوقت إلى أي شيء. وذلك بالنسية لنظرة الجسد المادي، وقد أنتقل هذا المفهوم إلى عنصر المحراب الذي يعتبر نقطة عبور إلى اللانهاية إلى اللامحدود إلى الله سبحانه وتعالى، فالمحراب الذي لا يؤدي إلى شيء كما يرى البصر الحسير للإنسان المحدود، هو نفسه الذي يؤدي إلى كل شيء كما تري بصيرة قلب المؤمن المتعبد الخاشع إلى الله، فالمتعبد إذ لم يستطع أن ينتهي إلى الكعبة بجسده فلا أقل من ينتهي إليها بروحة من خلال ذلك المحراب الرمزي، وقد يذكر عن الفكر الصوفي أن فراغ المسجد يدور في فلك الحدث، والحدث يولد في رواق القبلة، وإيجاز رواق القبلة في القبلة، والقبلة في المحراب، والمحراب هو النقطة المادية للأتصال اللامادي بين الذاتبين السفلي والعلوي، وهو الأنصال بين الفرد وربه، وهو يعتبر الخطوة الأخيرة في المسجد وهنا يتحقق الأتصال والوحدة الكاملة مع الله من خلال الصلاة، حيث يصل الإنسان إلى الإنفراد مع اللانهاية، فجميع المسلمين يتوجهون إلى الكعبة من خلال المحراب في صلواتهم اليومية، فهو رمز إلى الأتصال والتوجه نحو الكعبة، كما أنه ليس تعيينا لمكان المعبود كما هو الحال في العبادات الأخرى القديمة، وهو يعد رمزا لوحدة الأمة الإسلامية حينما نتجه جميعا نحو البقعة المباركة على نحو دانرة حول مركز في المنتصف وهي الكعبة المشرفة التي تمثل مركز الكون لدي المسلمين. فالمحراب في المسجد والمذبح في الكنيسة والهيكل في المعبد اليهودي، وقدس الأقداس في المعابد المصرية القديمة، جميعهم عناصر يشتركون في نفس المعنى والفكر الرمزي حيث أن كلا منهم يعتبر الجزء الأخير {المنتهي} الذي بتجه إليه كل فرد موجود في ذلك المكان المقدس، فهل كل هذه المعاني الخفية والأفكار والتعبيرات الرمزية مازالت مفهومه ومدركة من قبل المهندسين المعماريين والطلاب والعامة من الناس أم أن المحر اب ما هو إلا شكل قد اعتاد المسلمون على عمله لتحديد فقط اتجاه القبلة؟.



سُكل (؛ - ٩) استعمال المحاريب بنهاية المساجد لتحديد أتجاه القبلة، وكذلك للعبور من خلال الروح إلى اللا نهاية (شبكة الإنترنت)

و بالدراسة الميدانية في الواقع المصري المعاصر وجدنا أن عنصر المحراب واضح أمام جميع المسلمين بالمباني الدينية، فهو يعتبر القبلة الذي يجب أن يتجه إليه كلا من بداخل وخارج المسجد نحو الكعبة، وإذا ظهر في غير المسجد كالقصر فأنه يعتبر في هذه الحالة شكل جمالي زخرفي للزينة فقط بدون أي معني أو وظيفة تذكر له، حيث أن ذلك العنصر بخروجه من المسجد يفقد المعني والوظيفة الخاصة به.

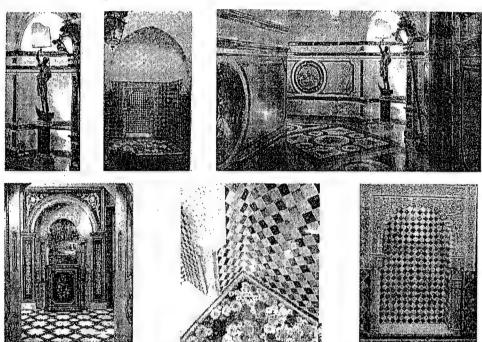

شكل (٤- ١٠) استعمال أشكال المحاريب في بعض القصور والمساكن التي تتجه إلى الطابع الشرقي كشكل جمالي زخرفي (ديكور) وكذلك للحذين والعودة إلى الماضي بدون أي وظيفة أو غرض أساسي كما هو موجود في المساجد (مجلة عالم البناء) أولا: الأمثلة المعاصرة: وإذا تتبعنا عنصر المحراب في معظم المساجد وجدناه يظهر بشكل نصف أسطواني ذو مقطع نصف دائري منتهي بنصف قبة فهو يعتبر مكان مخصص للإمام حتي يصلي به منفردا وبذلك ينشأ صف جديد خلفه يبدأ مع بداية المسجد، كما أنه يعتبر باب وهمي لا يمكن من خلاله عبور الجسد بل الروح فقط، وقليل من المساجد قد ظهر فيها المحراب علي شكل باب حقيقي غير وهمي مصنوع من الخشب يأخذ شكله المعتاد النصف دائري متجه نحو القبلة حيث أن ذلك الباب يعبر من خلاله الإمام ويصعد إلي المنبر لكي يخطب في الناس كل يوم الجمعة، ففي هذه الحالة يعتبر المحراب باب حقيقي يؤدي إلي عنصر أخر وهو المنبر المتواجد خلف المحراب حيث يتم الصعود إليه من خلال درج وقد تعتبر هذه الحالة فريدة من نوعها بمسجد القدس بمنطقة صقر قريش بالمعادي الجديدة بالقاهرة،



شكل (٤- ١١) استعمال عنصر المحراب في تحديد اتجاه القبلة، وكذلك أستعمالة كمدخل أو بوابه إلى عنصر أخري وهو المنبر المتواجد خلف المحراب في حالة فريدة من نوعها بمسجد القدس بمنطقة صقر قريش بالمعادي بالقاهرة (تصوير بواسطة الكاتب)

ثانيا: ولدراسة مدى ارتباط وتأثير تلك الأفكار والمعانى والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بدسفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر المحراب حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال:

المحراب هو عنصر معماري يوجد في المساجد لكي يحدد اتجاه القبلة وهو يرمز ويشير إلى:

جـ القائد العام للمسلمين و- ليس أياً مما سيق

أ- العبور من خلال الخيال إلى الكعبة ب- إمام المسلمين بالمسجد

هـ الكهف الجيلي

د- الياب الوهمي

ز - اجابات أخرى ممكنة



#### أولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٨)

- (١٥/١%) العبور من خلال الخيال إلى الكعبة. (راي ١٢)
  - (٣٥%) إمام المسلمين بالمسجد. (راي ٧) ( ٥ %) القائد العام للمسلمين. (راي ١)
    - - ٤ (٢٥%) الباب الوهمي. (راي ٥)
      - ( ٠ %) الكهف الجبلي. (رأي ٠)
    - ( ٥ %) ليس أيا مما سيق. (راي ١)



حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يشير إلى المكان المقدس الذي يحارب الإمام فية الشيطان من خلال الدعاء والصلاة والدعوه إلى الله، كما أنه بمثابة باب وهمى لعبور الروح من خلالة إلى الكعبة.

#### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (٥٥%) العبور من خلال الخيال إلى الكعبة. (راي ١١)
  - (٣٥%) إمام المسلمين بالمسجد. (راي ٧)
    - (١٠١%) القائد العام للمسلمين. (راي ٢)
      - (۱۰۱%) الباب الوهمي. (راي ۲) ٤
      - ( %) الكهف الجبلي. (راي •)
      - ( ٥ %) ليس أيا مما سيق. (راي ١)

حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز إلى ثبات وتوحد المسلمين وخشوعهم وتوجيهم نحو القبلة.

#### ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (٥٤%) العبور من خلال الخيال إلى الكعبة. (راى ٩)
  - ( ۱۰ %) إمام المسلمين بالمسجد. (رأي ۱۲)
    - (٥١%) القائد العام للمسلمين. (راي ٣) ٣
      - ( ٠ %) الياب الوهمي (راي ٠)
      - ( %) الكهف الجبلي. (راي )
      - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)
  - ولم يشير أحدهم إلى أي أجابات أخرى ممكنة مفيدة.

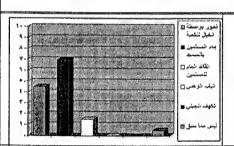

نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين)، و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي فكرة العبور من خلال الخيال إلي الكعبة، فهو بمثابة نقطة عبور إلي اللانهاية إلي اللامحدود إلي الله سبحانه و تعالي من خلال التوجه نحو الكعبة المشرفة بمدينة مكة المكرمة بالسعودية، فالمتعبد إذ لم يستطع أن ينتهي إليها بروحة من خلال ذلك المحراب الرمزي و هذا الفكر والتفسير الرمزي ما قد تم ذكره من قبل بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال، كما يأتي في المرتبة الثانية أن عنصر المحراب يرمز ويشير إلي إمام المسلمين بالمسجد (الشيخ الواعظ).

كما أن الاختبارات التي ظهرت من خلال فكر (العامة من الناس)، معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر برمز ويشير إلي إمام المسلمين بالمسجد {الشيخ الواعظ}، ثم يأتي في المرتبة الثانية أن عنصر المحراب يرمز ويشير إلي فكرة العبور من خلال الخيال والروح إلي الكعبة، وهو معاكس لأراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة، كما أنه معاكس أيضا لأراء الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال الذين أكدوا علي أن عنصر المحراب هو بمثابة الباب الوهمي الذي يعبر من خلاله الروح دون الجسد إلي اللانهاية نحو المطلق وهو أيضا إسقاط لعتبة الأبدية في الفكر المصري القديم الذي ظهر في كثير من المقابر والمعابد.

أما متوسط تجميع نتائج أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك فكر العامة من الناس معظمهم يشيروا إلى أن عنصر المحراب يرمز ويشير إلى العبور من خلال الخيال والروح إلى الكعبة، ثم يأتي في المرتبة الثانية أن عنصر المنبر يرمز ويشير إلى إمام المسلمين بالمسجد إشيخ المسجد ، ثم يأتي في المرتبة الثالثة أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى الباب الوهمي الذي يعبر من خلاله الروح دون الجسد وهو فكر متوارث منذ عهد قدماء المصريين وقد ظهر من قبل في صورة عتبة الأبدية )، ثم يأتي في المرتبة الرابعة أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى القائد العام للمسلمين الذي يقود عامة الناس من خلال الفكر الهادف وقليل ما أيد وأشار إلى هذا التقسير.



# ٤/٣/٤ ... المنبير:

يعتبر المنبر هو العنصر الذي يجلس علية الإمام أو قائد المسلمين الذي يتميز بالعقلانية في أتخاذ القرار والفصاحة في الكلام والقدرة على توجيه المسلمين وإرشادهم من خلال كتاب الله وسنته، وهو يعتبر منصة مرتفعة تتسع لوقوف وجلوس الخطيب، وقد أستعمله النبي وخلفاؤه لأغراض عامه ومنها منصة للخطابة أيام الجمعة والأعياد أو المناسبات، وهو يعتبر إسقاط لكرسي الملك الذي يجلس علية صاحب الرأي الأرجح الموكل من قبل الشعب للحكم بين الناس ونصره الحق، فهو يرمز ويشير من خلال الفكر المصري القديم إلي كرسي الملك وقد أنتقل هذا المفهوم إلي الأمبل في العمارة القبطية والمعروف في اليونانية بالأمبون أي المصعد أو الشئ المرتفع عما يجاوره، ثم أنتقل هذا الفكر إلي العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام وقد ظهر في صورة عنصر المنبر الذي يرمز ويشير بدوره إلى الأمام أو قائد المسلمين صاحب الرأي السليم الذي يرشد كافة المسلمين إلي الخير وإلي كل ما يحبه الله ويرضاه

ونلاحظ من خلال واقعنا المصري المعاصر أن عنصر المنبر ما زال مستمر ومتوارث منذ عهد الرسول علية الصلاة والسلام وحتي الآن، كما أنه واضح لدي جميع المسلمين بأنه منبر الإمام الذي من خلاله يتم إلقاء الخطبة كل يوم جمعة، وإذا نظرنا إليه في وقتنا المعاصر لوجدناه يصنع من مادة الخشب نو درج صاعد إلي أعلي للوصول إلي منصة الخطابة ويحتوي في بعض الأحيان على مدخل خشبي به باب يعلوه عنصر الشرفات في صفوف متراصة وكذلك يحتوي على عنصر الهلال الذي يشير إلي اتجاه القبلة فوق منصة الخطابة متجه بفتحته نحو المحراب وهو بذلك يشير ويؤكد اتجاه القبلة للمصليين، ودائماً ما نجده بجوار عنصر المحراب إيساره ويمين المصليين، وغالبا ما يتم وضع عجل متحرك أسفل منه حتي يمكن تحريكه ووضعه في غرفة خاصة، وذلك حتي لا ياخذ حيز من قاعة الصلاة وفي هذه الحالة يتم وضعة كل يوم جمعة في مكانه الأصلي حتي يستطيع الإمام من خلاله مخاطبة المسلمين.



شكل (٤- ١٢) أشكال مختلفة من المنابر المتوارثة عبر الأجيال المختلفة بالجوامع والمساجد والزوابا، فمنها ما هو بسيط ومنها ما يحتوي علي بوابة وشرفات متراصة وهلال يوضع فوق المنصة الذي يجلس عليها الإمام يشير إلي أنجاه القبلة (شبكة الإنترنت) وفي حالة فريدة من نوعها يتم صنع المنبر بحيث يتم الوصول إليه من خلال سلم يقع خلف المحراب حتي لا يأخذ مكان في قاعة الصلاة وهو شكل غير معتاد علية في معظم المساجد حيث أصبح المنبر هنا عنصر خفي غير واضح المعالم كما هو الحال في المساجد الأخرى، حيث أنه يقع خلف عنصر المحراب ومثال على ذلك:

# أولاً: الأمشلة المعاصرة:

1) مسجد كلية الهندسة بجامعة القاهرة: حيث تم عمل المنبر بجوار المحراب (يمين المصليين) ويتم الصعود إليه من خلال درج يقع خلف المنبر بطريقة نصف دائرية حتى لا يأخذ مكان، وهو يعتبر في هذه الحالة عنصر خفي قد يظنه البعض حلية خشبية أو شكل جمالي يزين به المحراب.

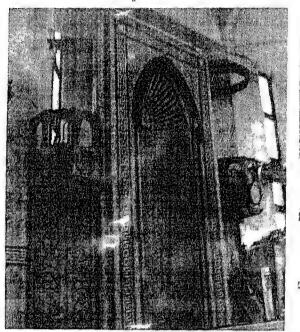





شكل (٤- ١٣) استعمال المنبر خلف المحراب بمسجد كلية الهندسة بجامعة القاهرة (تصوير بواسطة الكاتب)، (مجلة عالم البناء)

٧) مسجد القدس بمنطقة صقر قريش بالمعادى الجديدة: حيث تم عمل عنصر المنبر بجوار عنصر المحراب ويتم الدخول إليه من خلال عمل باب علي شكل نصف دائري ضافتين هو نفسه عنصر المحراب ثم الصعود من خلال درج يقع خلف المحراب للوصول إلي المنبر حتي لا يأخذ مكان بقاعة المصلاة، وهو بذلك الحل في الحالتين السابقتين استطاع أن يوفر مساحة لصالح المصليين المفترض أن يكون بها عنصر المنبر بدلاً من نقلة علي عجل متحرك كما يحدث في بعض المساجد وعمل غرفة خاصة به، وذلك نظرا لاستخدامه فقط يوم الجمعة والأعياد والمناسبات وفي هذه الحالة أختلف شكل المنبر ولكن هل المعني الخفي والفكر الرمزي الخاص به كعنصر معماري مرتبط بالمباني الدينية ما زال متواجد حتي الأن ومدرك ومفهوم فيما بيننا؟.

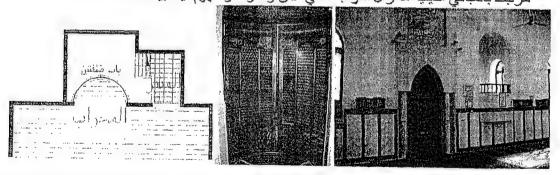

شكل (٤-١٤) استعمال عنصر المنبر من خلال الدخول عبر المحراب والوصول إليه من خلال درج خلفي (تصوير بواسطة الكاتب) (الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر

تأتيا: لدراسة مدى ارتباط وتأثير تلك الأفكار والمعانى والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر المنبر حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال:

المنبر هو عنصر معماري بوجد داخل المسجد، يجلس علية الإمام لكي يستريح وهو يرمز ويشير إلى: جـ إمام المسلمين بالمسجد

أ- كرسى الملك صاحب الرأي السليم ب- القائد العام للمسلمين

و ـ ليس أيا مما سيق هـ قارئ القرآن بالمسجد د- الجمال والرخاء والزينة

ز۔ اجابات آخری ممکنة





# اولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٩)

- (١٠٠%) كرسى الملك صاحب الرأي السليم. (راي ٢)
  - ( ۳۰ %) القائد العام المسلمين. (راي ۲)
  - (١٠) إمام المسلمين بالمسجد. (راي ١٢)
  - (٠٠%) الجمال والرخاء والزينة. (راي٠)
    - ( ١٥ %) قارئ القرآن بالمسجد. (راي ٣)
      - ( ۱۰ %) لیس آیا مما سیق. (رای ۲)



حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى الشيخ التقي أو المعلم والرجل الداعية الذي يجدد للناس إيمانهم، وهو بذلك يشير إلى أهمية الإمام ومدي الحرص على راحته لكي يبلغ الناس دين الإسلام من خلال كتاب الله وسنه الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام)، وكذلك التوجه إلى الله من خلال الدعاء.

#### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- ( %) كرسى الملك صاحب الرأى السليم. (راي )
  - ( ، ۳ %) القائد العام المسلمين. (راي ٦)
  - (۹۰) إمام المسلمين بالمسجد. (راي ۱۸)
  - ( ٠ %) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٠)
    - ( ٥ %) قارئ القرآن بالمسجد. (راي ١)
      - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)



حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى العالم الذي يملك المعرفة والحكمة النابعة من القرآن والسنة النبوية (الدين الإسلامي)، كما أنه يشير إلى أتساع المسجد وكثرة المسلمين المصليين به.

#### ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (٢٠%) كرسى الملك صاحب الرأى السليم. (راي ٤)
  - (١٥) القائد العام المسلمين. (راي ٣)
  - (٥٨٥) إمام المسلمين بالمسجد. (راي ١٧)
  - (١٠) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٢)
    - ( ٥ %) قارئ القرآن بالمسجد. (راي ١)
      - ( ۰ %) ليس أيا مما سبق. (راي ٠)



ولم يشير أحدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.

نلاحظ أن الإختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين)، و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة)، و(العامة من الناس)، معظمهم يشيروا إلى أن عنصر المنبر يرمز ويشير إلى إمام المسلمين بالمسجد صاحب الرأي السليم النابع من كتاب الله والسنة النبوية الشريفة، حيث يعتبر الإمام هو الشيخ الذي يرشد كافة المسلمين إلى الخير وإلى كل ما يحبه الله ويرضاه، وهذا الفكر والتفسير الرمزي ما قد تم ذكره من قبل بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال.

كما يأتي في المرتبة الثانية على مستوى (المهندسين المعماريين) و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) أن عنصر المنبر يرمز ويشير القائد العام للمسلمين، كما يأتي في المرتبة الثانية على مستوي (العامة من الناس) أن عنصر المنبر يرمز ويشير إلى كرسي الملك صاحب الرأي السليم الموكل من قبل الشعب لنصرة الحق والحكم بينهم بالعدل، وقد أشار بعض الفلاسفة والأدباء واصحاب الفكر في هذا المجال إلى أن عنصر المنبر أصله يرجع إلى ذلك.

أما متوسط تجميع نتائج أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من الناس معظمهم يشيروا إلي أن عنصر المنبر برمز ويشير إلي إمام المسلمين بالمسجد الذي يخطب ويؤم كلا من بداخل المسجد كل يوم جمعة، ثم يأتي في المرتبة الثانية أن عنصر المنبر يرمز ويشير إلي القائد العام للمسلمين الذي يقود عامة الناس من خلال الفكر الهادف السليم، ثم يأتي في المرتبة الثالثة أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي كرسي الملك صاحب الرأي السليم الموكل من قبل الشعب لنصرة وإعلاء كلمة الحق حيث أن هذا الفكر متوارث منذ قديم الأزل وقليل ما أشار إلي هذا التفسير.



# ٤/٣/٥... العناصر الإنشائية:

# أولاً: الأعمدة:

أتخذ العمود رمزا للنبات المنطلق إلى أعلي في تضاد مع جاذبية الأرض، كما أتخذ النبات رمزا للنمو والانطلاق إلى أعلى السماء نحو المطلق إلى الله عز وجل، ولذلك قد ظهرت بعض الأعمدة على شكل النباتات التي ترمز إلى الصعود، وأصل هذا الفكر قد ظهر منذ العصور المصرية القديمة حيث لاحظ قدماء المصريين العلاقة بين الأعمدة والنباتات حيث الاعتقاد أن المعبد يمثل العالم وسقفه يمثل السماء وتحتها الأعمدة تعبر عن النبات المنبثق من الأرض باعتبار أن منبت النبات هو التراب، ومن هذا فقد ظهرت الأعمدة على شكل نبات البردي وزهرة اللوتس وسعف النخيل وغير ذلك من الأشجار والنباتات المختلفة والمتعددة، وقد أنتقل هذا المفهوم إلي العمارة المصرية في العصر القبطي ثم العصر الإسلامي. وقد ظهرت بعض المعانى الخفية والأفكار الرمزية وراء عنصر الأعمدة في الفكر القبطي، حيث حاول المعماري في ذلك الوقت من خلال الرمز أن يسرد قصة لا يستطيع معرفتها أي شخص غريب وذلك من خلال شكل ولون و عدد الأعمدة، و على سبيل المثال إذا نظرنا إلى الأعمدة التي تحمل الأمبل في الكنيسة المعلقة بمصر القديمة لوجدنا أن عددهم خمسة عشر عمودا، عمودين منهم ملتصقين بجسم الأمبل يمثلان القديسين مرقص ولوقا، أما الأعمدة الثلاثة عشر الباقية منهم عمود فردي مختلف في الشكل يرمز إلى السيد المسيح والأثني عشر عمود الأخرين برمزون إلى الأثنى عشر تلميذا، ونلاحظ أن الأعمدة مرتبة بشكل زوجي أثنين أثنين وذلك لأن السيد المسيح قد قسم وأبدل تلاميذه إلى مجموعات ثناثية العدد، أي أن كل مجموعة تحتوي على أثنين من التلاميذ، كما يوجد بين الأثني عشر عمودا الذي يمثل التلاميذ عمود مختلف في اللون ذات (لون أسود) وهو يمثل خيانة يهوذا، وقد تم التعبير عنه والإشارة إليه من خلال اللون الأسود، ومن هذا التفسير نستنتج محاولة ربط عدد الأعمدة في الفكر المعماري القبطي بالفكر الديني، حيث استعمل الرمز هنا في الكنيسة المعلقة من خلال عدد الأعمدة وشكلها ولونها لتذكره من في الكنيسة لما حدث من قبل في العصور السابقة.

وقد انتقلت هذه الطريقة في التعبير والإشارة إلي المواضيع الهامة من خلال الرمز بواسطة عدد الأعمدة وشكلها ولونها إلي الفكر الإسلامي، وعلي سبيل المثال إذا نظرنا إلي عدد الأعمدة التي توجد في رواق القبلة بخانقاه ومسجد فرج بن برقوق بالقرافة الشرقية لوجدناه يحتوي علي أثني عشر عمودا وهو يرمز بذلك إلي الزمن أو الوقت وما يحتويه من أهمية لدي المسلم، حيث أن اليوم مقسم إلي أثني عشر ساعة نهارا وليلا وأيضا السنة مقسمة إلي أثني عشرا شهرا وهكذا، ويرجع أهمية الوقت لدي المسلم نظرا لأن شعائر المسلمين معتمدة اعتماد كامل علي الوقت ففي الحياة اليومية توجد خمسة صلوات مقسمة عبر اليوم الواحد وكذلك خلال السنة توجد مناسك الحج وشهر الصيام وغير ذلك من هذه العبادات المختلفة، ومن هذا التفسير والمعني الخفي فقد أستعمل العدد أثني عشر من خلال الأعمدة للتعبير عن أهمية الزمن.

وكذلك الأمر إذا نظرنا إلى عدد الأعمدة التي توجد بالرواق المقابل لرواق القبلة بنفس المسجد السابق { الرواق الذي يقع بين القبتين} لوجدناه يحتوي على ثمانية أعمدة، وكذلك الأعمدة التي يقام عليها دكة المبلغ في مسجد السلطان حسن لوجدناه أيضاً قائم على ثمانية أعمدة، كما تكرر أيضا نفس عدد الأعمدة بوسط الصحن المكشوف فهي أيضا ثمانية أعمدة تحمل القبة التي توجد فوق الميضأة، فهذا العدد المتكرر الظاهر في صور أعمدة مشتق من الآية الكريمة التي وردت في القرآن الكريم (والملك على أرجانها ويحمل عرش ربك فوقهم يومنذ ثمانية) [آية ١٧] من سورة الحاقة، كما أنها أيضا ترمز وتشير إلى أبواب الجنة الثمانية، ومن هذا التفسير والمعنى الخفي فقد أستعمل العدد ثمانية من خلال الأعمدة للتعبير عن عدد الملائكة وأبواب الجنة حتى يتذكر كلا من بداخل المسجد هذه المعاني الخفية المختلفة.

فهل كل هذه المعانى المختلفة والأفكار والتعبيرات الرمزية مازالت متوارثة ومفهومة فيما بيننا أم أصبح استعمال عنصر الأعمدة فقط في التحميل كعنصر إنشائي أو في الديكورات كعنصر جمالي للزينة فقط؟.

١) الأمثلة المعاصرة: نلاحظ من خلال واقعنا المصرى المعاصر أن عنصر الأعمدة مازال مستمر ومتوارث ويظهر بكثير من المباني العامة (كمتحف الخزف الإسلامي والمكتبة المركزية بكلية الزراعة وبمبنى مشيخة الأزهر }، والدينية {كجامع صلاح الدين وجامع الفتح وجامع النور }, بغرض الجمال والزينة { ديكور } وقليلا منها بغرض التحميل الإنشائي، وذلك للوصول إلى الطابع السائد الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بغض النظر عن أي أشكال أو أعداد يمكن من خلالها توجيه نصيحة أو سرد قصة معينة كما كان يحدث من قبل.



مدخل مكتب فضيلة الإمام بمشيخة الأزهر



مدخل المكتبة المركزية بكلية الزراعة



مدخل جمامع صملاح المدين الأيموبي بالمنيل



مدخل مسجد النور بالعباسية مدخل متحف الخزف الإسلامي بالزمالك





مدخل وفتحات جامع الفتح بميدان رمسيس

شكل (٤ - ١٠) استخدام الأعمدة بغرض جمالي زخرفي فقط في كثير من المباني المعاصرة سواء كانت (مباني دينية) كالجوامع والمساجد، أو مباتى عاملة كالمكتبة المركزية بكلية الزراعة ومشيخة الأزهر ومتحف الخسزف الإسلامي (تصوير بواسطة الكاتب)

# ٢) لدراسة مدى ارتباط وتأثير تلك الأفكار والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر الأعمدة حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال:

أولاً: العمود عنصر معماري يوجد بمعظم المباني منذ عهد قدماء المصريين وهو يرمز ويشير إلى:

جـ النبات الصاعد إلى أعلى و- ليس أياً مما سبق

ب المسمار المثبت بالأرض

هـ الشخص الحامل للمسلولية

أ- الذراع المشدود الحامل

د الجمال والزينة والرخاء ز ـ إجابات أخرى ممكنة ـ





# أولا: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٠١)

- (١٠١%) الذراع المشدود الحامل، (راي ٢)
- (١٠٠%) المسمار المثبت بالأرض, (راي ٤)
- ( ، ٤ %) النبات الصاعد إلى أعلى. (راي ٨)
- (١٥) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٣)
- (٥٥٥٥) الشخص الحامل للمستولية. (راي ٧)
  - (١٥) ليس أيا مما سبق. (راي ٣)

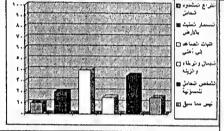

حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى الإتزان والقوة والثبات في الأرض، كما أنه يشير إلى أتصال الأرض بالسماء.

#### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (١٥) الذراع المشدود الحامل. (راي ٣)
- ( ٥ %) المسمار المثبت بالأرض. (راي ١)
- (٢٥%) النبات الصاعد إلى أعلى. (راي ٥)
- (۳۰%) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٢)
- (٣٠٠) الشخص الحامل للمستولية. (راي ٦)
  - (۱۵/%) ليس أياً مما سيق. (راي ٣)

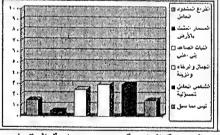

حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى الإحساس بالرهبة النابعة من ضخامة المقياس والقوة والثبات على الأرض.

# ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عد ٢٠ شخص)

- (۳۵%) الذراع المشدود الحامل. (راي ٧)
- (١٠١%) المسمار المثبت بالأرض. (راي ٢)
- (٣٠٠) النبات الصاعد إلى أعلى (راي ١)
  - (١٥) الجمال والرخاء والزينة (راي ٣)
- (٣٥%) الشخص الحامل للمستولية. (راي ٧)
  - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)



ولم يشير أحدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.

ثانيا: تظهر الأعمدة بالمباني الدينية باعداد مختلفة (٤، ٨، ١٢) في رواق القبلة أو بالأروقة المقابلة أو في المسجد بشكل عام حيث تعتبر هذه الأعداد رموز تشير إلي:

أ- مضاعفات الحسنات للمسلمين ب- الأعداد الزوجية

د- القوة الإيمانية المتصاعدة هـ الجماعية والبعد عن الفردية و ليس أيا مما سبق



#### أولا: رأي المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (١١-١)

- ١ (٢٥) مضاعفات الحسنات للمسلمين. (راي ٥)
  - ( %) الأعداد الزوجية. (راي •)
  - ٣ (٢٥) الملائكة والجنة والزمن. (راي ١)
  - ا (١٠١%) القوة الإيمانية المتصباعدة. (راي ٢)
  - ٥ (٥٤%) الجماعية والبعد عن الفردية. (راي ١)
    - ٦ (٢٠) ليس أيا مما سبق. (راي ؛)



جـ الملائكة والجنة والزمن

حيث أشار البعض إلي أن تكرار الأعمدة يرمز ويشير إلي كثرة المسلمين المصليين ووحدة الصفوف والجماعية في العمل والتأخي بين المسلمين في كل شئ كالجسد الواحد المتعدد الأعضاء، فتكرار الأعمدة هذا تأكيد لكل هذه المعانى.

#### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (١٥) مضاعفات الحسنات للمسلمين. (راي ٢)
  - ١ ( ٠ %) الأعداد الزوجية. (راي٠)
  - ٣ (٢٥%) الملائكة والجنة والزمن. (راي ٥)
  - ٤ (١٠) القوة الإيمانية المتصاعدة. (راي ٢)
  - ٥ (٢٥) الجماعية والبعد عن الفردية. (راي ٥)
    - ٦ (٣٥%) ليس أيا مما سبق. (راي ٧)



حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى القوة المتمثلة في عنصر الجماعة التي تظهر هنا على شكل أعمدة رأسية متكررة، كما أنها تشير إلى المذاهب الأربعة والثمانية ملائكة الحاملين لعرش الرحمن والزمن أو الوقت الذي يتكون من أثني عشر ساعة نهارا وليلا.

#### ثالثًا: رأي العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (١٥) مضاعفات الحسنات المسلمين. (راي ٢)
  - ٢ (١٠١%) الأعداد الزوجية. (راي ٢)
  - (١٥١%) الملائكة والجنة والزمن. (راي ٣)
  - ٤ (٣٠٠) القوة الإيمانية المتصاعدة. (راي ١)
  - ( ف ٤ %) الجماعية ﴿ البعد عن الفردية . (راي ٨)
    - (۱۰) لیس ایا مما سبق. (رای ۲)



حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي قوة الجيش الإسلامي ومدي تحملة مسئوليات القتال، وكذلك قوة الفرد المسلم بوسط الجماعة. أولاً: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز إلي النبات المثبت بالأرض والصاعد إلي أعلي نحو السماء للمطلق، وهذا الفكر والتفسير الرمزي قد تم ذكره من قبل بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال، ثم يأتي في المرتبة الثانية أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الشخص الحامل للمسئولية.

كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلى أن عنصر الأعمدة يرمز ويشير إلى الجمال والرخاء والزينة وكذلك إلى الشخص الحامل للمسئولية، ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى النبات الصاعد إلى أعلى.

أما الاختيارات التي ظهرت من خلال فكر (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلى أن هذا العنصر برمز ويشير إلى الذراع المشدود الحامل لما فوقه وأيضاً إلى الشخص الحامل للمسئولية، ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى النبات الصاعد إلى أعلى للسماء نحو المطلق.

ومن هنا نستنتج توافق معظم أراء المهندسين المعماريين مع الفكر الخاص بالفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال، وكذلك عدم تأييد هذا الفكر واختيار أفكار أخري مقترحة من خلال الطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس.

#### تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ١٠ شخص)

- (۲۰%) الذراع المشدود الحامل. (راي ۱۲)
- (١١,٦) المسمار المثبت بالأرض, (راي ٧)
- ٣ (٣١,٦) النبات الصاعد إلي أعلي. (راي ١٩)
  - ٤ (٢٠%) الجمال والرخاء والزينة.(راي ١٢)
- ٥ (٣٣,٣%) الشخص الحامل للمسئولية. (راي ٢٠)
  - ا (۱۱٫۱ %) ليس ايا مما سبق. (راي ٧)



ثانيا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين)، و(العامة من الناس)، معظمهم بشيروا إلي أن تكوين عنصر الأعمدة بهذا الشكل والعدد يرمز إلى فكرة الجماعية والبعد عن الفردية، كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر ما هو إلا مجرد عنصر إنشاني لا يرمز إلي أي شيء. ونلاحظ أن فكرة التعبير من خلال الأعمدة عن المواضيع الهامة كعدد الملائكة الحاملة لعرش الرحمن والجنة والزمن الذي تم شرحها من قبل غير مفهومة على الثلاث مستويات وقليل ما أستوعب ذلك الفكر.

#### تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (راي ۱۱) مضاعفات الحسنات للمسلمين. (راي ۱۱)
  - الأعداد الزوجية. (راي ٢) الأعداد الزوجية.
  - ١ (٣٠,٣) الملائكة والجنة والزَّمن. (راي ١١)
  - : (١٦,٦) القوة الإيمانية المتصاعدة. (راي١٠)
  - ٥ (٣٦,٦%) الجماعية والبعد عن الفردية. (راي ٢٢)
    - ٦ (۲۱,٦) ليس أيا مما سبق. (راي ١٢)

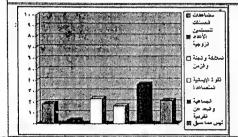

(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاتي الرمزية في الواقع المصري المعاصر - ١٧٨-

#### ثانيا: العقود:

لكل عقد بمنحنياته معني رمزي ككل الأشكال الهندسية، حيث تحاشي المعماري في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام استخدام العقد النصف دائري بمعظم أعمالة الذي يرمز ويشير إلي السكون والموت من واقع طبيعة الجهود الداخلية وقد أستعمل بدلا منه العقد المدبب الذي ظهر في شكل عقد مخموس أو عقد ناقص، وذلك لأنه يشير إلي أعلي للسماء نحو المطلق إلي الله سبحانه وتعالى، فهو بذلك قد أتخذ شكل بوحي ويشير من خلال ذلك الشكل إلي القمة.

و ذلاحظ أن فكرة استعمال العقد النصف دائري في المباني قد ظهرت بوضوح في العمارة المصرية القديمة منذ العصر الفرعوني وقد سمي في ذلك العصر بالعقد الاوزيري نسبة إلى أوزيريس إله الموتي الذي من الأرض يصعد وإليها يعود.

وقد أنتقل هذا الفكر بعد ذلك إلى معظم المباني الهامة التي ظهرت في العمارة المصرية بالعصر القبطي حيث أستعمل العقود النصف دائرية والقباب الكروية في تحديد الفراغات الداخلية حيث أن الجهود الميكانيكية المتفاعلة في هذه العناصر هي جهود الضغط، فنحن إذا ما تتبعنا خطوط القوي لهذه الجهود لوجدنها تلف وتدور داخل بدن العقد أو القبة متجهة من أعلى إلى أسفل حتى تصل إلى رجل العقد ومن هذا تتعادل قوي ردود الفعل الرأسية إلى أعلى شأنها في ذلك شأن العتب الأفقى.

وقد تحول هذا الفكر بعد ذلك في العمارة المصرية بعد دخول الإسلامي حيث أستعمل العقد المدبب بدلا من العقد النصف دائري بمعظم الأعمال المعمارية وذلك لأن خطوط القوي في العقد المدبب يلتقيان عند قمة العقد منطلقين في اتجاه المماس بزاوية وبذلك تكون المحصلة رأسية، ومن ثم يربط المشاهد شكل هذين الخطبين ومحصلتيهما بين الشكل المدبب للعقد وبين الصعود إلى أعلي للمطلق نحو السماء إلى الله عز وجل، ونري ذلك بوضوح في العصر الطولوني كجامع أحمد بن طولون، وكذلك في العصر الفاطمي كجامع الأزهر والحاكم والأقمر والسيدة رقية، وأيضا في العصر المملوكي كمسجد ومدرسة السلطان حسن ومسجد قايتباي وقلاوون وبرقوق وغير ذلك من هذه المساجد التراثية العظيمة.

أما العصر العثماني فقد استعمل العقد النصف دانري الذي يرمز ويشير إلي السكون من واقع الجهود بمعظم المباني وخصوصا المباني الدينية مثل مسجد سليمان باشا بالقلعة ومسجد سنان باشا ببولاق، وكذلك العقود المدببة التي ترمز وتشير إلي الحركة والانطلاق إلى أعلى نحو المطلق بالسماء، ومثال على ذلك مسجد الملكة صفية بالقرب من شارع محمد على ومسجد المحموديه بميدان القلعة.

#### ومن الأشياء الملحوظة بالنسبة الأشكال العقود وقطاع القباب أن:

العقود النصف دائرية غالبا ما تستعمل مع القباب الكروية البيزنطية وذلك لأن قطاع تلك القباب ذات قطاع عقد نصف دائري وهي بذلك ترمز وتشير إلي الانكفاء والانطواء وأيضا إلي السكون والموت، أما العقود المدبية غالبا ما تستعمل مع القباب الساسانية ذات الخناصر المعقودة وذلك لأن قطاع نلك القباب ذات قطاع عقد مدبب وهي بذلك ترمز إلى السماء للاعلى نحو المطلق وأيضا إلى الحركة الدائمة.

فهل كل هذه المعاني مازالت مستمرة ومتوارثة عبر الأجيال المختلفة حتى وصلت إلى عصرنا المعاصر أم أننا نستعمل شكل العقد النصف دانري أو العقد المدبب كشكل جمالي زخرفي أو بهدف تقليد الماضي للوصول إلى ما قد وصلوا إليه من أشكال ناتجة عن نسب ومفاهيم معينة ذات طابع خاص فقط ؟.

ونلاحظ من خلال واقعنا المصري المعاصر أن عنصر العقود مازال مستعمل وبالأخص بالمباني الدينية إكالجوامع والمساجد والزوايا}، والمباني التي يدعوا أصحابها للعودة إلى الماضي ذو الطابع الإسلامي.

# ١) الأمثلة المعاصرة:

أولاً: مبنى المكتبة المركزية بكلية الزراعة جامعة القاهرة: حيث تم استعمال العقد المدبب بمعظم فتحات النوافذ الخارجية وأيضاً في تشكل المدخل وكذلك في قطاع القبة ذات الشكل المدبب وذلك في محاولة للوصول إلي الطابع المعماري السائد في العمارة المصرية الذي ظهر بعد دخول الإسلام بغض النظر عن الأفكار الرمزية والمعاني الخفية الناتجة من هذه الأشكال، حيث تم استعمال العقد النصف دائري في بعض الفتحات الخارجية الأخرى بجانب النوافذ التي تحتوي على عقد المدبب، حيث أن ذلك المبني يجمع بين الشكلين بغض النظر عن أي معاني أو أفكار رمزية؟.



شكل (٤- ١٦) استخدام العقود المدببة والنصف دائرية بالنوافذ الخارجية بغض النظر عن أي معاني (تصوير بواسطة الكاتب)

ثانيا: بعض المشاريع العامة: حيث استخدام بعض العقود المدببة والمنخفضة في نفس الواجهة والكتلة الواحدة، وكذلك القباب التي لا تتلائم مع شكل العقد، فمن خلال الدراسات السابقة قد توصلنا إلي أن العقود المدببة تستعمل مع القباب الساسانية ذات القطاع المدبب التي ترمز إلي الانطلاق والصعود إلي أعلي للسماء نحو المطلق، وكذلك الحال استعمال العقود النصف دائرية أو المنخفضة مع القباب الكروية البيزنطية ذات القطاع النصف دائري المنخفض الذي يرمز إلى السكون والانفصال كما ذكرنا من قبل.



شكل (٤- ١٧) استخدام العقود المدبية والمنخفضة وكذلك العقود النصف دائرية بذات الواجهة الواحدة (تصوير بواسطة الكاتب)

وإذا نظرنا إلى كثير من المشاريع المعمارية المعاصرة لوجدنا كثرة استعمال العقود وقطاع القباب ذات العقود المختلفة في الواجهة والكتلة الواحدة، مما يجعلنا نستنتج أن المعاني والأفكار والتعبيرات الرمزية الخاصة بعنصر العقود غير واضحة، والاستعمال الأن لهذه العقود بغرض الشكل الجمالي والزينة فقط؟

٢) لدراسة مدى ارتباط وتأثير تلك الأفكار والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر العقود حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال:

اولاً: العقد النصف دانري أو المنخفض هو عنصر معماري يوجد بمعظم المباني التراثية (المصرية القديمة والقبطي والإسلامي) وهو يرمز ويشير إلي:

أ- السكون والموت من واقع الجهود ب- الحركة والحياة من واقع الدوران جـ الجمال والرخاء والزينة د- حدوه الحصان الحديدية هـ الانكفاء والانطواء والانفصال و. ليس أيا مما سيق

ز ا احابات اخرى ممكنة المستحدد المستحدد



### اولاً: رأى المهتدسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-١٢)

- ١ (١٠١%) السكون والموت من واقع الجهود. (راي ٢)
- ٢ ( ٤٥%) الحركة والحياة من واقع الدوران. (راي ٩)
  - ٣ | (٥٠%) الجمال والرخاء والزينة. (راي ١٠)
    - ٤ (٠ %) حدوه الحصان الحديدية. (راي٠)
  - ٥ (٥ %) الانكفاء والانطواء والانفصال (راي ١)
    - ٦ (١٥) ليس أيا مما سبق. (راي ٣)

حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الهدوء والأستقرار حيث أن تكرار ذلك العنصر . يشير إلى سواسية الناس كاسنان المشط، وكذلك إلى أن جميع المسلمين كالأعضاء في الجسد الواحد.

#### ثانياً: رأي الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- ( ٠ %) السكون والموت من واقع الجهود. (راي ٠)
- ٢ (٥٥%) الحركة والحياة من واقع الدوران. (راي ١١)
  - ٢ (٢٠%) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٤)
  - : ( ٥ %) حدوه الحصان الحديدية. (راي ١)
  - ٥ ( %) الانكفاء والانطواء والانفصال (راي ٠)
    - (۲۰%) ليس ايا مما سبق. (راي ٥)



#### ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- ( ٥ %) المسكون والموت من واقع الجهود. (راي ١)
- ( ٠ ٥ %) الحركة والحياة من واقع الدوران. (راي ١٠)
  - ( ٤ %) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٨)
  - ٤ (١٠١%) حدوه الحصان المديدية. (راي ٢)
  - و ( ٥ %) الانكفاء والانطواء والانفصال (راي ١)

ولم يشير احدهم إلى أي اجابات اخري ممكنة مفيدة.

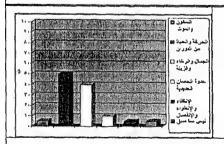

# ثانيا: العقد المدبب هو عنصر معماري يوجد بمعظم المباني التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا المباني الدينية وهو يرمز يشير إلي:

أ- القوة والثبات دون حركة بالحركة والاتجاه إلي أعلى للسماء جـ الجمال والرخاء والزينة

د الانكفاء والانطواء والانفصال ه السكون والموت دون حركة د ليس أيا مما سبق



### أولا: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-١٢)

- ١ (١٠١%) القوة والثبات دون حركة. (راي ٢)
- ٢ (٧٠٠) الحركة والاتجاه إلى أعلى للسماء. (راي ١٤)
  - ٢ (٢٥%) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٥)
  - 1 ( · %) الانكفاء والانطواء والانفصال. (راي · )
    - ( ٥ %) السكون والموت دون حركة. (راي ١)
      - ٦ (١٠١%) ليس أيا مما سبق. (راي ٢)

حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر برمز إلى توجه المسلم نحو السماء، حيث أن نقطة التقاء المنطقة التقاء المنطقة التقاء المنطقة التقاء المنطقة التقاء المنطقة التقاء المنطقة التقاء والتوحد.

#### ثاتيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- ١ ( ٥ %) القوة والثبات دون حركة. (راي ١) .
- (٥٩%) الحركة والاتجاه إلى أعلى للسماء. (راي ١٩)
  - (١٠١%) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٢)
  - ( ٥ %) الانكفاء والانطواء والانفصال. (راي ١)
    - ٥ ( ٠ %) السكون والموت دون حركة. (راي ٠)
      - ( ٠ %) ليس ايا مما سبق. (راي ٠)



حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الأنتقال من الأرض إلي السماء فهي إشارة إلي السماء وإلي من يدبر هذا الكون.

### ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- ا (٢٥%) القوة والثبات دون حركة. (راي ١٣)
- ( ٠ ٤ %) الحركة والاتجاه إلى أعلى للسماء. (راي ٨)
  - ١ (١٠١%) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٢)
  - ٤ ( %) الانكفاء والانطواء والإنفصال. (راي )
    - ٥ (٠ %) السكون والموت دون حركة. (رأي ،)
      - " ( ٠ %) ليس أيا مما سبق. (راي٠)
  - ولم يشير أحدهم إلي أي اجاباتُ أخري ممكنة مفيدة.



آولا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) معظمهم يشيروا إلي أن استعمال العقد النصف دانري يرمز ويشير إلي الجمال والرخاء والزينة فقط، ثم يأتي في المرتبة الثانية أن هذا الشكل من العقود يرمز ويشير إلي الحركة والحياة من واقع الدوران. ثم يأتي المن التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و(العامة من الناس)، معظمهم يشيروا إلي أن استعمال العقد النصف دانري يرمز ويشير إلي الحركة والحياة من واقع الدوران، ثم يأتي في المرتبة الثانية أن هذا الشكل من العقود يرمز ويشير إلي الجمال والرخاء والزينة، أما فكرة السكون والموت من واقع الجهود أو الانكفاء والانطواء والانفصال الذي أشار إليه معظم الفلاسفة والأدباء، نجد أنها بعيدة جدا عن إحساسهم الذاتي الوجداني على جميع المستويات الثلاثة.

### تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ٦٠ شخص)



- (٥%) السكون والموت من واقع الجهود. (راي ٣)
- ٢ (٥٠٠) الحركة والحياة من واقع الدوران. (راي ٣٠)
  - ١ (٣٦,٦%) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٢٢)
    - ( ٥ %) حدوه الحصان الحديدية. (راي ٢)
  - ٥ (٣,٣%) الانكفاء والانطواء والانفصال. (راي ٢)
    - (۱۵ %) ليس أيا مما سبق. (راي ۹)

ثانيا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين)، و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن استعمال العقد المدبب يرمز ويعبر عن فكرة الحركة والاتجاه إلي أعلي للسماء نحو المطلق وهم بذلك يؤيدوا كثيرا من أراء الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال في قولهم أن هذا الشكل من العقود يرمز ويشير إلي السماء نحو القمة للمطلق، ثم باتي في المرتبة الثانية أن هذا الشكل من العقود يرمز ويشير إلي الجمال والرخاء والزينة، كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال أراء (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن استعمال العقد المدبب يرمز ويعبر عن القوة والثبات دون حركة ثم يأتي في المرتبة الثانية أن هذا الشكل من العقود يرمز إلى الحركة والاتجاه إلي أعلي للسماء، ويأتي في المرتبة الثالثة فكرة الجمال والرخاء والزينة. ونلاحظ من خلال الاستبيان أن معظم أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة متوافق مع أراء الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال الذي يؤكد أن العقد المدبب يرمز ويشير إلي الحركة والاتجاه إلى اعلى للسماء نحو المطلق، وكذلك اختلاف معظم أراء العامة من الناس.

### تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ٦٠ شخص)

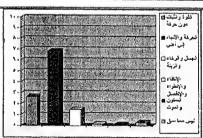

- ا (۲,۲۷%) القوة والثبات دون حركة. (راي ۱۱)
- (۱۹,۸۲%) الحركة والاتجاه إلي أعلى للسماء. (راي ١١)
  - ا (١٥ %) الجمال والرخاء والزينة. (رأي ١)
  - ( ٦, ١ %) الانكفاء والانطواء والانفصال. (راي ١)
    - ( ۲, ۱%) السكون والموت دون حركة. (راي ١)
      - (٣,٣%) ليس ايا مما سيق. (راي ٢)

(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر

### ثالثاً: القباب:

استخدمت القبة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام كرمز روحاني يرمز إلي السماء نحو المطلق، فهي تعتبر صورة مصغرة لما كان يراه العربي في صحرانه من أتساع الأفق واستدارة السماء من فوقه، ويث أن ذلك الفكر متوارث منذ الحضارة المصرية القديمة حيث أنهم تخيلوا شكل القبة علي هيئة امرأة جسدها مقوس تغطية الشمس والقمر والنجوم، كما تصورا الإله نوت ربة السماء علي شكل قبة كبيرة، ومن هنا ظهرت القبة علي شكل يشير إلي السماء وما تحتويه من طيور وملائكة ونجوم ومجرات.

وقد أنتقل هذا المفهوم إلي العصر القبطي ولكن بشكل مختلف، حيث ظهر عنصر القبة بغرض عمل عالم منفصل عن العالم الخارجي، فإذا نظرنا إلي الفراغ الداخلي لعنصر القبة في هذا العصر لوجدناه فراغ متدرج يهبط من أعلي إلي أسفل متناولاً صور الملائكة والقديسين وفق درجاتهم ومراتبهم، ومن خلال ذلك الفكر قد أصبغوا علي القبة البيزنطية طابعا يواكب الفكر الرمزي للكنيسة فهي ترمز وتشير إلي الكون المتكامل الذي يتوافر فيه كل عناصر الحياة من السماء الكروية المتمثلة في عنصر القبة والأرض المتمثلة في عنصر الدعامات الأربعة الحاملة للقبة بخلاف صور الملائكة والقديسين والطيور والأشجار والنباتات المنبثقة والمياه العزبة الفياضة وغير ذلك.

وقد أنتقل بعض من ذلك الفكر إلى العمارة المصرية الظاهرة بعد دخول الإسلام، وقد ظهر ذلك بوضوح في العصير العثماني حيث ظهرت القبة في وسط الصيحن الذي كنان مكشوف من قبل بمعظم المباني في $^\circ$ العصر الأيوبي والفاطمي والمملوكي، فهي تعتبر تلخيص لقبة السماء، وهي بذلك ترمز وتشير إلى كروية الكون أو إلى الهلال الوليد الذي أكتمل وأصبح دائرة، والدانرة هي رمز الشمس أو الكون، فالقبة غالبًا ما كانت ترتكز على ثمانية أركان، فهي نموذج مصغر للسماء الواسعة المحمولة على أكتاف الملائكة الثمانية التي تدعم عرش الرحمن، فهي تعبير رمزي عن الكون نصفها الأعلى يمثل السماء الواسعة والادني يمثل الأرض، فعنصر القبة بشكلها الضخم في وسط المبنى رمز واضح عن الانكفاء والسكون والانفصال عن العالم الخارجي من خلال تهينة عالم جديد داخلي تتوافر فيه كل عناصر الحياة، كما أنها ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام للتعبير عن الاحتواء، فهي تعتبر بذلك عنصر معبر عن شيء ما بداخلها، ومن هنا فقد عبرت القبة عن مكان الإمام أو الوالي أو الشيخ ونجد أن ذلك الفكر كان ظاهرا بوضوح في العمارة الجنائزية {عمارة الخلاء} حيث عبرت القبة عن مرقد الإمام مثل قبة الإمام الشافعي بالقاهرة وكذلك في جامع السلطان حسن بميدان القلعة وجامع قايتباي بالقرافة المشرقية حيث يحتوي كلا منهم على ضريح مغطى بقبة يرقد فيه صاحب الجامع سواء كان والي أو إمام، كما أنها ظهرت بوضوح في العمارة الدينية (المساجد والجوامع) حيث عبرت القبة في هذه الحالة عن مكان، الإمام الذي يصلى ويوعظ المسلمين مثل جامع الأز هر والحاكم بالقاهرة، ففي الحالتين السابقتين كانت القبة معبرة عن الشيء الهام والرئيسي الذي من أجله تم بناء المنشأ، وهنا ينطبق المثل الشعبي القائل {تحت القبة شيخ}، فهي تعبير واضح عن قيمة الشيخ الواعظ القائد من خلال الفكر والرأي للمسلمين.

(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعالي الرمزية في الواقع المصري المعاصر

فهل كل هذه الأفكار المختلفة والمعاني والتعبيرات الرمزية مازالت مفهومه ومتوارثة فيما بيننا في العصر الحديث، لم أننا أخذنا الشكل الخارجي فقط وفي بعض الأحيان نسب هذا الشكل الوصول إلى ما قد وصلوا إليه من أشكال جمالية وطابع أو طراز معين حتى ننتمي إلى هذه الحقبة التاريخية الماضية؟. وإذا نظرنا إلى عنصر القبة في واقعنا المصري المعاصر لوجدناه مازال مستمر وبالأخص بالمباني الدينية والمباني التي يدعوا أصحابها للعودة إلى الماضي ذو الطابع الإسلامي، ولكن هل ذلك الاستعمال بغرض الشكل الجمالي؟، أم نتيجة فهم ووعي للأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء شكل القبة؟.

### ١) الأمثلة المعاصرة:

### أولاً: مبنى المكتبة المركزية بكلية الزراعة جامعة القاهرة:

يحتوي مبني المكتبة المركزية على {كافتيريا وغرف إدارية وقاعة محاضرات ومخازن وورش وقاعة المكتبة المركزية أو قاعة القراءة}، فنحن إذا ما أردنا أن نضع عنصر القبة بشكل واضح وصريح فيجب أن نضعها فوق الشيء الهام الذي من أجله تم بناء ذلك المنشأ، وهو بالطبع قاعة القراءة {المكتبة} كما أننا إذا أردنا أن نضع قبة فوق بهو المدخل فيجب أن تكون أصغر في الحجم والشكل من القبة التي توجد فوق قاعة القراءة، وهي بذلك رمز معبر عن الوظيفة الهامة التي من أجلها تم بناء ذلك المبني.



شكل(٤- ١٨) استخدام القبة فوق بهو المدخل بغض النظر عن المعنى الخفى والفكر الرمزي (تصوير بواسطة الكاتب)، (مجلة عالم البناء) ثانياً: جامع صلاح الدين الأيوبي بالمنيل وجامع النور بالعباسية:

يحتوي كلا من جامع صلاح الدين الأيوبي والنور علي قبة رئيسية كبيرة تقع أعلي وسطقاعة الصلاة وقباب أخري أصغر في الشكل والحجم تقع مجاورة للقبة الرئيسية، حيث أننا نجد في جامع صلاح الدين قبتين مجاورتين للقبة الرئيسية يمين ويسار المدخل، وكذلك احتواء مسجد النور على أربعه قباب أخري يقعوا جميعا حول القبة الرئيسية فوق قاعة الصلاة، ونلاحظ بالجامعين أن عنصر القبة بكلاً منهم يعبر ويرمز عن المسلمين المصليين المتوجهين إلى القبلة من خلال الروح والجسد.

ونلاحظ أن الفكر الناتج عن عنصر القبة في العصر الفاطمي وخصوصا بالفكر الديني هو أنها ترمز وتشير إلي الإمام أو الوالي الذي من أجله تم بناء المسجد لكي يدعوا الناس ويهديهم إلي الله عز وجل من خلال كتاب الله وسنه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، حيث أن المسجد بدون إمام فهو يعتبر لا شيء وقد أختلف هذا المفهوم في العصر المملوكي حيث أن الفكر الناتج عن استعمال عنصر القبة في ذلك العصر هو أنها ترمز وتشير إلي ضريح {الإمام، الوالي، الأمير}، وغالباً ما يلحق ذلك الضريح المغطي بعنصر القبة بالمسجد الذي سمي في أغلب الأحيان المسجد باسمه كمسجد السلطان حسن وقايتباي و هكذا

وقد تغير ذلك المفهوم مرة ثالثة في العصر العثماني حيث أصبحت القبة في ذلك العصر ترمز وتعبر عن المسلمين المصليين الراكعين والساجدين، حيث يعتبر المسجد من غير هم لا شيء حتى ولو أحتوي هذا المسجد على {الإمام، الوالي، الشيخ}، ومن هنا أصبح الشيء الهام الذي أنشأ المبني الديني من أجلة هم المسلمين بصفة عامة ولذلك قد أستعمل عنصر القبة فوق فراغ قاعة الصلاة بمعظم المباني الدينية {الجوامع والمساجد} المعاصرة لكي يرمز ويعبر ويشير عما بداخله.







شكل (٤- ٢٠) استخدام عنصر القبة فوق قاعة الصلاة بجامع النور بالعباسية لكي يرمز إلى مكان المصليين (تصوير بواسطة الكاتب) والواضح هذا من خلال المثالين السابقين أن الفكر المستعمل في العصر الحالي بالمساجد هو الفكر الناتج من العصر العثماني، حيث تستعمل القبة لكي ترمز وتشير إلي الشيء الهام الذي صمم الجامع من أجله وهم المسلمين المصليين الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ولكن هل تم تصميم عنصر القبة بالمساجد المعاصرة من قبل المصممون وهم مدركون لكل هذه المعاني الخفية أم أنه مجرد تقليد للماضي فقط؟

### ثالثاً: بعض المبانى السكنية التي استعملت عنصر القبة:

#### ١) مبنى سكنى بمنطقة دجلة بالمعادي بالقاهرة:

يقع المبني بمنطقة دجلة بالمعادي وهو مبني سكني يقع على ناصية شار عين متعامدين وهو ذات طابع كلاسيكي كما أنه يحتوي على عنصر القبة عند ناصية العقار، وإذا ما تأملنا ناصية العقار لوجدنا عنصر القبة قد صممت في ذلك المكان لكي تغطي السلم الرئيسي الخاص بالعقار، حيث أختار المعماري وضع القبة في ذلك المكان نظراً لأنه ناصية أي {عند تقابل الشار عين}، وفي نفس الوقت أختار السلم الرئيسي في ذلك المكان {الناصية} أسفل القبة، فهل السلم الرئيسي هو الشيء الهام الذي من أجلة قد أنشأ المبني؟. ومن هنا نستنتج أن القبة وضعت في ذلك المكان كشكل جمالي فقط أي {ديكور} للمبنى لا أكثر من ذلك.

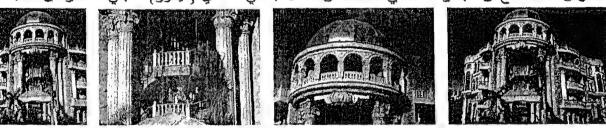

شكل (٤- ٢١) استخدام عنصر القبة على ناصية العقار فوق السلم الرنيسي كشكل جمالي فقط (تصوير بواسطة الكاتب)

### ٢) مجموعة فيلات بمنطقة برج العرب بالقرب من مدينة الإسكندرية:

ونلاحظ في تصميم مجموعة الفيلات أن المعماري حاول أن يستعمل بعض مفردات عناصر العمارة التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام كالمشربيات والخرط الخشبية والفناء الداخلي والقباب للوصول إلى الطابع الشرقي المميز، وإذا نظرنا إلى الشكل الخارجي للمبني سوف نجد عنصر القبة واضح وصريح في مجموعة الفيلات والسؤال هنا ما هو الفكر الرمزي أو المعنى التي تحمله القبة؟ فهل هي معبرة عن الشيء الهام الذي من أجلة تم أنشاء المبني؟.

وللإجابة على ذلك السؤال يجب معرفة وظيفة الفراغ الداخلي الذي يوجد أسفل القبة في الفيلا السكنية، والوظيفة هنا هي غرفة النوم الرئيسية التي توجد بالفيلا، فهل القبة هنا في وضعها الصحيح أم يجب أن يتم نقلها إلى مكان أخر في نفس الفيلا لكي تعبر عن شيء ما، وللإجابة على ذلك يجب أو لا معرفة مكونات الفيلا السكنية لكي نحدد الوظيفة الرئيسية التي من أجلها تم أنشاء المبني، حيث أن الفيلا تحتوي على كلا مما يأتى:

{فراغ المدخل، استقبال وصالون، فراغ المعيشة، غرف النوم، غرفة النوم الرئيسية، حمام، مطبخ}، فنحن إذا ما أردنا أن نستعمل عنصر القبة في هذا المبني لكي يرمز ويشير إلي الشيء الهام الذي من أجلة تم أنشاء الفيلا، فما هو الشيء السامي النبيل في كلا مما سبق من الفراغات التي تم ذكر ها داخل الأقواس لكي يستحق أن توضع القبة من فوقه؟.



شكل(٤- ٢٢) استخدام عنصر القبة فوق غرف النوم الرئيسية بمجموعة الفيلات التي توجد بمنطقة برج العرب بالقرب من الإسكندرية، فهل عبرت القبة هذا عن الشيء الهام السامي والرئيسي الذي من اجلة تم انشاء المبني؛ (مجلة عالم البناء) ومن خلال الدر اسة الميدانية السابقة لمجموعة المباني المعاصرة وجدنا أن عنصر القبة بكثير من المباني يستخدم كشكل جمالي الزينة و الديكور، وكذلك يستعمل هذا العنصر في بعض الأحيان بغرض الفخامة والجمال التي تصبغها القبة على المبني، وكذلك للوصول إلى طابع المباني التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام إطابع التراث الإسلامي} بدون فهم أو وعى لأي فكر أو معنى رمزي.

٢) ولدراسة مدى ارتباط وتأثير تلك الأفكار والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر القباب حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال:

أولان القبة عنصر معماري ظهر بمعظم المبائي القديمة عبر العصور المختلفة وهو يرمز ويشير إلى:

- أ- السماء وما تحمل من استدارة الأفق ب- الكون وما يحمل من نجوم جـ الأرض وما تحمل من استدارة
  - د- الجمال والرخاء والزينة هـ الانكفاء والانطواء والانفصال و- ليس أيا مما سبق ز- اجابات أخرى ممكنة ------------



### أولا: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٤)

- ١ (٢٠) السماء وما تحمل من استدارة الأفق. (راي ١٢)
  - ٢ (٥٠٠%) الكون الفسيح وما يحمل من نجوم. (راي ١٠)
    - ٢ (٠ %) الأرض وما تحمل من استدارة. (راي٠)
      - ٤ (٣٥%) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٧)
    - ٥ (٥ %) الانكفاء والانطواء والانفصال. (راي ١)
      - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)



حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الشيء الهام السامي أو الغرض الرنيسي الموثر . بشكل صريح وواضح علي باقي الكتلة، كما أنه بير أتساع الأفق الذي يوجد بالسماء أو الكون.

### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- السماء وما تحمل من استدارة الأفق. (راي ١٥)
  - (٥٤%) الكون الفسيح وما يحمل من نجوم. (راي ٩)
    - ( ٥ %) الأرض وما تحمل من استدارة. (راي ١)
      - ٤ (١٥٠%) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٢)
    - ٥ ( ٠ %) الانكفاء والانطواء والانفصال (راي ٠)
      - ( ۰ %) ليس أيا مما سيق. (راي ٠)

حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر برمز ويشير إلي (الإحتواء اللانهانية والسماء).

### ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (٣٥٥) السماء وما تحمل من استدارة الأفق. (راي ٧)
  - (٤٠) الكون الفسيح وما يحمل من نجوم. (راي ٨)
    - (۳۰%) الأرض ومآ تحمل من استدارة. (راي ١)
      - (١٥٠%) الجمال والرخاء والزينة. (راي ٣)
    - ( %) الانكفاء والانطواء والانفصال. (راي •)
      - (۱۰) ليس ايا مما سبق. (راي ٢)



حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر برمز ويشير إلى الإحتواء والسيطرة.

### ثانيا: القبة عنصر معماري متوارث ظهر بكثرة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي يؤكد على (فكرة الاحتواء) وقد ظهر في العمارة الدينية (المساجد) والجنائزية (الأضرحة)وهو يرمز ويشير إلى:

و- ليس أيا مما سيق

أ- مكان الإمام أو الشيخ أو الوالى ب- مكان الخادم أو حارس المكان ج- مكان المصليين بالجامع

د- مكان الملك أو الأمير أو السلطان هـ مكان الضريح (الميت)

ز- إجابات أخرى ممكنة.



### أولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس)

- (٥٠٥) مكان الإمام أو الشيخ أو الوالي. (راي ١٠)
  - ( ، %) مكان الخادم أو حارس المكان. (راي ،)
    - (١٠٤٠) مكان المصليين بالجامع (راي ٨)
- ( %) مكان الملك أو الأمير أو السلطان (راي •)
  - (٠٤%) مكان الضريح (الميت). (راي ٨)
    - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)

ولم يشير احدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.

#### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (١٠٠%) مكان الإمام أو الشيخ أو الوالي. (راي ٤)
- ( %) مكان الخادم أو حارس المكان. (راي •)
- (٣٥%) مكان المصليين بالجامع. (راي ٧)
- ( %) مكان الملك أو الأمير أو السلطان. (راي •)
  - (٥٧٥) مكان الضريح (الميت). (راي ١٥)
    - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)

حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى الشيء المقدس، وكذلك إلى السكون.

### ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (۳۰) مكان الامام أو الشيخ أو الوالي. (راي ١)
- ( %) مكان الخادم أو حارس المكان. (راي •)
  - (٥٤٥) مكان المصلبين بالجامع. (راي ٩)
- (١٠١%) مكان الملك أو الأمير أو السلطان. (رأي ٢)
  - (۳۰%) مكان الضريح (الميث). (راي ٦)
    - (١٥) ايس أيا مما سبق. (راي ٣)

حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر برمز ويشير إلى الجمع بين الحياة والموت لتذكرة المسلمين.

أولاً: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن عنصر القبة يرمز ويشير إلي فكرة السماء وما تحمل من استدارة الأفق، حيث أن هذا الفكر متوارث عبر الأجيال منذ عهد قدماء المصريين كما يأتي في المرتبة الثانية أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الكون الفسيح وما يحمل من نجوم، أي أن هذا العنصر يعتبر كالكون المنفصل المتكامل الذي يتوافر فيه كل مقاومات الحياة كالأشجار والنباتات والطيور والحيوانات وكل ذلك من خلال الرسوم الجداريه وقد تحقق ذلك التفسير في الفكر القبطي، كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يعبر ويرمز عن فكرة الكون المتكامل وما يحمل من عناصر الحياة، ثم يأتي بعد ذلك فكرة السماء وما تحمل من استدارة الأفق، حيث تم استعمال الفكرتين من قبل في الفكر المعماري عبر العصور المختلفة، وقد تم التأكيد عليها من قبل بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال، وقد تم تأييد هذه الأفكار والمعاني من خلال أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس.



ثانيا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز ويعبر عن مكان الإمام أو الشيخ، كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز ويعبر عن مكان الضريح (الميت)، كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز ويعبر عن مكان المصليين بالمسجد، حيث تم استعمال الثلاث أفكار من قبل في الفكر المعماري عبر العصور المختلفة ودائما ما كانت القبة ترمز وتعبر وتشير إلي الغرض الأساسي أو الشيء الهام الذي من أجلة تم بناء المنشا، وقد تم التأكيد عليه من خلال الاستبيان.



#### رابعاً: المقرنصات (الدلايات):

انتشرت المقرنصات بشدة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام فهي في فكرتها تشبه خلايا النحل، حيث أن الهدف الأساسي من المقرنصات هو تجزئة أي كتلة التحويل والانتقال من مستوي لأخر، كالانتقال من الشكل المربع إلي الشكل المثمن، أو من الشكل المثمن إلي الشكل الدائري وهكذا، كما أن هذه الفكرة تنبع من بعض الأفكار الفلسفية الرمزية الصوفية المأخوذة من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتي النهاية لحظة بلحظة، ومن هنا فقد استعملت المقرنصات لكي ترمز وتشير إلي الاستمر ارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج المتتالية المتدفقة نحو الشاطيء، حيث أنها استعملت بشكل واضح أسفل القباب وبالمأذن والمنابر وببعض العقود وتيجان الأعمدة وبواجهات المساجد والمدارس كواجهة جامع الأقمر في العصر الفاطمي ومدرسة الصالحيه في العضر الإيوبي كما أنها ظهرت أيضاً بأعلى المداخل، ونلاحظ أن المقرنصات في تشكيلها وتكوينها تشبه أشكال البلورات الطبيعية ذات الشكل المسدس، ونلاحظ أن الكلا منهما جمالهم الناتج من النسب الرياضية والنظام والتماثل، حيث أن المقرنصات من خلال ذلك الفكر رمز للبلورات الناتجة من خواص الطبيعة.

ونلاحظ من خلال واقعنا المصري المعاصر أن عنصر المقرنصات غير مستعمل إلا بالمباني التي يدعوا أصحابها إلى الماضي ذو الطابع المعماري الذي ظهر بعد دخول الإسلام، وكذلك أستعمل ببعض المباني الدينية، ولكن هل ذلك الاستعمال بغرض الوصول إلى الطابع الإسلامي أو للشكل الجمالي فقط؟، أم نتيجة فهم ووعي للأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء شكل عنصر المقرنصات؟.

### ١) الأمثلة المعاصرة:

### أولاً: مبنى مشيخة الأزهر بالدراسة، مبنى متحف الخزف الإسلامي بالزمالك:

لم يظهر عنصر المقرنصات إلا بالمباني التي تدعوا من خلال التصميم إلي الحنين والعودة إلي الماضي، أي المباني التي أنشأت على {الطراز الإسلامي}، ومن ضمن هذه الأمثلة مبني مشيخة الأزهر بالدراسة حيث نجد استعمال عنصر المقرنصات بتيجان الأعمدة وكذلك أسفل فتحات النوافذ كشكل جمالي زخرفي معبر عن طابع المبني، وكذلك نجد استعمال عنصر المقرنصات بمبني متحف الخزف الإسلامي بالزمالك فوق عنصر النوافذ وأيضا أسفل عنصر القبة التي توجد أعلى الفناء الداخلي وذلك بغرض التحويل من الشكل المربع إلى الشكل الدائري وذلك تأكيدا على الطابع العام المميز للمبنى.



شكل (٤- ٢٤) استعمال عنصر المقرنصات أعلى فتحات النوافذ وأسفل القية بمتحف الخزف الإسلامي (تصوير بواسطة الكاتب)

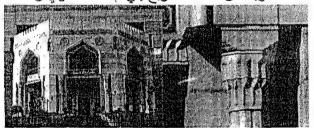

شكل(٤- ٢٣) استعمال عنصر المفرنصات بتيجان أعمدة وبعض نوافذ مبني مشيخة الأزهر كشكل جمالي زخرفي (تصوير بواسطة الكاتب)

### ثانياً: جامع النور بالعباسية، جامع الفتح برمسيس، جامع صلاح الدين الأيوبي بالمنيل:

استعمال عنصر المقرنصات بأسفل الشرفات أو العرانس التي توجد أعلى واجهة جامع النور بالعباسية وكذلك أسفل الشرفة التي توجد بالمنذنتين، لكي يتحول شكل المسقط من المثمن إلى الدائرة.

وكذلك الحال بالنسبة لجامع الفتح برمسيس حيث تم استعمال المقرنصات أيضا بأسفل عنصر الشرفات أو العرائس وأيضا بعنصر المنذنة أسفل الشرفة لكي يتحول شكل المنذنة من المسقط المثمن إلي المسقط الدائري، أما جامع صلاح الدين الأيوبي بالمنيل فقد أستعمل عنصر المقرنصات بالمدخل وبأعلى عنصر المنافذة وأيضا بالمنذنة أسفل الشرفة لكي يتحول شكل المنذنة من المسقط المثمن إلي المسقط الدائري نقلا عن الطراز المعماري السائد في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، ونلاحظ أن أشكال تلك المقرنصات هي نفس الأشكال التي قد ظهرت من قبل بالعمارة الدينية وخصوصا في العصر المملوكي كمسجد ومدرسة السلطان برقوق وقلاوون وغير كمسجد ومدرسة السلطان برقوق وقلاوون وغير نلك من هذه المساجد والمدارس والبيمارستانات التي ظهر فيها هذا العنصر المعماري وتوارث عبر الأجيال حتي وصل إلينا، فهل استعمال عنصر المقرنصات قد نتج عن فهم ووعي للأفكار والمعاني التي قد تم ذكرها؟، أم مجرد نقل القديم للوصول إلي نفس الشكل والنسب والطابع السائد في ذلك الوقت؟.







شكل(٤- ٢٥) استعمال عنصر المقرنصات أسفل عنصر الشرفات (عرائس السماء)، وبالملذنة أسفل الشرفة بجامع النور بالعباسية، كنوع من أنواع الشكل الجمالي الزخرفي المتوارث منذ الحضارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام (تصوير بواسطة الكاتب)







شكل(٤- ٢٦) استعمال عنصر المقرنصات أسفل عرانس السماء والشرقة الخاصة بالمنتنة بجامع الفتح برمسيس (تصوير بواسطة الكاتب)

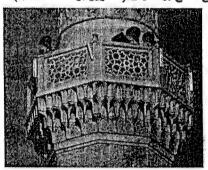





شكل (٤- ٢٧) استعمال عنصر المقرنصات باعلى المدخل والنوافذ وأسفل الشرفة التي توجد بالمنذنتين بجامع صلاح الدين الأيوبي بالمنيل بنهاية كوبري الجامعة نقلاً عن الطراز المملوكي الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام (تصوير بواسطة الكاتب)

٢) ولدراسة مدى ارتباط وتأثير تلك الأفكار والمعانى والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر المقرنصات حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة:

المقرنصات هو عنصر معماري متوارث منذ قديم الأزل، قد انتشر بكثير من المباني التراثية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وهو يرمز ويشير إلى:

جـ الجمال والزينة والرخاء أ- خلايا النحل ذات الشكل المسدس ب- الاستمرارية في الخلق والتوالي د اشكال البللورات الناتجة من الطبيعة هـ المحراب (قبلة المسلمين) بالمسجد و ليس أيا مما سبق

ز۔ إجابات أخرى ممكنة-----



#### أولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-١١)

- (٠٢%) خلايا النحل ذات الشكل المسدس. (راي ٤)
- (٦٥%) الاستمر ارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج راي١٢
  - ( ٤ %) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٨)
  - (١٠١%) أشكال البللورات الناتجة من الطبيعة. (راي ٢)
    - (١٠١%) المحراب (قبلة المسلمين) بالمسجد. (راي ٢)
      - ( ، %) ليس أيا مما سبق. (راي ، )

حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى الديناميكية والحركة المتتالية النابعة من التكرار.

#### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (١٥) خلايا النحل ذات الشكل المسدس. (راي ٢)
- (٧٠٠) الاستمر ارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج راي١٠
  - (١٥) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٣)
  - ( %) أشكال البللورات الناتجة من الطبيعة. (راي •)
  - (١٠١%) المحراب (قبلة المسلمين) بالمسجد. (راي ٢)
    - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق (راي ١)



حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى التحول من الواحد إلى الكثرة ثم الرجوع مرَّة آخري إلى الواحد، أي أن الكل من الواحد والكل هو الواحد، كما أنه يشير إلى النّحول من المربع للدانرة، كما أنَّها تُستعمل أحيانًا أسفل القبة في سبعة صفوف لكي تر مز وتشير إلى السماوات السبع.

#### ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (٣٠٠) خلايا النحل ذات الشكل المسدس. (راي ١)
- (٥٤%) الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج. راي ٩
  - (01%) الجمال والزينة والرخاء (راي ٣)
  - ( ٥ %) أشكال البللورات الناتجة من الطبيعة. (راي ١)
  - (١٠١%) المحراب (قبلة المسلمين) بالمسجد. (راي ٢)
    - (۱۰ %) ليس أيا مما سبق. (راي ٢)
    - ولم يشير احدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.



نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين) و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و (العامة من الناس)، معظمهم يشيروا إلى أن عنصر المقرنصات يرمز ويشير إلى الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج حيث أن هذا الفكر نابع من بعض الأفكار الفلسفية الرمزية الصوفية المأخوذة من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتي النهاية لحظة بلحظة، وقد تم تأييد نلك الفكر من خلال أراء معظم المهندسين المعماريين و الطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس.

كما يأتي في المرتبة الثانية على مستوي المهندسين المعماريين أن عنصر المقرنصات يرمز ويشير إلى الجمال والزينة والرخاء، كما يأتي في المرتبة الثانية على مستوي الطلاب الدارسين في مجال العمارة والمعامة من الناس أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي خلايا النحل ذات الشكل المسدس حيث أشار إلي هذا الرأي بعض من الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال.

أما إذا نظرنا إلي متوسط تجميع جميع الآراء لوجدنا التأكيد من وجه نظر معظم المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس علي أن عنصر المقرنصات يرمز ويشير إلي الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج مما يشير إلي توافق فكر الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال مع فكر معظم المهندسين المعماريين والبطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك فكر العامة من الناس.

ونلاحظ عدم تأييد معظم المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس لفكر بعض الأدباء الذين أشاروا إلي أن عنصر المقرنصات يرمز إلي أشكال البللورات الناتجة من الطبيعة التي تعد من صنع الله، وكذلك عدم تأييدهم للتفسير القائل أن عنصر المقرنصات يرمز ويشير إلى المحراب {قبلة المسلمين بالمسجد}، للإشارة إلى أهمية المحراب في تحديد اتجاه القبلة.



### ٤/٣/٤ ... المسآذن:

ظهرت المآذن في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بالمباني الدينية لرفع نداء الأذان وأبلاغة لأكبر عدد ممكن من المسلمين للصلاة، فكان من الطبيعي نظر الوظيفتها الشعائرية أن تغدوا رمزا للإسلام، ومع ذلك فإن أصل فكرة المنذنة البعيد موجود في المسلة الفرعونية التي ظهرت في العمارة المصرية القديمة التي تعنبر (إصبع العقيدة) التي تشير إلي السماء نحو المطلق في الفكر المصري القديم، حيث أن كلا منهم يرمز ويشير إلي التوحيد وإلي من يدبر هذا الكون إلى الله الخالق الواحد.

كما أن فكرة المئذنة مستمدة أيضا من المنارة، فإذا نظرنا إلي الترتيب المكون لتشكيل المنارة لوجدناه ذات الشكل {المربع ثم المثمن ثم الدائرة} أي ذو ثلاث طوابق وهو يعتبر نفس الترتيب الذي أتبع في بناء معظم المأذن التي ظهرت بالقاهرة وخصوصا في العصر المملوكي، حيث أن كلا منهم يرمز ويشير إلي الهداية من المضلال، فالمنارة كما أنها تهدي السفن التي توجد بالبحار إلي مكان الميناء من خلال الارتفاع الشاهق والنور المنبعث منها عند قمتها، كذلك المأذن تقوم بهداية المسلمين إلي مكان المسجد من خلال حجمها وارتفاعها الشاهق وصوت الأذان الذي يخرج منها في كل صلاة وأيضا النور الذي ينبعث منها عند قمتها ليلا وخصوصا في وقت صلاة الفجر.

وكذلك يرجع أصل المنذنة إلى أبراج الكنائس المسيحية، حيث أن المنذنة الأموية المريعة المسقط سيطرت علي شكل المآذن وخصوصا في بلاد المغرب وأيضا بمصر في بعض مساجد العصر الأبوبي والفاطمي، حيث أن كلا منهم يدعوا ويشير إلى الصلاة ولكن بطريقته الخاصة، ففي أبراج الكنائس يتم الإعلان عن الصلاة من خلال صوت الأجراس، أما في المآذن يتم إقامة الصلاة من خلال صوت الأذان.

وإذا نظرنا إلي الفكر المعماري الرمزي الذي يوجد وراء عنصر المنذنة نجده تحقيقا لفكرة التسامي إلي العلا من خلال التدرج في التشكيل والتناقص صعودا كلما اتجهنا إلي أعلي، ويظهر ذلك بوضوح من خلال التحول في الأشكال المستخدمة من الشكل المربع إلي الشكل المثمن ثم إلي الشكل الدائري الأسطواني وتنتهي بعد ذلك بعنصر القبة أو الجوسق الذي يوجد أعلي المنذنة، فهذا التدرج في الارتفاع يرمز ويشير إلي السماء نحو المطلق إلي الله عز وجل، والمعني الخفي الناتج من هذا التدرج هو التمثل لحالة المعراج والصعود من أسفل إلي اعلي نحو المطلق وذلك الفكر يظهر بوضوح في المأذن والقباب، فهي تعتبر دعوة إلي الصماة من خلال اللذاء كما أنها دعوة إلي توحيد الله من خلال الإشارة إلي السماء وأيضا إلي الله الواحد، كذلك الحال بالنسبة لمنذنة جامع أحمد بن طولون التي تعتبر فريدة من نوعها من حيث الفكر المستخدم بها، حيث أنها تحتوي علي سلم حلزوني يلتف حول بدن المنذنة في تكوين دائري حلزوني صاعد إلي السماء كأنه سهم يلتف حول بدن المنذنة في اتجاه تصاعدي بطريقة ديناميكية إلي أعلي للسماء وهو فكر رمزي مستمد من مئذنة جامع سمراء {الملوية} بالعراق باختلاف باقي المأذن الترج في الارتفاع في تكوين هرمي متصاعد إلي أعلي نحو المطلق.

وإذا نظرنا إلى الفكر الصوفي الذي يوجد وراء عنصر المنذنة لوجدناه يظهر من خلال التدرج في الكتل الذي يبدأ من أسفل بجزء مربع الشكل وهو يمثل القاعدة حيث أن المربع يرمز ويشير إلي الأرض، والأربعة أضلاع ترمز إلي الجهات الأصلية الأربعة المتمثلة في {الشمال والجنوب والشرق والغرب}، ثم جزء متوسط مثمن الشكل وهو يرمز ويشير إلي الملائكة الثمانية الحاملة لعرش الرحمن، ثم جزء علوي دانري الشكل يرمز إلي الكون ثم النقطة العلوية التي ترمز إلي المنتهي ثم الشكل الدانري الجوسق وهو يرمز إلي الهلال الوليد أو القمر، وهذا الترتيب منطقي إلي حد كبير فهو يبدأ بالأرض ثم الملائكة الحاملة للعرش الإلهي ثم الشيء المحمول وهو الكون أو عرش الرحمن.

أما الفكر السني الذي يوجد وراء عنصر المنذنة يظهر من خلال شكل المنذنتين المنطلقين إلي الفضاء السماوي الرباني كأنهم أذرع ممتدة إلي الله سبحانه وتعالي تطلب المزيد من الرحمة والمغفرة، فهي بذلك تعتبر رمز يشير إلي المسلم المتعبد الرافع يديه إلي الله عز وجل يطلب مزيد من الرحمة والمغفرة الدائمة فهل كل هذه التعبيرات الرمزية والمعاني المختلفة الخفية التي توجد وراء عنصر المأذن مازالت مستمرة بنفس الفكر الخاص الذي يؤكد المعني؟، أم أن هذا العنصر أصبح مجرد شكل متوارث عبر الأجيال المختلفة حتى وصل إلينا بلا أي معنى أو فكر رمزي يذكر؟.

ونلاحظ أن عنصر المآذن في العمارة المصرية المعاصرة مرتبط ارتباطا مباشرا بالمباني الدينية إكالجوامع والمساجد والزوايا}، منذ دخول الإسلام وحتي الآن، وقد أستعمل من خلال بعض الأعمال القليلة في الميادين العامة كشكل معبر عن الإسلام، ونلاحظ أن بداية ظهور عنصر المآذن كان بغرض صعود المؤذن أعلي المئذنة خمسة مرات كل يوم من خلال توقيت كل صلاة والنداء من خلال الأذان، أما الآن فقد ظهرت مكبرات الأصوات مما يجعل عنصر المئذنة لا وظيفة مباشرة له.

فهل استعمال ذلك العنصر المعماري الآن في مبانينا الدينية بغرض الإلزام نظرا لأنه متواجد بالمساجد القديمة؟، أم للتقليد والمتل للوصول إلى نفس الشكل؟، أم لإظهار أفكار رمزية متعددة ومعاني مختلفة خفية لا تظهر إلا من خلال المآذن بأشكالها المختلفة و تكرارها في بعض الأحيان بالمسجد الواحد؟.

#### أولاً: الأمشلة المعاصرة:

### ١) جامع النور بالعباسية:

يحتوي الجامع علي منذنتين متماثلتين يمين ويسار المدخل الخاص بالجامع، حيث تبدأ المنذنة من أسفل بقطاع مربع الشكل ثم تتحول إلي الشكل المثمن ومنه إلي الشكل الدائري الأسطواني، وتعلوا المنذنة طاقية مضلعة تضليع حلزوني وهي أشبه بالتضليعات الساسانية، وهذا الترتيب يوجد في العمارة المساجديه منذ العصر المملوكي، وقد نتج ذلك الترتيب في هذا العصر من أفكار فلسفية مختلفة نابعة من الفكر الصوفي كما تم ذكرها من قبل.

ونلاحظ أن جامع النور بالعباسية يحتوي على منذنتين متماثلتين، وكذلك في كثير من الجوامع والمساجد المعاصرة، فهل ذلك أيضاً بغرض التكرار للبعد عن الملل، أم للشكل الجمالي والزينة وتقليد الماضي، أم بغرض الوصول إلى أفكار فلسفية وتعبيرات رمزية ومعانى أخرى خفية متوارثة ومفهومة.











شكل (٤- ٢٨) استعمال منذنتين متماثلتين بنفس الجامع حول عنصر المدخل ، كذلك استعمال الشكل المربع ثم المثمن ثم الشكل الدائري في الملذنة الواحدة بشكل منقول من العمارة المساجدية التي ظهرت في العصور السابقة (تصوير بواسطة الكاتب)

### ٢) جامع الفتح برمسيس، جامع صلاح الدين بالمنيل:

وقد ظهر ذلك الترتيب (المربع ثم المثمن ثم الدائري) من حيث مساقط القطاعات المختلفة، وباختلاف النسب والزخارف في كثير من مأذن الجوامع المعاصرة كجامع الفتح برمسيس، ومنذنتين جامع صلاح الدين الأيوبي بالمنيل بنهاية كوبري الجامعة وغير ذلك من هذه المأذن المختلفة التي تم بنائها على غراو تصميم مأذن الجو امع التراثية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام.







شكل (٤- ٢٩) استعمال عسس الملذنة التي تشبه المآذن المملوكية بجامع الفتح برمسيس، وكذلك بجامع صلاح الدين الأبوبي، حيث تم استعمال الشكل (المربع ثم المثمن ثم الشكل (المربع ثم المثمن ثم الشكل الدائري)، وأيضا استعمال عنصر المنذنتين المتماثلتين (تصوير بواسطة الكاتب) ولكن هل تم بناء تلك المأذن على نهج المأذن القديمة للتقليد والتكرار ام عن قصد للوصول إلى نفس المعاني و الأفكار الرمزية؟، ولو أفترضنا أنها مفهومه بالنسبة للمعماري المصمم، فهل هي مفهومة بالنسبة لعامة الناس وخصوصا المسلمين المستخدمين لهذا المسجد؟، أم أنها مجرد شكل جمالي زخرفي؟







شكل(٤- ٣٠) استعمال بعض أشكال المأذن المختلفة ذات المسقط المربع فقط، أو الدانري فقط، أو الشكل المربع ثم الشكل المثمن ثم الشكل الدائري، ونجد ذلك بكثير من الجوامع المعاصرة، ولكن هل تستعمل هذه الأشكال بغرض فكر له هدف؟ (تصوير بواسطة الكاتب)

ثانيا: لدراسة مدى ارتباط وتأثير تلك الأفكار والمعانى والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر المآذن حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال:

١) الملذنة عنصر معماري متوارث ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بالمباني الدينية (كالجوامع والمساجد والزوايا)، حيث أن أصل ذلك العنصر يرجع إلى:

> جـ أبراج الكنانس و- ليس أياً مما سبق

ب- المنارة التي توجد عند الشاطيء

ا ـ المسلة الفرعونية د- يرج بيزا المائل

هـ المعابد المتدرجة في الارتفاع

ز- إجابات أخرى ممكنة ـــ



### اولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (١٧-٤)

- (١٥) المسلة الفر عونية. (راي ٣)
- (١٠%) المنارة التي توجد عند الشاطيء. (راي ١٢)
  - (۳۰) أبراج الكنائس. (راي ١)
  - ( · %) برج بيزا المائل. (راي · )
  - (٠١%) المعابد المتدرجة في الارتفاع, (راي ٢)
    - (١٠٠%) ليس أيا مما سبق. (راي ٢)

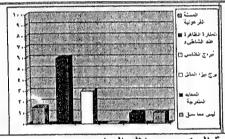

حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى إعلاء كلمة الحق من خلال النداء.

### ثانيا: رأي الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (١٥/%) المسلة الفر عونية. (راي ٢)
- (٣٠٠) المنارة التي توجد عند الشاطيء. (راي ١)
  - (۱۵/%) أبراج الكنائس. (راي ٣)
  - ( %) برج بيزا المائل. (راى )
  - ( %) المعابد المتدرجة في الارتفاع. (راي •)
    - (۱۰%) ليس أيا مما سبق. (رأي ۱۰)

حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى الهداية.

# ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شنص)

- (٢٥ %) المسلة الفر عونية. (راي ٥)
- (٥٥%) المنارة التي توجد عند الشاطيء. (راي ١١)
  - ( ٥ %) أبراج الكنائس. (راي ١)
  - ( ، %) برج بيزا المائل. (راي ، )
  - (١٥/%) المعابد المتدرجة في الارتفاع. (راي ٣)
    - ( ٥ %) ليس اياً مما سبق. (راي ١)
  - ولم يشير أحدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.



# ٢) المنذنة بشكلها التصاعدي المتجه نحو السماء ترمز وتشير إلى:

أ- التوحيد فهي تعتبر إصبع العقيدة ب- التسامي وربط الأرض بالسماء

د- المعراج والصعود إلي السماء

ز- إجابات أخرى ممكنة.

ج- الهداية من خلال الأذان هـ القوة المتتالية المتصاعدة و- ليس أيا مما سيق



# اولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-١٨)

- (۳۰%) التوحيد فهي تعتبر إصبع العقيدة. (راي ١)
- (٧٧٠) التسامي إلى العلا وربط الأرض بالسماء. (راي ١٤)
  - (١٥١%) الهداية من خلال الأذان. (راي ٣)
  - (٥٤٥) المعراج والصعود إلى السماء. (راي ٩)
    - ( ٥ %) القوة المتتالية المتصاعدة. (راي ١)
      - ( ، %) ليس أيا مما سبق. (رأي ، )



حيث اشار البعض أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى السمو والأرتفاع والتوجه إلى الخالق الواحد من خلال التدرج في الأرتفاع للأشارة إلى من يدبر هذا الكون بالسماء.

### ثاتيا: رأي الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (٢٥%) التوحيد فهي تعتبر إصبع العقيدة. (راي ٥)
- (٧٥) التسامي إلى العلا وربط الأرض بالسماء. (راي ١٥)
  - (٥١٥) الهداية من خلال الأذان. (راي ٢)
  - (٥٠%) المعراج والصعود إلى السماء. (راي ١٠)
    - (١٠١%) القوة المتتالية المتصاعدة. (راي ٢)
      - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)

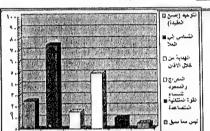

حيث أشار البعض أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي مكان الإله بالسماء، كما أن المآذن بشكلها التدريجي تعطى أنطباع بالأتصال بين الأرض والسماء والعلو والشموخ.

### ثالثًا: رأي العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- ( ٤ %) التوحيد فهي تعتبر إصبع العقيدة. (راي ٨)
- (٠٠%) التسامي إلى العلا وربط الأرض بالسماء. (راي ١٠)
  - ( ، ٣٠) الهداية من خلال الأذان. (راى ٢)
  - (٥٢٥) المعراج والصعود إلى السماء. (راي ٥)
    - ( ١٠ %) القوة المتتالية المتصاعدة. (راي ٢)
      - ( ٠ %) ليس أيا مما سبق. (راي ٠)



#### ٣) وجود منذنتين متماثلتين في بعض المساجد والجوامع المختلفة وهو بذلك يرمز ويشير إلى:

- أ- القوة الجبروتية المزدوجة ب- ذراعي المسلم المتعبد الداعي لله جــ صعود الدعاء وهبوط الاستجابة
  - د- الجمال والزينة والرخاء هـ مدينتي مكة والمدينة بالسعودية و ليس أيا مما سبق



### أولا: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-١٩)

- (١٠١%) القوة الجبروتية المزدوجة التي لا تقهر (راي ٢)
  - (٢٥) ذراعي المسلم المتعبد الداعي لله. (راي ١٣)
    - (٥٢%) صعود الدعاء و هبوط الاستجابة. (راي ٥)
      - (٥١%) الجمال والزينة والرخاء (راى ٣)
    - ٥ %) مدينتي مكة والمدينة بالسعودية. (راي ١)
      - ( ٥ %) ليس أياً مما سبق. (راي ١)

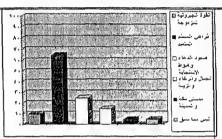

حيث أشار البعض إلى أن أستعمال المئذنتين المتماثلتين في بعض المساجد والجوامع لكي يرمز ويشير إلى الدنيا والدين، وكذلك إلى الشهادتين (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله).

#### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (١٠) القوة الجبروتية المزدوجة التي لا تقهر. (راي ٢)
  - (٠٠%) ذراعي المسلم المتعبد الداعي لله. (راي ١٠)
    - (١٠١%) صعود الدعاء و هبوط الاستجابة. (راي ٢)
      - (١٠١%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٢)
      - ( %) مدينتي مكة والمدينة بالسعودية. (راي •)
        - (۳۰%) ليس ايا مما سبق. (راي ٦)



حيث أشار البعض إنى أن أستعمال المئذنتين المتماثلتين في بعض المساجد والجوامع لكي يرمز ويشير إلى الإتزان والوسطية النابعة من الإسلام.

### ثالثاً: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (٥ ٢%) القوة الجبروتية المزدوجة التي لا تقهر. (راي ٥) ۲
  - (٥٦%) ذراعي المسلم المتعبد الداعي الله. (راي ١٢)
    - ( ٥ %) صعود الدعاء وهبوط الاستجابة. (راي ١)
      - (١٠١%) الجمال والزينة والرخاء, (راي ٢)
    - (٥١%) مدينتي مكة والمدينة بالسعودية. (راي ٣)
      - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)
      - ولم يشير احدهم إلى اي اجابات اخري ممكنة مفيدة.



أولا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين) و (العامة من الناس)، معظمهم يشيروا إلى أن عنصر المنذنة يرجع أصلة إلى فكرة المنارة التي توجد عند الشاطيء التي تهدي السفن من بعيد من خلال الإنارة، أما المأذن فهي تهدي المسلمين من خلال الأذان المتكرر وهو خمسة مرات في اليوم الواحد، كما يأتي في المرتبة الثانية أن هذا العنصر يرجع أصلة إلى أبراج الكنانس الشاهقة ذات الشكل المربع التي تحمل الأجراس، ويأتي في المرتبة الثالثة أن هذا العنصر يرجع منا العنصر يرجع أصلة إلي المسلات الفرعونية التي تعتبر (إصبع العقيدة) في الفكر المصري القديم. أما الاختيارات التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلى أن هذا العنصر ليس له أصل واضح يذكر، وبعضا منهم يشير إلى أن الأصل في هذا العنصر يرجع إلى المنارة التي توجد عند المعابد القديمة، وأيضا أبراج الكنائس.



ثانيا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و (العامة من الناس)، معظمهم يشيروا إلي أن عنصر المأنن يرمز ويشير إلي التسامي إلي العلا وربط الأرض بالسماء وهذا التعبير قد تم تأييده من خلال المعماري حسن فتحي وبعض من الأدباء والفلاسفة وأصحاب الفكر في هذا المجال، ثم يأتي في المرتبة الثانية فكرة المعراج والصعود إلي أعلى نحو السماء، ويأتي في المرتبة الثالثة فكرة التوحيد فهي تعتبر إصبع العقيدة أو الأذرع الممتدة إلي الله سبحانه وتعالى تطلب المزيد من الرحمة والمغفرة وهذا الاتجاه يؤكد علية أيضا الفكر السني وكثيرا من الأدباء والفلاسفة وأصحاب الفكر في هذا المجال، ثم يأتي في المرتبة الرابعة فكرة الهداية المتالية التي تنبعث من خلال الآذان وهنا يتحقق التشابه بين المأذن والمنارات حيث أن كلا منهم بمثابة مصدر ينبعث منه الهداية المتتالية والمتكررة خوفا من الضلال أو الانحراف.



قالثا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و (العامة من الناس)، معظمهم يشيروا إلي أن استعمال المنذنتين المتماثلتين يرمز ويشير إلي ذراعي المسلم المتعبد الداعي إلي الله يطلب منه المزيد من الرحمة والمغفرة و هذا التشبيه قد تم التأكيد علية من خلال الفكر السني وكثيراً من الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال، وقد تم تأبيده من خلال الثلاث مستويات (المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس) حيث أن ذلك الاختيار نابع من إحساسهم الذاتي الوجداني الداخلي.

ثم يأتي بعد ذلك أن استعمال المنذنتين المتماثلتين في المسجد الواحد يرمز ويشير إلي القوة الجبروتية المزدوجة التي لا تقهر وكذلك إلي صعود الدعاء وهبوط الاستجابة وأيضاً مدينتي مكة والمدينة بالسعودية، وهذه الأفكار قد تم اقتراحها من خلال الكاتب ولم يذكرها أي من الفلاسفة والأدباء أو أصحاب الفكر في هذا المجال، بل هي مجرد إجابات أضافية مقترحه للتفكير وللوصول إلي الفكر الخفي النابع من استعمال المنذنتين المتماثلتين بالجامع الواحد.

ومن أكثر الإجابات الهامة الذي ذكرها أحد المهندسين المعماريين الذي أجري عليه الاستبيان وهي نابعة من وجدانه الداخلي أن استعمال المنذنتين المتماثلتين بالمسجد أو الجامع الواحد لكي يرمز ويشير إلي الشهادتين (شهادة أن لا الله الا الله وأن محمد رسول الله).



### ٤/٣/٤ .. الأهلة والعشارى:

#### أولاً: الأهلة:

ماز الت الأهلة من العناصر المعمارية الشانعة والمتعارف عليها في العمارة المصرية المعاصرة حتى الأن وخصوصا بالعمارة الدينية المتمثلة في دار العبادة كالجامع أو المسجد أو الزاوية، فهي تعتبر رمز واضح وصريح عن الإسلام كما ذكرنا من قبل، ولكن هل يستعمل ذلك العنصر الأن في مبانينا الحديثة وخصوصا الدينية كشكل جمالي فقط معبر عن الإسلام؟، أم مازال يستعمل وهو يحمل نفس المفاهيم والتعبيرات الرمزية والمعانى الخفية التي توجد وراء ذلك العنصر؟.

حيث يحتوي عنصر الهلال علي كثير من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي تظهر وراء هذا الشكل، فهو يرمز ويعبر من خلال الشكل عن التوقيت الإسلامي ومدي أهمية بالنسبة للمسلم، حيث يرتبط المسلمين في اليوم الواحد بالصلاة في مواقيت مختلفة خمس مرات مقسمين عبر اليوم، كما أنه يرمؤ ويشير أيضا إلي الأشهر القمرية وذلك بسبب ارتباط مواقيت بعض العبادات والمناسك به كالصيام والحج والأعياد وهكذا، قال المولي عز وجل: (يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) إنية ١٨٩٩) من سورة البقرة.

كما استعمل هذا العنصر لكي يرمز ويشير إلي الهلال الذي يظهر في أول الشهر العربي، لكي ينير الأرض مبددا الظلام الذي سادها عندما كان القمر في المحاق إلي نور شديد يضيء الأرض، ومن هذا المعنى فقد استعمل الهلال كتعبير رمزي عن ظهور الإسلام الذي بدد ظلمات الجاهلية وحطم الشرك بالله

أما الغرض الأساسي والرئيسي الناتج من استعمال الأهلة فوق الماذن والقباب هو توضيح اتجاه القبلة وهذا هو الهدف الواضح من استعماله، حيث يتم وضعه بحيث تكون فتحته موازية للمحراب وعمودية علي اتجاه القبلة، وذلك حتى يساعد المصليين الذين يصلون خارج المسجد علي تحديد اتجاه القبلة، وكذلك المعامة من الناس المقيمين حول ذلك المسجد لتحديد اتجاه القبلة بسهولة ويسر، فهو يقوم في هذه الحالة بدور البوصلة التي تحدد أتجاه القبلة نحو الكعبة المشرفة بمدينة مكة بالسعودية.

فهل ذلك المفهوم البسيط والمعني الخفي مازال حي وواضح فيما بيننا أم اختفي وأصبح ذلك العنصر يستعمل فقط فوق المآذن والقباب والمنابر لأنه كان يستعمل في العصور الإسلامية الماضية بهذا الشكل؟ أم أنه يستعمل الأن بالجوامع والمساجد والزوايا كشكل جمالي زخرفي للزينة فقط (ديكور)؟.

وللإجابة علي كل هذه التساؤلات يجب إعادة النظر في كيفية استعمال هذا العنصر في مبانينا المعاصرة المتمثلة في {الجوامع والمساجد والزوايا} لمعرفة هل يتم استعمالة لكي يلبي الغرض الأساسي والواضح منه وهو تحديد لأتجاه القبلة؟، أم تحول عنصر الهلال لمجرد شكل جمالي زخرفي يوضع فوق المساجد بالمآذن والقباب بدون أي هدف أي وظيفة تذكر؟. وعلى سبيل المثال:

### ١) الأمثلة المعاصرة:

#### أولاً: مسجد القدس بمنطقة صقر قريش بالمعادي الجديدة على طريق الأوتوستراد:

يحتوى هذا المسجد على منذنة منفصلة عنه توجد خلف المحراب، ولأن هذا المسجد يقع على طريق الأوتوستراد فقد صممت المنذنة ومن فوقها الهلال بحيث يكون عمودياً على ذلك الطريق السريع، وبذلك التوجيه أصبح الهلال يشير إلى الطريق حيث أن فتحته عمودية على اتجاه الطريق السريع بدلا من التوجيه نحو القبلة الذي يشير إليه محر أب المسجد و هذا السبب هو الهدف الأساسي الذي من أجله تم بناء هذا العنصر، ومن هنا فقد تحول عنصر الهلال إلى شكل جمالي زخر في للزينة فقط، لا وظيفة له.







شكل(٤- ٣١) وجود الهلال فوق الملذنة بهذا المسجد في اتجاه عمودي على طريق الاتوستراد، وهو بذلك غير محدد على الإطلاق لاتجاه القبلة وغير محقق للهدف الأساسي الذي صمم من أجلة وبذلك قد تحول إلى شكل جمالي لا وظيفة لـ (تصوير بواسطة الكاتس)

#### ثانياً: مسجد كلية الهندسة بجامعة القاهرة:

يحتوى المسجد على جزء قديم يستعمل للصلاة، ومع تزايد عدد طلاب الكلية تم توسيع المسجد من خلال عمل جزء أخر مستحدث ملاصق للمسجد، فعنصر الهلال في هذا المثال متواجد فوق الملذنة منذ بداية نشأته وعند بناء الجزء الجديد تم إضافة ثلاثة أهلة فوق سطح هذا الجزء، حيث تم وضع هلالين جديدين أعلى المدخل الخاص بذلك الملحق في اتجاه عمودي عليه و هو بالتالي غير محدد لاتجاه القبلة، كما تم وضع عنصر هلال أخر بين الهلالين السابقين فوق مدخل الملحق ولكنه متر اجع قليلا، حيث تم وضعة في اتجاه مختلف عن اتجاه الهلالين السابقين وكذلك في اتجاه مختلف تماماً عن اتجاه القبلة، والعجيب في الأمر أن المسجد الآن يحتوي على أربعة أهلة، هلال منهم قديم يوجد فوق المنذنة محدد لاتجاه القبلة وثلاثة أخرى فوق الجزء المستحدث للصلاة غير موازيين لعنصر المحراب وغير محددين الاتجاه القبلة.



شكل(٤- ٣٢) وجود الهلال فوق الملذَّنة في اتجاه عمودي على القبلة، وظهوره أيضًا ثلاث مرات فوق سقف الملحق الخاص بالمسجد فى اتجاه غير محدد على الإطلاق للقبلة، حيث يجب أن تتفق جميع الأهلة في الأتجاه لكي تشير إلى القبلة (تصوير بواسطة الكاتب)

### تُالثا: الهلال والمنذنتين بمثابة البوصلة في الفكر المصرى بعد دخول الإسلام:

يوجد كثير من الجوامع والمساجد التي تحتوي علي منذنتين متماثلتين، وبالرغم من كثرة عدد المأذن التي توجد بالقاهرة والتي لقبت من قبل بمدينة {الألف منذنة}، إلا أن لا يوجد منذنتين متماثلتين إلا إذا كانوا في جامع أو مسجد واحد، ولكن هاتين المئذنتين لا يتم وضعيهما بغرض التكرار أو الزينة ولكن بهدف الإشارة إلي اتجاه القبلة بطريقة غير مباشرة، حيث يتم ضبط الغط الوهمي الواصل بين المئذنتين بحيث يكون عموديا علي اتجاه القبلة دون الدخول إلي المسجد لمعرفة الاتجاه من خلال المحراب، وهو بذلك قد حقق فكرة البوصلة التي تشير إلي اتجاه الصلاة { القبلة} لأي شخص عابر يري مئذنتي ذلك المسجد، فقد ظهر ذلك الفكر ذات المعني الخفي في العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام منذ العصر الفاطمي وقد استمر عبر الأجيال حتى وصل إلي العصر المملوكي ثم أنتقل بعد ذلك إلى العصر العشماني، ونلاحظ أن هذا الفكر متوارث من قبل عبر الأجيال المختلفة من العصر القبطي ومن قبلة الفرعوني، حيث تم عمل برجين متماثلين يقعان أحيانا علي جانبي المدخل، ويتم ضبط الخط الوهمي المواصل بينهم بحيث يكون عمودي علي المذبح أو الهيكل أو قدس الأقداس الذي يوجد بنهاية الكنيسة أو المعني الذي يتم فيه أقامة الشعائر الدينية، فهل هذا المعني الذي ظل متوارث عبر الأجيال المختلفة مازال مستمر ومفهوم فيما بيننا في عصرنا المعاصر بذلك الشكل؟، أم تحول تكرار المنذنة في المسجد الواحد بشكل متماثل للوصول إلي الناحية الجمالية دون النظر إلي أي معني أو هدف أو وظيفة تذكر؟.

وللإجابة علي ذلك يجب إعادة النظر والتتبع لهذا الفكر الناتج من تواجد المنذنتين بالمباني الدينية كالجوامع والمساجد في واقعنا المصري المعاصر وعلي سبيل المثال:

### أ- جامع صلاح الدين الأيوبي بالمنيل بنهاية كوبرى الجامعة بالقاهرة:

يحتوي جامع صلاح الدين الأيوبي المتسع من حيث المساحة والكبير من حيث الحجم علي منذنتين متماثلتين يرجع تصميماهما إلي المأذن المقامة في العمارة المصرية بالعصر المملوكي، فهو نوع من أنواع النقل الصريح للقديم {التقليدية} للوصول إلي نفس النسب الجمالية، ولكن هل تم الوصول إلي نفس المعني التي كانت تحمله تلك العمارة أم تغير المفهوم والمعني، فإذا نظرنا إلي المئننتين المقامين عند المدخل الرئيسي للجامع، أحداهما تقع يمين المدخل والأخرى تقع يساره، وبالنظر إلي الخط الوهمي الذي يصل بين المئذنتين نجده عمودي علي المدخل دون أي اعتبار الاتجاه القبلة، ومن هنا نستنتج أن المئننتين قد صممت مطابقة تماما لنسب وشكل العمارة التي ظهرت في العصر المملوكي دون فهم للمعاني الخفية والأفكار الرمزية التي توجد وراء ذلك التصميم.

وإذا نظرنا أيضا إلى عنصر الهلال الذي يوجد فوق المنذنتين والثلاث قباب {قبتين بالخارج عند المدخل وقبة واحدة فوق الفراغ الأوسط للجامع } فهم جميعاً ظاهرين من الواجهة الرئيسية للجامع، حيث أن الجامع هنا يحتوي على خمسة أشكال من الأهلة متجهين جميعاً ناحية المدخل وغير موازيين لعنصر

المحراب وغير محددين علي الإطلاق لاتجاه القبلة، والعجيب هذا أن الخمسة أشكال المستعملة من الأهلة جميعهم متفقين علي اتجاه القبلة علي أنه عمودي علي اتجاه المدخل و هذا غير صحيح حيث أن اتجاه القبلة مختلف تماماً لما تشير إليه الأهلة وكذلك الخط الو همي الواصل بين المنذنتين.

فعنصر الهلال والمنذنتين بجامع صلاح الدين الأيوبي بالمنيل لا يقوموا بوظيفة البوصلة الإسلامية التي يجب أن تشير إلي القبلة من خلال وضعيهما وتوجيهما، فهما مثل المحراب ولكن عنصر المحراب يوجه من بداخل الجامع للقبلة أما عنصر الهلال والمنذنتين يوجه من بخارج الجامع إلي الكعبة المشرفة بمكة.



شكل (٤ - ٣٣) وجود منذنتين متماثلتين بمسجد صلاح الدين الأيوبي بالمنيل على جانبي المدخل، حيث أن الخط الوهمي الواصل بين الملذنتين غير محدد على الإطلاق لاتجاء القبلة، وكذلك الحال بالنسبة للأهلة التي توجد فوق القباب والمأذن (تصوير بواسطة الكاتب)

#### ب- مسجد النور بالعباسية:

وإذا نظرنا إلي مثال آخر كمسجد النور بالعباسية لوجدنا أن هذا المسجد أيضا يحتوي علي منذنتين متماثلتين توجدين يمين ويسار المدخل، حيث أن الخط الوهمي الذي يربط بينهم عمودي علي المدخل أو الطريق العام وليس عموري علي اتجاه القبلة، ومن هنا نستنتج أيضا أن المنذنتين قد صممت كنوع من التكرار والزينة أو للشكل الجمالي الذي يجب أن يكون علية المسجد، دون النظر إلي أي معاني أخري. وإذا نظرنا إلي الأهلة التي توجد بالمسجد لوجدنا احتوانه علي هلالين فوق المنذنتين، وخمسة أهلة أخري فوق الخمسة قباب جيعهم يشيرون إلي اتجاه القبلة من خلال تعامد فتحة دائرة الهلال علي المحراب، ففي هذا المثال وجدنا سبعة أشكال من الأهلة أثنين فوق المنذنتين وخمسة فوق الخمسة قباب التي تغطي قاعة الصلاة الخاصة بالمسجد، وجميعهم يشيروا إلي اتجاه القبلة مثل المحراب، أما الخط الوهمي الذي يربط بين المنذنتين غير عمودي على اتجاه القبلة فهو لم يشير إليه ولكنه يشير إلى المدخل أو الطريق.



شكل(٤- ٢٤) وجود منذنتين بمسجد النور بالعباسية على جانبي المدخل، حيث أن الخط الوهمي الواصل بين المنذنتين غير محدد على الإطلاق لاتجاه القبلة، أما الأهلة التي توجد فوق قباب ومآذن هذا المسجد جميعهم يشيروا لاتجاه القبلة (تصوير بواسطة الكاتب)

#### ج- مسجد ودار مناسبات الشرطة بالدراسة:

يحتوي المسجد علي مئذنتين متماثلتين يمين ويسار كتلة المسجد، وإذا نظرنا إلي الخط الوهمي الذي يربط بينهم لوجدناه عمودي علي الملف أو الدور ان نظرا لأن المسجد يقع علي ناصية عند تقابل طريق صلاح سالم مع طريق آخر جانبي، ومن هنا نستنتج أن المنذنتين قد صممت كنوع من أنواع التكرار أو اللناحية الجمالية الذي يجب أن يكون عليه المسجد بغض النظر عن أي معاني أخري تهدف إلي عمله بهذا الشكل، وإذا نظرنا إلي اتجاه الهلالين فوق المنذنتين لوجدناهما بعيدين كل البعد عن اتجاه القبلة، حيث أن ذلك الغرض الذي من أجلة صمم الهلال ومن هنا نستنتج أن الهلالين الموجودين بالمسجد قد صمموا بغرض الزينة والجمال فهو عنصر متوارث عبر الأجيال بغض النظر عن أي معاني أخري. ففي هذا المثال احتواء المسجد علي هلالين فوق المنذنتين لم يشيروا إلي اتجاه القبلة وكذلك المنذنتين المتماثلتين الخط الوهمي الرابط بينهم لم يشير أيضاً إلي اتجاه القبلة فجميعهم يشيروا إلي الملف أو الدوران الذي يقع علية المسجد ومن هنا اختفى الغرض الأساسي من استعمال المنذنتين وعنصر الهلال



شكل (٤- ٣٥) وجود منذنتين بمسجد ودار مناسبات الشرطة على جانبي المسجد، حيث أن الخط الوهمي الواصل بين المنذنتين غير محدد على الإطلاق لاتجاه القبلة، وكذلك الهلالين فوق المنذنتين لم يشيروا على الإطلاق إلى اتجاه القبلة، وكذلك الهلالين فوق المنذنتين لم يشيروا على الإطلاق إلى اتجاه القبلة، وكذلك الهلالين فوق المنذنتين لم يشيروا على الإطلاق إلى اتجاه القبلة،

#### ومن الدراسة الميدانية نستنتج أن استعمال الأهلة والمدذنتين في معظم المساجد كان بغرض:

- ١. الناحية الجمالية كشكل مستعمل للزينة (ديكور).
- ٢. الناحية العاطفية والحنين والعودة إلى الماضي، حيث أن هذا العنصر كان يستعمل في الجوامع والمساجد القديمة بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بهذه الطريقة فوق المأذن والقباب ولذلك نحن نستعمله الآن بنفس الشكل والحجم والتطبيق من حيث المكان دون أي فهم أو وعي للمعاني الخفية والتعبيرات الرمزية والهدف الذي صمم من أجله ذلك العنصر المعماري.

فالاستعمال لهذا العنصر الآن بكثير من الجوامع والمساجد والزوايا المعاصرة بغرض النقل والتقليد والوصول إلى الناحية الجمالية والزخرفية (ديكور) الذي يجب أن يكون عليها المسجد أو الجامع، دون فهم ووعي وإدراك للمعاني الخفية والتعبيرات الرمزية المختلفة التي توجد وراء ذلك العنصر المعماري، والتي توارثت عبر الأجيال المختلفة وضاع مفهومها فيما بيننا في وقتنا المعاصر.

(البياب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاتي الرمزية في الواقع المصري المعاصر

# ٧) لدراسة مدى ارتباط وتأثير تلك الأفكار والمعانى بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر الهلال حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال:

أولاً: الهلال هو عنصر معماري ظهر بكثرة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وهو يرمز إلى:

ب- ثور الإسلام النابع من الهلال أ- الطقة الدالرية النفاذة

جـ الضوء الخافت الغير مشع هـ الجمال والزينة والرخاء

د- التوقيت والأشهر القمرية

و- ليس أياً مما سيق

ز۔ إجابات أخرى ممكنة۔



### ولا: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٢٠)

- ( ٥ %) الحلقة الدائرية النفاذة. (راي ١)
- (٥٥%) نور الإسلام النابع من الهلال. (راي ١١)
  - (٥١%) الضوء الخافت الغير مشع. (راي ٣)
  - (٥٥%) التوقيت والأشهر القمرية. (راي ١١)
    - ( ٥ %) الجمال والزينة والرخاء. (راي ١)
      - ( %) ليس ايا مما سبق. (راي )



حيث أشار البعض إلى أن أستعمال عنصر الهلال فوق المأذن والقباب بهذا الشكل يرمز ويشير إلى بداية الشهر العربي وهو مواقيت للناس والحج، وكذلك إلى هلال شهر رمضان.

### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- ( ٥ %) الحلقة الدائرية النفاذة. (راي ١)
- ( 0%) نور الإسلام النابع من الهلال. (راي ١٠)
  - ( %) الضوء الخافت الغير مشع. (راي •)
  - (٥٥%) التوقيت والأشهر القمرية. (راي ١٣)
    - ( ٥ %) الجمال والزينة والرخاء (راي ١)
      - ( %) ليس أياً مما سبق. (راى )



حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز إلى النور السماوي الرباني، وكذلك إلى السلام والأمان.

### ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- ( %) الحلقة الدائرية النفاذة, (راي •)
- (٥٨%) نور الإسلام النابع من الهلال. (راي ١٧)
  - ( %) الضوء الخافت الغير مشع. (راي ٠)
  - ( ٥%) التوقيت والأشهر القمرية. (راي ١٠)
    - (١٠١%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٢)
      - ( ٠ %) ليس أياً مما سبق. (راي ٠)

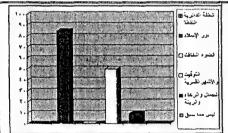

حيث أشار البعض إلى أن أستعمال عنصر الهلال فوق المآذن والقباب يرمز ويشير إلى السلام وقدرة الله في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر.

#### ثانياً: الهدف الرئيسي والأساسي من استعمال الهلال فوق المآذن والقباب هو:

جـ تحديد اتجاه القبلة و- ليس أيا مما سبق ب- تحديد اتجاه الشمال هـ شكل جمالي زخرفي إسلامي فقط

أ- تحديد اتجاه المدخل د- تحديد اتجاه الشارع ز- إجابات أخري ممكنة--



### أولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٢١-٢) ( ٥ %) تحديد اتجاه المدخل. (ر اي ١) ( • %) تحديد اتجاه الشمال. (راي • ) ( ٤٠ %) تحديد اتجاه القبلة. (راي ۸) ( • %) تحدید اتجاه الشارع (رای • ) (۰۰%) شکل جمالی زخرفی اسلامی فقط. (رای ۱۰) ( ° %) ليس أيا مما سبق. (راي ١) ولم يشير أحدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة. ثانياً: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب) ( ، %) تحديد اتجاه المدخل. (راي ، ) ( ° %) تحديد اتجاه الشمال. (راي ۱) ۲ (٥٠٥) تحديد اتجاه القبلة. (راي ١٣) ٣ ( • %) تحدید اتجاه الشارع (رای • ) (۲۵%) شكل جمالي زخرفي إسلامي فقط. (راي ٥)

ولم يشير أحدهم إلى أي اجابات أخري ممكنة مفيدة.

### ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)



- ١ ( ٥ %) تحديد اتجاه المدخل. (راي ١)
- ( ۰ %) تحديد اتجاه الشمال. (راي ۰)

(۱۰ %) لیس ایا مما سبق. (رای ۲)

- (۰۰%) تحدید اتجاه القبلة. (رای ۱۰)
- ( ۰ %) تحديد اتجاه الشارع. (راي ٠)
- (٥٠٠) شكل جمالي زخرفي إسلامي فقط. (راي ١٠)
  - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)

ولم يشير أحدهم إلي أي اجابات أخري ممكنة مفيدة.

اولا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين) و (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي نور الإسلام النابع من الهلال فهو يعتبر بذلك تعبيرا رمزيا عن ظهور الإسلام الذي بدد ظلمات الجاهلية، ثم يأتي في المرتبة الثانية أن عنصر الهلال يرمز ويشير إلي الوقت ومدي أهمية بالنسبة للمسلم وكذلك الأشهر القمرية حيث ترتبط العبادات في الإسلام كالصيام والحج وغير ذلك بالأشهر القمرية.

أما الاختيارات التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى التوقيت والأشهر القمرية ومدي أهميتها بالنسبة للمسلم، ثم يأتي في المرتبة الثانية أن عنصر الهلال يرمز ويشير إلى نور الإسلام النابع من الهلال، حيث أن هذا الفكر ما قد تم ذكره من قبل الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال وقد تم تأييده من قبل المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس.



- ١ (٣,٣%) الحلقة الدانرية النفاذة. (راي ٢)
- ٢ (٣,٣٦%) نور الإسلام النابع من الهلال. (راي ٢٨)
  - ٣ ( ٥ %) الضوء الخافت الغير مشع. (راي ٣)
  - ٤ (٢,٦٥%) التوقيت والأشهر القمرية. (راي ٢١)
    - ٥ ( ٦,٦%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٤)
      - ٦ (٠ %) أيس أيا مما سبق. (راي٠)



ثانيا: نلاحظ أن الإختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) معظمهم يشيروا إلي أن الغرض الأساسي من هذا العنصر هو الشكل الجمالي الزخرفي الإسلامي فقط، ثم يأتي في المرتبة الثانية أن الغرض الأساسي من عنصر الهلال هو تحديد اتجاه القبلة مثل المحراب. كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن الغرض الأساسي من هذا العنصر هو تحديد اتجاه القبلة، ثم يأتي في المرتبة الثانية أن استعمال الهلال بالمساجد بغرض الشكل الجمالي الزخرفي الإسلامي فقط. ونلاحظ من خلال متوسط تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس أن الغالبية العظمي يشير إلي استعمال هذا العنصر بالمساجد لكي يحدد أتجاه القبلة، كما أن معظم مما أشترك في هذا الاستبيان يؤيد أن هذا العنصر مجرد شكل جمالي زخرفي فقط.

# تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ٦٠ شخص)



- ( ۳,۳%) تحدید اتجاه المدخل. (راي ۲)
- ٢ ( ٦,١%) تحديد اتجاه الشمال. (راي ١)
- ٣ (١,١٥%) تحديد اتجاه القبلة. (رأي ٢١)
- ٤ ( ٠ %) تحديد أتجاه الشارع. (راي ٠)
- (١,٦) شكل جمالي زخرفي إسلامي فقط. (راي ٢٥)
  - ( ۱۹۲۱%) ليس أيا مما سبق. (رأى ؛)

(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاتي الرمزية في الواقع المصري المعاصر

#### ثانياً: العشاري (المراكب الصغيرة):

انتشرت العشاري في العصور الإسلامية السابقة بالعمارة المصرية وخصوصا في العمارة الجنائزية فهي كانت توضع فوق القباب وأحيانا فوق المآذن بغرض واضح وصريح وهو وضع الحبوب التي تم التبرع بها من قبل أهل المتوفى لكي تأكل الطير منه فهو نوع من أنواع التبرع في سبيل الله.

وإذا نظرنا إلي هذا العنصر في وقتنا الحالي لوجدناه تقريباً قد اختفي من مبانينا المعاصرة بشكل عام وكذلك قد أختفي من المباني الدينية كالجوامع والمساجد والمباني الجنائزية كالمقابر والأضرحة بشكل خاص، حيث أن ذلك العنصر فيما مضي كان يتم وضعه فوق القباب والمأذن سواء كان ذلك بالأضرحة أو بالمساجد، مثل منذنة أحمد بن طولون في العصر الطولوني وقبة الأمام الشافعي في العصر الأيوبي، ولكن مازال هذا المفهوم متواجد ومستمر حتى وقتنا هذا، فبعد دفن الميت في بعض الأماكن يتم بعثرة المياه ثم الحبوب فوق قبره حتى تأكل الطير منه كنوع من أنواع التبرع باسم المتوفى في سبيل الله.



شكا(٤- ٢٦) ظهور عنصر العثماري (المراكب الصغيرة) في العمارة المصرية التي ظهرت بعد يخول الإسلام، وذلك للتبرع من خلال وضع الحبوب به، وقد صمم على شكل قارب لكي يرمز ويشير إلى النجاة من الجحيم والوصول إلى النعيم بالجنة (شبكة الإنترنت) و نلاحظ أن عنصر العشاري قد صمم علي شكل قارب أو سفينة وذلك لتحقيق فكرة العبور، وتعتبر هذه الفكرة من الأفكار المتوارثة عبر الأجيال المختلفة منذ عهد قدماء المصرين والتي تم شرحها من قبل بالتفصيل، فقد أخنفت تماما الآن هذه الفكرة وأصبح لا وجود لها في عصرنا المعاصر، حيث أن المصري قديما كان يتخيل رحلة الشمس من خلال القارب من الشرق إلى الغرب، وفكرة القارب نابعة من نهر النيل الذي يعتبر أساس الحضارة المصرية القديمة، وقد كانت تنقل جثث الموتي من المعابد الجنائزية إلى المقابر من خلال مراكب الشمس في شكل جنائزي معبر عن فكرة العبور والنجاة، حيث تعتبر فكرة العبور من الأفكار الأساسية في الفكر المصري القديم وهي تنقسم إلى:

- العبور من الحياة إلى الموت.
- العبور من الشرق إلى الغرب.
- العبور من الغرب إلي الشرق ليلا في العالم السفلي وهو عالم الأمواج.

فأصل ذلك الفكر يرجع إلي فكرة السفينة التي تعتبر أساس العبور والنجاة، وهي مستمدة من قصة نبي الله نوح علية السلام عندما جمع المؤمنون ونجا بهم جميعاً من الطوفان بواسطة السفينة، فهي ترمز وتشير إلي العبور من الخطر والنجاة مع المؤمنون، وقد أثر ذلك الفكر على معتقدات وتخيلات المصمم في العصور المصرية القديمة مما أدي إلي تقديسه لفكرة القارب الذي يحمل معني العبور والنجاة.

(الباب الرابع): اختبار بعض الأقكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر



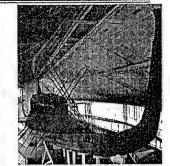

شكل (٤ ـ ٣٧) ظهور شكل المراكب في الفكر المصري القديم الذي عبر من خلال أستعماله لها عن فكرة العبور والنجاة، وهي مستمدة من سفينة نبي الله نوح علية السلام، وهي ترمز وتشير إلى العبور والنجاة مع المؤمنون من الطوفان أو الجحيم (شبكة الإنترنت)

ا) الأمثلة المعاصرة: أنتقل هذا المفهوم إلي الفكر القبطي حيث ظهرت بكثير من الكنانس حاملة لهذا المعني كسقف الكنيسة المعلقة التي اتخذت شكل القارب المقلوب بمنطقة مصر القديمة، فهي تعتبر من الكنانس التي لم يبني بها أي قبة، وقد اقتصر بناء سقفها على الخشب للوصول إلي هذا الفكر، وهو شكل سفينة نوح رمز للخلاص في الفكر القبطي كما تكرر ذلك الفكر بالعصر الحديث (كنيسة نوتردام دو هو، رونشو، فرنسا) التي تم نشأتها عام ١٩٥٠م لمعماري لوكوربوزييه، حيث أنها اتخذت شكل السفينة لكي تشير إلى هذا المعنى الخفي المعبر الذي يرمز إلى النجاة والخلاص.



شكل(٤- ٣٨) انشاء كنيسة نوتردام، روتشو، بفرنسا علي شكل السفينة رمز الخلاص، كذلك استخدام شكل القارب المقلوب بسقف الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، وذلك لتحقيق فكرة العبور والنجاه من الخطر والوصول إلى النعيم الدائم (شبكة الإنترنت)

وقد أنتقل هذا المفهوم إلي الفكر الإسلامي حيث ظهر متمثلا في عنصر العشاري الذي أتخذ شكل القارب البرونزي الصغير كتعبير رمزي عن العبور والنجاة وقد تم وضع هذا العنصر فوق القباب والمآذن، وذلك حتي يكون مرني لجميع الناس، ومن المساجد التي اتخذت شكل القارب {الشكل البيضاوي} في عصرنا المعاصر مسجد ودار مناسبات الشرطة بمنطقة الدراسة، فإذا نظرنا إلي مسقط ذلك المسجد لوجدناه مشابه تماماً لشكل القارب أو السفينة المقاوبة ويظهر ذلك بوضوح من التصميم الداخلي للمسجد.

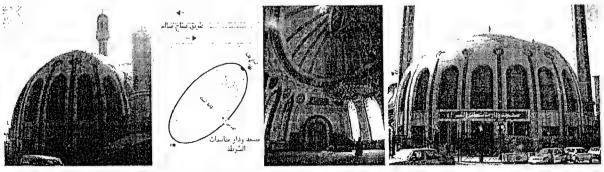

شكل (٤- ٣٩) إنشاء مسجد ودار مناسبات الشرطة بطريق صلاح سالم بالدراسة على شكل بيضاوي يشبه بذلك شكل القارب أو السفينة المقلوبة التي ترمز وتشير إلى العبور من الخطر والنجاة من الجحيم والوصول إلى النعيم الدائم بالجنة (تصوير بواسطة الكاتب)

٢) ولدراسة مدى ارتباط وتأثير تلك الأفكار والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر العشاري حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال:

العشاري هو القارب البروتزي الذي يشبه المركب أو السفينة، الهدف الأساسي منه وضع الحبوب لكي تأكل الطير منه كنوع من أنواع التبرع بأسم صاحب الضريح، وهو يرمز ويشير إلي:



### أولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عد ٢٠ مهندس) جدول (٢-٢٢)

- ١ (٣٥%) العبور من الحياة إلي الموت. (راي ٧)
- ٢ (٤٠) النجاة من الطوفان كقصة نبي الله نوح. (راي ٨)
  - ١ (١٥٠%) نهر النيل منبع الخير. (راي ٢)
  - ٤ (٥ %) العبور من الشرق إلى الغرب. (راي ١)
  - ٥ ( ٠ %) البحر الأحمر والبحر المتوسط. (راي ٠)
    - ٦ (٢٥) ليس أيا مما سبق. (راي ٥)



حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي السبيل والصدقة الجارية على روح المتوفي، حيث يتم أرسالها إلي ررح المؤمن من خلال العبور من الحياة إلى الموت بواسطة القارب.

### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- ١ (٤٠) العبوز من الحياة إلى الموت. (راي ٨)
- ( ١٠ %) النجاة من الطوفان كقصة نبي الله نوح. (رأي ١٢)
  - ا ( ٥ %) نهر النيل منبع الخير. (راي ١)
  - : ( ٠ %) العبور من الشرق إلى الغرب (راي ٠)
  - · ( · %) البحر الأحمر والبحر المتوسط, (راي · )
    - ٦ ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)



حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز إلي العبور نحو الحقيقة المطلقة، وكذلك إلي السلام والنجاه.

#### ثالثا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- ١ (١٥) العبور من الحياة إلى الموت. (راي ٢)
- ( ٠ ٦ %) النجاة من الطوفان كقصة نبي الله نوح. (رأي ١٢)
  - ٢ (٢٠٠) نهر النيل منبع الخير. (راي ٤)
  - ( ٠ %) العبور من الشرق إلى الغرب. (راي٠)
  - ا ( ٥ %) البحر الأحمر والبحر المتوسط, (راي ١)
    - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)

٤



حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى العبور والإنتقال من الدنيا إلى الأخرة.

نلاحظ أن الاختبارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين)، و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة)، و (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي النجاة من الطوفان كما حدث بقصة نبي الله نوح علية السلام، حيث تعتبر هذه القصة هي أصل ذلك الفكر الذي توارثه الأجيال بعد ذلك عبر الحضارات المختلفة، فهي تعتبر رمز الخير الكثير والعبور من الجحيم إلي النعيم في الفكر المصري القديم، كما أنها تعتبر رمز الخلاص والنجاة من الخطر والوصول إلي النعيم الدائم في الفكر القبطي، كما يعتبر هذا القارب رمز يشير إلي النجاة من النار والعبور إلي الجنة مع المؤمنين الصالحين في الفكر الإسلامي، وقد أشار إلي هذا بعض من الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال، وقد تم تأييده من خلال المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس، مما يؤكد علي توافق الفكر والتأكيد عليه من قبل الجميع.

ثم ياتي في المرتبة الثانية أن عنصر العشاري يرمز ويشير إلى العبور من الحياة إلى الموت، وكذلك العبور من الدنيا إلى الأخرة، حيث يتم وضع الحبوب في عنصر العشاري لكي تأكل الطير منه تبرعا للمتوفي حيث يعبر ذلك الأجر من الدنيا إلى الأخرة لكي يوضع في ميزان حسنات المتوفي، وذلك لكي ينجوا من النار ويفوز بالجنة من خلال تلك الحسنات المرسلة إليه والمحمولة على هذا القارب، ومن هنا فقد أتخذ القارب رمزا للعبور إلى الجنة والنجاة.

ثم يأتي في المرتبة الثالثة أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي نهر النيل منبع الخير في مصر عبر الأجيال والحضارات المختلفة إلى يوم القيامة، حيث يتم الإشارة إليه من خلال ذلك القارب البرونزي الشكل.

أما تفسير أن عنصر العشاري {القارب البرونزي} قد صمم لكي يرمز إلى العبور من الشرق إلى الغرب أو أنه يشير إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط بمصر، فلم يؤيد ذلك الفكر الرمزي إلا القليل من المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس.



### ٨/٣/٤ الشرفات (عرانس السلماء):

ظهرت الشرفات بأعلى و اجهات معظم المباني التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام مثل (المساجد و الأسبلة و الكتاب و المدارس و البيمار ستانات و غير ذلك) ، و الخاصة مثل (القصور و المساكن) وقد ظهرت بوضوح في معظم المباني الدينية والجنائزية والعسكرية، حيث أننا نجدها أعلى الأسوار الحربية لكي توحي بالسلطة والقوة الجبروتية العسكرية فهي نرمز إلى الجنود المحاربين في سبيل الله. ٥

كما أنها ظهرت أعلى المبانى الدينية في شكل مشابه للأشكال الأدمية وبتأمل أكثر نجد أن هذا الشكل في تكراره إنما هو شكل تجريدي الأشكال المسلمين المصليين في صلاة الجماعة يقفون صفا واحدا، حيث أن الأيدي منطوية على الصدر، والرؤوس ناظرة إلى أسفل لمكان السجود على الأرض والأرجل منفرجة، فهي تعتبر تلخيص تجريدي لشكل المسلم القائم المصلي المتعبد لله عز وجل في صفوف متراصة.

كما يوجد تفسيرات متعددة نابعة من الفكر الشيعي قد ظهرت وراء شكل الشرفات (عرائس السماء) وهي: اولا: رمز معبر عن الظاهر والباطن.

ثانيا: رمز معبر عن جسم الإنسان الذي يتكون من جزئيين جسد وروح أو مادي ومعنوي.

ثالثًا: رمز معبر عن تداخل السماء مع الأرض في صورة معشقة كتداخل التروس فهي تؤكد فكرة التزاوج بين الكتل الصماء التي ترمز إلي الأرض وبين الفراغ البيني الذي يرمز ويعبر عن السماء.

كما يوجد تفسير نابع من الفكر السني قد ظهر وراء عنصر الشرفات وهو مبدأ (الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة}، ولكي نفهم ونعي ذلك المبدأ يجب أن نقسمه إلى جزنيين:

أولا: مفهوم الشق الأول من المبدأ (الكثرة في الوحدة) هو أن الله الخالق الواحد خلق الخلق وهم الكثرة من البشر من وحدة أو مادة واحدة وهو الطين، أي أن الخلق كثيرون وجميعهم من مادة واحدة.

ثانيا: مفهوم الشق الثاني من المبدأ (الوحدة في الكثرة) هو أن جميع البشر الكثرة متشابهين ومتماثلين كالوحدة الواحدة أمام المولى الخالق عز وجل حتى قيام الساعة، فهم جميعًا سواسية لا فرق بينهم.

كما ظهر تفسير نابع من المبدأ الفقهي يوجد وراء عنصر الشرفات له مغزي أخر وهو يعني المساواة وترابط وتلاصق المسلمين، فكل الناس سواسية كأسنان المشط أمام الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك تطبيق لحديث الرسول القائل: {المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض}، وهو أيضا تطبيقاً للآية الكريمة: (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص) [آية ٤] سورة الصف، فعنصر الشرفات هذا يرمز ويعبر عن جنود الله الذين يحرسون بيتًا من بيوت الله على الأرض.

كما ظهر تفسير نابع من الفكر الصوفي في وصفهم لمجموعة الشرفات التي توجد بأعلى المساجد بأنها تنشد ترنيمات دينية وتسبح بحمد الله، فهي ترمز وتعبر في مضمونها عن الوحدة والإتحاد والمساواة لصغوف المسلمين، وكذلك تذكره جميع المسلمين بالتوجه إلي الله واللجوء إليه وتسبيحه واستغفاره دانماً.

(البياب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاتي الرمزية في الواقع المصري المعاصر

فهل كل هذه المعاني الخفية والتعبيرات الرمزية المختلفة مازالت مفهومة ومتوارثة عبر الأجيال المعاصرة علي مستوي المصمم المبدع وكذلك علي مستوي المنفذ والمتلقي من عامة الناس، فنحن الأن لا نري عنصر الشرفات أو عرائس السماء إلا في بعض الجوامع والمساجد المعاصرة وكذلك ببعض المباني التي يدعوا أصحابها للحنين والعودة إلي الماضي {التراث الإسلامي}، أي الوصول إلي الطراز المعماري السائد الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام.

فهل نحن الأن كمصممين نستعمل هذا العنصر عن قصد للإرسال أي معني هادف أو فكر رمزي كما كان يستعمل من قبل، أم أننا نستعمله كشكل جمالي (ديكور) التقليد والوصل إلي الطابع الإسلامي؟.

### أولاً: الأمشلة المعاصرة:

### ١) متحف الفن الإسلامي بشارع بورسعيد، متحف الخزف الإسلامي بالزمالك:

استعمل المعماري بكلا من المتحفين أشكال عرانس السماء أو الشرفات المورقة بأعلى الواجهات وفوق المدخل الرئيسي، ويعتبر المتحفين نموذجين للمباني التي تدعوا إلى الطراز السائد في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وقد أستعمل عنصر الشرفات بنهاية المبني تأكيدا لهذا الطابع المعماري، فهل قصد المعماري هذا أي من التفسيرات الخاصة بعنصر الشرفات التي تم ذكرها من قبل أم تم عملها للتقليد والنقل للوصول إلى المطابع الإسلامي، وهل عامة الناس لديها أي معني لهذا العنصر أم أنه مجرد شكل جمالي زخرفي فقط متوارث عبر الأجيال منذ العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام؟.







شكل(٤- ٤٠) وجود عنصر الشرفات (عرائس السماء) المورقة بنهاية واجهة مبني المتحف الإسلامي، تأكيدا للطابع العام والطراز الخاص للميني، وذلك في محاولة للحنين والعودة إلى الماضي، وأيضا أحتراما للمنطقة الأثرية المجاورة (تصوير بواسطة الكاتب)







شكل(٤- ١٤) وجود عنصر الشرفات (عرانس السماء) أعلى الواجهات والمدخل الرئيسي بمبني متحف الخزف الإسلامي بالشكل الواضح الصريح الذي كان عليه من قبل في العصور السابقة في محاولة للعودة إلى طابع التراث الإسلامي (تصوير بواسطة الكاتب)

### ٢) أمثلة من (المبانى الدينية) الجوامع المعاصرة:

استعمال عنصر الشرفات أو عرانس السماء في معظم الجوامع والمساجد المعاصرة سواء بشكلها التقليدي (المسنن والمورق) أو بشكل جديد معاصر مقارب إلي هذا الشكل، ومن أهم الأمثلة المعاصرة

في عصرنا الحالي:

جامع النور بالعباسية: حيث يحتوي الجامع علي عنصر الشرفات بأعلى واجهات المسجد ولكن بشكل مختلف من حيث الشكل المتبع والنسب المستخدمة في تكوين ذلك العنصر، وقد تم عملها بشكل يشبه إلى حد كبير شرفات الأسوار والمبانى العسكرية من حيث الصرامة والبعد عن النسب الجمالية للعنصر.







شكل(٤٠ ٢٤) وجود عنصر الشرفات أعلى واجهة جامع النور بالعباسية، بشكل واضح و صريح حيث أنها تشبه الشرفات الحربية من حيث الصرامة والفتحات الضيقة التي توجد بين الأجزاء المصمتة، فهو يعتبر عنصر معماري متوارث (تصوير بواسطة الكاتب)

جامع الفتح برمسيس: حيث يحتوي الجامع على عنصر الشرفات {عرانس السماء} بشكل جديد بأعلى واجهاته، حيث قد تم تصميم عنصر الشرفات بشكل يشبه خلايا النحل ذات الشكل المسدس، وقد ظهرت نهاية الجامع بشكل بشبه الشرفات المسننة ولكن بطريقة حديثة مبتكره، فهل صممت تلك الشرفات كشكل جمالي فقط؟ أم بغرض رمزي هادف له معنى ومدلول مشابه للمعاني المذكورة من قبل؟.







شكل (٤- ٤٢) وجود عنصر الشرفات ذات الشكل المسدس التي تشبه خلايا النحل بجامع الفتح برمسيس (تصوير بواسطة الكاتب)







شكل (٤٠٤) استعمال عنصر الشرفات باشكالها المختلفة بنهاية معظم الجوامع والمساجد المعاصرة (تصوير بواسطة الكاتب)

## ثالثاً: أمثلة من (المبانى الجنانزية) المقابر:

استعمال عنصر الشرفات {عرائس السماء} أيضا بأعلى واجهات ومداخل معظم المباني الجنائزية {المقابر} المعاصرة، فهل تم عملها عن قصد للوصول إلي أي من التفسيرات التي قد تم ذكرها من قبل مثل فكرة جسم الإنسان الذي يتكون من روح وجسد، وفي هذا المكان قد تم بقاء الروح وفناء الجسد، أم أنها تعبر عن المساواة حيث أن ذلك المكان الكل فيه سواسية لا فرق بين الغني والفقير أو القوي والضعيف إلا بالأعمال الصالحة وتقوي الله، فجميعهم في نفس المكان بدون أي القاب، فهل تم وضع تلك الشرفات لقصد ذلك؟، أم أنها قد صممت كشكل زخرفي لتجميل ذلك المكان الموحش بدون أي معني



شكل (٤- ٥٥) استعمال عنصر الشرفات بأعلى واجهات ومداخل المقابر للإشارة إلى بعض المعاني الخفية (تصوير بواسطة الكاتب)

ثانيا: ولدراسة مدى ارتباط وتأثير تلك الأفكار والمعانى والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر الشرفات حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال:

- ١) ظهرت الشرفات أعلى الأسوار الحربية، فهي دانماً صارمة ذات فتحات ضيقة وذات طابع حربي،
   وهي ترمز وتشير إلى:
  - أ- السلطة والقوة الجبروتية بالجندي المحارب في سبيل الله جـ تروس العجلات الحربية
    - د- أسنان المحاربين التي تفرم الأعداء هـ الجمال والزينة والرخاء و- ليس أيا مما سبق



## أولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٢٣)

- (٣٠٠%) السلطة والقوة الجبروتية. (راي ٦)
- ٢ (٢٠%) الجندي المحارب في سبيل الله. (راي ؛)
  - ا (٢٠٠) تروس العجلات الحربية. (راي ٤)
- ٤ (٢٥%) أسنان المحاربين التي تفرم الأعداء, (راي ٥)
  - (٥٢%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٥)
    - ٦ ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)



حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى أتصال الأرض بالسماء بطريقة متداخلة كالتروس المعشقة، وكذلك إلى كثرة جنود المسلمين وقوتهم المستمدة من طاعة الله وتنفيذ أوامرة والرجوع إليه، وهي تشير إلى الآية (ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص).

#### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (٠٢%) السلطة والقوة المجبروتية. (راي ٤)
- (٥٠%) الجندي المحارب في سبيل الله. (راي ١٠)
  - ٣ (٥ %) تروس العجلات المربية. (راي ١)
- : (١٥%) أسنان المحاربين التي تفرم الأعداء. (راي ٢)
  - ( ٥ %) الجمال والزينة والرخاء. (راي ١)
    - ' | (١٥٠%) ليس أيا مما سيق. (راي ٣)

حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى الحماية والإخفاء.

## ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص).

- ا (٢٠%) السلطة والقوة الجبروتية. (راي ٤)
- (٣٥%) الجندي المحارب في سبيل الله. (راي ٧)
  - ٣ (٣٥%) تروس العجلات الحربية. (راي ٧)
- ٤ (١٥) أسنان المحاربين التي تفرم الأعداء. (راي ٣)
  - ٥ (١٠١%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٢)
    - (۱۰ %) لیس أیا مما سیق, (رای ۲)
- حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي تكاتف المسلمين وقت الجهاد في سبيل الله.

## ٢) ظهرت الشرفات أعلى المباني بشكل عام وخصوصا بالمباني الدينية كجوامع والمساجد وهي ترمز وتشير إلى:

أ- شكل المصليين في صلاة الجماعة

هـ الصعود إلى السماء للمطلق

ب- الظاهر والباطن، المادي والمعنوي، الروح والجسد جـ المساواة وتلاصق المسلمين فهم سواسية د- التزاوج بين الكتل التي تعبر عن الأرض والسماء و- ليس أيا مما سيق



# أولا: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٢٤-٤)

- (٥٥%) شكل المصليين في صلاة الجماعة. (راي ١١)
- (٥٤%) ظاهر وباطن،مادي ومعنوي، روح وجسد. (راي ٩)
- (٥٦٠) المساواة وتلاصق المسلمين فهم سواسية. (راي ١٢)
- (٣٠%) النزاوج بين الكتل وتزاوج الأرض بالسماء (راي ٦)
  - ( ٢%) الصعود إلى السماء للمطلق. (رأي ٤)
    - (۱۰ %) ليس أيا مما سبق. (راي ٢)

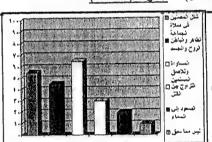

حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى الصعود للسماء من خلال روحانيات الصلاة والأعمال الصالحة للمؤمن، وهي تشير أيضا إلى توحد المسلمين وتشابكهم كالبنيان المرصوص أو الأعضاء التي توجد بالجسد الواحد، كما أنها ترمز إلى التقاء الروح بالجسد والأتحاد بينهم.

# ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (٣٥%) شكل المصليين في صلاة الجماعة. (راي ٧)
- (٠٠%) ظاهر وباطن،مادي ومعنوي،روح وجسد. (راي ١٠)
  - ( ٠ ٤ %) المساواة وتلاصق المسلمين فهم سواسية. (راي ٨)
- (٥١%) التزاوج بين الكتل وتزاوج الأرض بالسماء (راي ٢)
  - (٣٥) الصعود إلى السماء للمطلق. (راي ٧)
    - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)



حيث أشار البعض إلى أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى النضرع واللجوء إلى الله، وكذلك إلى ترابط وتلاحم المسلمين والبنيان المرصوص الذي يجب أن يكون عليه جميع المسلمين، كما أنها إشارة إلى ربط الأرض بالسماء على مستوى الجماعة.

# ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (٠٦%) شكل المصليين في صلاة الجماعة. (راي ١٢)
- ( ٠ %) ظاهر وباطن،مادي ومعنوي،روح وجسد (راي ٠)
- (٠٠%) المساواة وتلاصق المسلمين فهم سواسية. (راي ١٢)
- %) التزاوج بين الكتل وتزاوج الأرض بالسماء (راي ٠)
  - ( %) الصعود إلى السماء للمطلق. (راي ٠)
    - ( %) ليس أيا مما سبق. (راي )

ولم يشير احدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.



أولاً: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين) معظمهم يشيروا إلي أن عنصر الشرفات الذي يوجد بالأسوار الحربية والمباني العسكرية يرمز ويشير إلي السلطة والقوة الجبروتية الذي يمتلكها هذا الجيش، وقد أكد على هذا المعنى بعض من الفلاسفة. ثم يأتي بعد ذلك أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي أسنان المحاربين التي تفرم الأعداء وكذلك الجمال والزينة والرخاء، وتروس العجلات الحربية وجميع هذه المعاني نابعة من أفكار الكاتب لأختبار فكر كل من أشترك في الاستبيان لإبداء الرأي والمساعدة على التفكير للوصول إلي التفسير والمعني الأقرب. كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و(العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن عنصر الشرفات الذي يوجد بالأسوار الحربية يرمز ويشير الي الجندي المحارب في سبيل الله، فهم جميعا في تماسكهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض، وهذا الفكر قد تم التأكيد عليه من خلال الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال، وقد تم تأييده من قبل الطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس، وبعض من المهندسين المعماريين.



- (٢٣,٣) السلطة والقوة الجبروتية. (راي ١٤)
- ٢ (٣٥%) الجندي المحارب في سبيل الله. (راي ٢١)
  - ٢ (٢٠%) تروس العجلات الحربية. (راي ١٢)
- المحاربين التي تفرم الأعداء. (راي ١١) المحاربين التي تفرم الأعداء.
  - ١ (١٣,٣ ١%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٨)
    - (۱۰۱%) لیس ایا مما سبق. (رای ۱)



أنيا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين) معظمهم يشيروا إلي أن عنصر الشرفات بالمباني الدينية يرمز ويشير إلي المساواة وتلاصق المسلمين فهم سواسية حيث أن ذلك التفسير نابع من المبدأ الفقهي، كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن عنصر الشرفات يرمز ويشير إلي الظاهر والباطن، والمادي والمعنوي، والروح والجسد، حيث أن ذلك التفسير نابع من الفكر الشيعي، كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن عنصر الشرفات يرمز ويشير إلي شكل المصليين في صلاة الجماعة حيث أن ذلك التفسير نابع من الفكر الصوفي، ويوجد كثيرا من النفسيرات المختلفة التي قد ظهرت وراء العنصر.

## تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ١٠ شخص)



- (۰۰%) شكل المصليين في صلاة الجماعة. (رأي ٣٠) (٢, ٣١%)ظاهر وباطن،مادي معنوي،روح وجسد(راي ١٩)
  - (٥٥%) المساواة وتلاصق المسلمين فهم سواسية. (راي ٢٣)
- التزاوج بين الكتل وتزاوج الأرض بالسماء (راي٩)
  - ٥ (١٨,٣) الصعود إلى السماء للمطلق (راي ١١)
    - (٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ٢)

# ٤/٣/٤ ... الزخارف:

ظهرت الزخارف في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام حامله لكثيرا من الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني المختلفة الخفية، وقد تم وضعها بواجهات المباني وكذلك بحوانط وأرضيات وأسقف الفراغات الداخلية وأيضا على سطح القباب الخارجي ومن أكثر الظواهر وضوحا وأنتشارا هي ظاهرة الأبلق.

# ظاهرة الأبلق:

هي ظاهرة انتشرت بمعظم واجهات المباني التراثية، حيث يتم فيها البناء بمدماكين متتالين يتكون كلا منهم من لونين بالتبادل أحداهما فاتح والآخر داكن، مثل اللونين الأبيض والأسود أو الأصفر والأحمر، وهذه الظاهرة ترمز إلي تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور وهو معني يدل علي أهمية اليوم الواحد لدي الشخص المسلم، حيث أن الليل يوحي إلي السكينة والراحة والخلاء، والنهار يوحي إلي السعي والجد والمعمل، فهذا المعني متكرر ومتجدد كل يوم ولذلك نري تعاقب المداميك ذات اللونين بالواجهة من أسفل إلي أعلى حتى تنتهي بالشرفات التي تشير إلي التزاوج بين الروح والجسد، أي أن المعني المشار إليه يتكرر كل يوم على جميع الناس حتى تفقد الروح الجسد، وتصعد إلى السماء إلى الخالق عز وجل.

ومن أهم الأشكال الزخرفية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام هي الأشكال التي استخدمت في تغطية القباب بشكل عام وخصوصا قباب الأضرحة بالعصر المملوكي لما يحتوي علي أفكار ومعاني خفية وتفسيرات رمزية، حيث ظهرت هذه الأشكال من خلال أربعة طرق مختلفة وهي:

## الطريقة الأولى:

استخدام الزخارف النباتية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب، ومن أكثر النباتات التي استخدمت كزخارف على أسطح القباب هو نبات الصبار، حيث أن النبات بصفة عامة والصبار بصفة خاصة قد أتخذ رمز لإرادة النمو والصعود إلى السماء نحو المطلق، حيث أنه يندفع إلى أعلى ضد قانون الجانبية الأرضية نافذا كل ما يعترضه سواء كان ذلك الاعتراض من خلال الصخر أو الحجر لكي يتجه إلى السماء، وقد نقشت هذه الزخارف على أسطح القباب فجردتها من مظهرها الذي يوحي بالثقل وأعطت إيحاء بالصعود إلى أعلى للسماء نحو المطلق، وهذا المعني مستمد ومتوارث منذ الحضارة المصرية القديمة.

## الطريقة الثانية:

استخدام الزخارف الهندسية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب ومن أهم هذه الأشكال:

الستخدام اسلوب النحت القليل البروز نو التعريجات الزجزاجية، الذي يأخذ في الضيق كلما اتجهنا الي اعلى سطح القبة الخارجي وهو الأسلوب المتعرج ذات الشكل (٨،٧) المتعاقبين، فهذا التشكيل من الزخارف يرمز ويشير إلى أمواج البحر المتعاقبة المتتالية في الشكل التي تتجه إلى السماء بدلا من الشاطيء نحو المطلق إلى الله سبحانه وتعالي، ونلاحظ هنا أن هذه الأمواج ليست أفقية ولكنها رأسية لانهائية تشير إلى الصعود للأعلى نحو السماء، فهي تجريد لمعنى تدفق الأمواج في البحر.

(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر

٢. استخدام أسلوب النحت ذو الخطوط الحازونية الدائرية بشكل قطري، وهو يرمز ويشير من خلال هذا الشكل إلي الأمواج المتدفقة التي توجد بالبحر أو النسمات المتتالية التي توجد بالهواء، فتلك الأمواج أو النسمات لا ترسوا علي شاطيء ولكنها تتجه للسماء نحو المطلق إلي الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب الله مثل بالبحر في كتابة العزيز حيث قال: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جننا بمثله مددا) {آية ١٠٩ }سورة الكهف، ولذلك قد استعملت شكل الأمواج.

# الطريقة الثالثة:

استخدام النمط النجمي كشكل زخرفي علي أسطح القباب وهو يرمز ويشير من خلال هذا الشكل إلى النجوم التي توجد بالسماء، كما أن شكل النجمة لدي الفكر الشيعي يمثل كثيرا من المعاني الخفية المستمدة من الحديث النبوي القائل: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، فهي ترمز وتشير من خلال ذلك إلى النور النابع من الرسالة الإلهية التي أوحي الله بها إلى الرسول محمد خاتم الأنبياء علية الصلاة والسلام.

# الطريقة الرابعة:

استخدام الزخارف ذات الخطوط الرأسية التي تشبه الزخارف الساسانية على أسطح القباب الخارجية الممتدة رأسيا من المركز بأعلى القبة إلى أسفلها عند محيط الدائرة، فهي ترمز وتشير من خلال ذلك الشكل إلى طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها علي رأسه وقت الصلاة، حيث أننا نجدها بوضوح في كل أسبوع بصلاة الجمعة، كما أنها ترمز وتشير إلي نبات الصبار ذو التضليعات الرأسية الصاعد للسماء. فهل كل هذه الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني المختلفة الخفية التي قد تم ذكرها من قبل مازالت مفهومة ومتوارثة فيما بيننا أم أصبحت هذه الزخارف بدون أي معني يذكر؟،ومن أهم الأمثلة المعاصرة: أولا: الأمثلة المعاصرة:

ا) بعض المباني العامة التي استعملت ظاهرة الأبلق: حيث استخدمت ببعض الواجهات الخارجية للمباني المعاصرة وكذلك ببعض المباني التي يدعوا أصحابها للعودة إلى الماضي ذو الطابع الإسلامي، ومن أهم هذه الأمثلة مبني نقابة الأشراف ومبني مشيخة الأزهر بالدراسة وكذلك بعض الفيلات السكنية بمنطقة المعادي، حيث تم استخدام اللونين الأصفر والأحمر بطريقة متتالية من بداية الدور الأرضي وحتي نهاية سطح العقار، ولكن هل تم استعمال هذا الشكل بغرض الوصول إلي نفس المعني والفكر الرمزي؟، أم للوصول إلي الطابع الإسلامي؟، أم للشكل الجمالي فقط (ديكور)؟









شكل (٤- ٦٤) استعمال ظاهرة الأبلق ذات المدماكين الفاتح والغامق أو الأصفر والأحمر بطريقة متتالية ومتكررة من بداية الدور الأرضى وحتى نهاية مبنى نقابة الأشراف بالدراسة وكذلك بمبنى مشيخة الأزهر بطريق صلاح سالم (تصوير بواسطة الكاتب)







شكل (٤- ٤٧) استعمال ظاهرة الأبلق ذات المدماكين الأصفر والأحمر بأحدي الفيلات بنمطقة المعادي، وكذلك بأحدي المباتي العامة يشارع بورسعيد، وذلك في محاولة للوصول إلى الطابع العام الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام (تصوير بواسطة الكاتب)

# ٢) بعض المباني العامة والمساجد التي أحتوت على قباب مزخرفة:

#### أ- متحف الخزف الإسلامي بالزمالك:

احتواء المبني علي عنصر القبة فوق الفناء الداخلي الذي يوجد بوسط المتحف، حيث تم تغطية القبة ذات القطاع المدبب بزخارف ساسانبة طولية متقابلة عند المركز تشبه بذلك طاقية المسلم المتعبد، حيث أن هذه المطريقة قد تم ذكرها من قبل بالطريقة الرابعة، فهل تم عملها بهذا الشكل للوصول إلي نفس الفكر والمعنى المذكور؟، أم أنها استعملت كشكل جمالي فقط لا يهدف إلى أي فكر رمزي أو معنى يشير إليه؟.







شكل (٤- ٨٤) استعمال الرخارف الساسانية الطولية المتقابلة عند المركز فوق سطح القبة ذو القطاع المدبب التي تعلوا الفناء الداخلي بمتحف الخزف الإسلامي بالزمالك، فهل تشير بذلك إلى أي من المعاني السابقة؟. (تصوير بواسطة الكاتب)، (شبكة الإنترنت)

# ب- مبنى مشبيخة الأزهر بالدراسة:

احتواء المبنى على قبة تقع فوق الشكل المثمن {مكتب فضيلة الشيخ الأكبر} مغطاة بزخارف ذى أسلوب النحت القليل البروز على هيئة التعريجات الزجزاجية ذات الشكل {٨،٧} المتعاقبين الذي يأخذ في الضيق كلما أتجهنا إلى أعلى سطح القبة الخارجي، فهذا التشكيل من الزخارف من قبل كان يرمز إلى أمواج البحر المتعاقبة المتتالية في الشكل، حيث أنه بذلك يتجه إلى السماء كما تم شرحه في الحالة الثانية، أم الآن فهل تم استعمال تلك الزخارف فوق سطح القبة للوصول إلى نفس المعنى؟ أم للوصول إلى معاني أخري غير معلومة؟، أم تم استعمالها من قبل المصمم كشكل جمالي فقط غير معبر عن أي معني يذكر؟.



شكل (٤- ٢٩) استعمال الزخارف ذات التعريجات الزجزاجية ذق الشكل (٨،٧) المتعاقبين، أعلى سطح قبة مبنى مشيخة الأزهر فوق الشكل المثمن مكتب فضيلة الشرخ الأكبر، حيث تم استعمال هذه الطريقة الزخرفية من قبل بالمعصور السابقة (تصوير بواسطة الكاتب)

### ج- مسجد بمنطقة المعادى الجديدة بالقاهرة:

احتواء المسجد على قبة تقع فوق قاعة الصلاة مغطاة بزخارف زجزاجية ذات الشكل (٨٠٧) المتعاقبة والمتتالية الذي يأخذ في الضيق كلما اتجهنا إلى أعلى سطح القبة الخارجي حتى الوصول إلى مركز القبة، فهي كانت ترمز من قبل لتدفق الأمواج في البحر أو النسمات المتتالية التي توجد بالهواء، فتلك الأمواج أو النسمات لا ترسوا على شاطيء ولكنها تتجه إلى أعلى للسماء نحو المطلق إلى الله سبحانه وتعالى، فهل مصمم المسجد يقصد تلك المعاني من خلال رسم الزخارف الزجزاجية المتتالية المتعاقبة؟، أم استعملها المصمم نقلا عن الزخارف التي ظهرت في مساجدنا التراثية السابقة للوصول إلى ما قد وصلوا إليه دون فهم أو وعي، ومن هنا تتحول الزخارف إلى شكل جمالي زخرفي فقط (ديكور) لظهور المسجد على أجمل صورة ممكنة له بغض النظر عن أي افكار أو معاني رمزية أخري؟.



شكل (٤- ٥٠) استعمال الزخارف ذات التعريجات الزجزاجية ذو الشكل (٨٠٧) المتعاقبة والمتتالية، أعلى سطح قبة أحدى المساجد بمنطقة المعادي الجديدة، وكذلك بكثير من المساجد المعاصرة في محاولة للحنين والعودة إلى الماضي (تصوير بواسطة الكاتب)

## د- بعض الجوامع والمباني العامة التي استعملت الزخارف في الواجهات:

استعمال عنصر الزخارف الهندسية ذات الشكل النجمي بالفتحات الخارجية وخصوصاً بالمباني الدينية كجامع الفتح برمسيس وجامع النور بالعباسية وجامع صلاح الدين بالمنيل، كرمز واضح عن النور النابع من الرسالة الإلهية المنزلة، كذلك استعمال شكل الساعة بمنذنة مسجد الفتح برمسيس كرمز يشير إلي الزمن أو الوقت ومدي أهمية بالنسبة للمسلم، وقد تم ذكر ذلك من قبل عند استعمال الأثني عشر عمود ب



النوافذ الخارجية لمسجد الفتح برمسيس النوافذ الخارجية لمسجد النور بالعباسية النوافذ الخارجية لأحدي المساجد المعاصرة



جامع صلاح الدين بالمنيل المكتبة المركزية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة استخدام شكل الساعة بمنتنة جامع الفتح برمسيس شكل (٤- ٥١) استعمال الأشكال النجمية بالفتحات الخارجية بمعظم المباني الدينية كرمز واضح عن النور النابع عن الرسالة الإلهية، كذلك استعمال شكل الساعة بملذنة جامع الفتح برمسيس كرمز صريح عن أهمية الوقت لدي المسلم (تصوير بواسطة الكاتب)

ثانيا: لدراسة مدى ارتباط وتاثير تلك الأفكار والمعانى والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها الاستدلال عن عنصر الزخارف حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال:

١) ظاهرة الأبلق انتشرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث يتم البناء بمداميك ذات لونين بالتبادل أحدهم (أبيض والآخر أسود) أو (أصفر والآخر أحمر)، وهو يرمز ويشير إلى:

ج- اختلاف ألوان البشر و- ليس أيا مما سيق أ- المساواة بين السادة والعبيد، الغنى والفقير ب- تبادل الخير والشر

د- تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور هـ الجمال والزينة والرخاء

ز. إجابات أخرى ممكنة.



# اولا: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٢٠-٢)

- (٥٥%) المساواة بين السادة والعبيد، الغني والفقير (راي ١١)
  - ( ٥ %) تبادل الخير والشر. (راي ١) (٥٠/١٥) اختلاف ألوان البشر. (راي ٥)

  - (٣٠٠) تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور. (راي ٢)
    - (٣٥%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٧)
      - (۱۰) ليس أبا مما سبق (راي ۲)

ولم يشير احدهم إلى اي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.

# ثانيا: رأي الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (٥٤%) المساواة بين السادة والعبيد، الغني والفقير. (راي ٩)
  - (٥٠%) تبادل الخير والشر. (راي ٥)
  - ( %) اختلاف ألو إن البشر (راي )
  - (٥٠%) تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور. (راي ١٠)
    - (١٥) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٣)
      - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)

حيث أشار البعض إلى أن هذا النوع من الزخارف بشير إلى التكرار وتأكيد التوحيد والإيمان بالله.

# ثالثا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (°۳۰) المساواة بين السادة والعبيد، الغني والفقير. (راي ٧)
  - (٣٥%) تبادل الخير والشر (راي ٧)
  - (٥١%) اختلاف ألوان البشر. (راي ٢)
  - (٥٤%) تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور. (راي ٩)
    - (٠١%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٤)
      - ( ۱۰ %) ليس أياً مما سبق. (راي٠)
    - ولم يشير أحدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.





٢) ظهرت الزخارف بأشكال مختلفة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام فوق قباب الأضرحة،
 حيث أنها ظهرت من خلال أربعة طرق:

## الطريقة الأولى:

تم استخدام الزخارف النباتية فوق سطح القباب، حيث أنها ترمز وتشير إلي:

أ- ارادة النمو والصعود إلى أعلى ب- كثرة الثمرات الناتجة من النباتات ج- الجمال والزينة والرخاء

د- السلام والبعد عن الوحشية هـ الأرض الخضراء (الغابات) و- ليس أيا مما سبق



# أولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٢٦-٢)

- (٥٠٥%) أرادة النمو والصعود إلي أعلي. (راي ١٠)
- ٢ (١٠) كثرة الثمرات الناتجة من النباتات. (راي ٢)
  - (٥٤٥) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٩)
  - ٤ ( ٠ ٢ %) السلام والبعد عن الوحشية. (راي ٤)
  - ه (۱۰) الأرض الخضراء (الغابات). (راي ٢)
    - ٦ (٠٠%) ليس أيا مما سبق. (راي٠)

۲



حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلى الخير الكثير النابع من النباتات، حيث أن النباتات تعتبر رمز للنماء، كما أنها إشارة إلى الجنة التي هي مؤي المؤمنين.

## ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (٥٤%) أرادة النمو والصعود إلى أعلى. (راي ٩)
- (١٠١%) كثرة الثمرات الناتجة من النباتات. (راي ٢)
  - (٣٥%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٧)
  - (١٠١%) السلام والبعد عن الوحشية. (راي ٢)
  - و (٢٠%) الأرض الخضراء (الغابات). (راي ٤)
    - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)



ولم يشير أحدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.

## ثالثًا: رأي العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- ( ٤٠ %) أرادة النمو والصعود إلى أعلى (راي ٨)
- ( ٥ %) كثرة الثمرات الناتجة من النباتات. (راي ١)
  - ا (٤٠٠) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٨)
  - (٥٧%) السلام والبعد عن الوحشية. (راي ٥)
  - الأرض الخضراء (الغابات). (راي ٢)
    - ا ( ، %) ليس أيا مما سبق. (راي ، )
  - ولم يشير احدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.

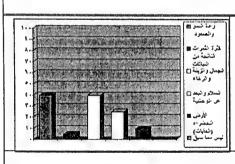

أولا: فلاحظ أن الاختيار ات التي ظهر ت من خلال الاستبيان على مستوى (المهندسين المعماريين) معظمهم يشيروا إلى أن هذا الشكل من الزخارف يرمز إلى المساواة بين السادة والعبيد أو الغنى والفقير، كما يأتي بعد ذلك أن هذا الشكل من الزخارف (ظاهرة الأبلق) يرمز ويشير إلى الجمال والزينّة والرخاء، وكذلك إلى تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور.

كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوى (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و (العامة من الناس)، معظمهم يشيروا إلى أن هذا الشكل من الزخارف برمز ويشير إلى تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور وهو معنى يدل على أهمية اليوم الواحد في حياة المسلم وهذا الفكر قد تم ذكره بالتفصيل، وهو ما قد اكد عليه بعض من الأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال، وقد تم تأييده من خلال معظم أراء الطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس وبعض من المهندسين المعماريين.

## تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)



- (۱۳,۳) اختلاف ألوان البشر. (راي ٨)
- (١,٦) تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور. (راي٥٠)
  - - (١٤ هـ) الجمال والزينة والرخاء (راي ١٤)
      - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ٢)



ثانيا (الطريقة الأولى): نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين) و (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلى أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلى أرادة النمو والصعود إلى أعلى السماء نحو المطلق مندفعا ضد قانون الجاذبية الأرضية نافذا كل ما يعترضه بقوة حتى لو كان هذا الاعتراض من قبل الصخر كنبته الصبار، حيث أن ذلك التفسير الرمزي قد تم التأكيد عليه من قبل بعض الفلاسفة والأدباء واصحاب الفكر في هذا المجال، وقد تم تأبيده من خلال الاستبيان من قبل معظم أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس.

ثم يأتي في المرتبة الثانية أن استعمال الزخارف النباتية بأسطح القباب يشير إلى الجمال والزينة، وياتي بعد ذلك أن هذا الشكل رمز يشير إلى السلام والبعد عن الوحشية، الأرض الخضراء {الغابات}، كثرة الثمرات الناتجة من النباتات، وجميعها تفسيرات مساعدة قد تم وضعها من قبل الباحث الإبداء الرأي.

# تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ٦٠ شخص)

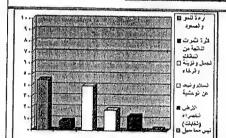

- (٥٤%) أرادة النمو والصعود إلى أعلى. (راي ٢٧)
- (٨,٣) كثرة الثمرات الناتجة من النباتات. (راي ٥)
  - ( ٤%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٢٤)
  - (١٨,٣) السلام والبعد عن الوحشية. (راي ١١)
  - (١٣,٣) الأرض الخضراء (الغابات). (راي ٨)
    - ( ١,٦ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)

(البياب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاتي الرمزية في الواقع المصري المعاصر - 444 -

## الطريقة الثانية:

أولا: تم استخدام الزخارف الهندسية فوق سطح القباب، مثل التعرجات الزجزاجيه ذات الشكل (١٠٧ المتعاقبين حيث أن هذا التشكيل من الزخارف يرمز ويشير إلي:

أ- السماء المتحركة الممطرة ب- أمواج البحر المتتالية التي تشير إلي السماء جـ الجمال والزينة والرخاء

د- الرمال الخفيفة الجارية هـ الصعود إلى أعلى للمطلق نحو السماء و- ليس أيا مما سبق

ز - إجابات أخري ممكنة -----



# أولاً: رأي المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٢٧)

- (١٠١%) السماء المتحركة الممطرة. (راي ٢)
- ٢ (٣٥%) أمواج البحر المتتالية التي تشير إلى السماء (راي ٧)
  - ٣ (٣٥%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٧)
  - ٤ ( ٠ %) الرمال الخفيفة الجارية. (راي ٠)
  - ٥ (٠٤%) الصعود إلى أعلى للمطلق نحو السماء. (راي ٨)
    - ا ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)

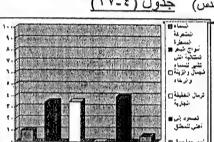

حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلي النور القادم من السماء إلي الأرض وهو القرآن الكريم، كما أنه يرمز إلى دعاء المسلمين المتدفق مثل الأمواج نحو السماء.

## ثانيا: رأي الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- ( ، ٢%) السماء المتحركة الممطرة. (راي ؛)
- ( ٢٠٠) أمواج البحر المتتالية التي تشير إلى السماء (راي ٤)
  - ١ (٣٠٠) الجمال والزينة والرخاء. (راي ١)
    - الرمال الخفيفة الجارية. (راي ١)
  - ا (٥٤%) الصعود إلى أعلى للمطلق نحو السماء. (راي ١)
    - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)



ولم يشير احدهم إلى أي اجابات أخري ممكنة مفيدة.

## ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (١٥١%) السماء المتحركة الممطرة. (راي ٢)
- (٥٦%) أمواج البحر المتتالية التي تشير إلى السماء(راي ١٣)
  - ٣ (٠١%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٤)
  - ( ٥ %) الرمال الخفيفة الجارية. (راي ١)
  - ا ( ٠ %) الصعود إلى أعلى للمطلق نحو السماء. (راي ٠)
    - ( ٠ %) ليس أيا مما سبق. (راي٠)

۲

٦





ثانياً: تم استخدام الرّخارف الهندسية فوق سطح القباب، مثل استخدام الخطوط الحلز وثبية الدائرية بشكل قطرى شبه دانرى، حيث أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلى:

أ- الأمواج أو النسمات المتجهة نحو السماع ب- دوامة الهواء الملازمة للعاصفة جـ الجمال والزينة والرخاء هـ السماء المتحركة الممطرة د ـ الرمال الخفيفة الجارية

ز\_ إجابات أخرى ممكنة \_\_\_

و- ليس أيا مما سبق









٣

## أولاً: رأي المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٢٨)

- (٥٥%) الأمواج أو النسمات المتجهة نحو السماء. (راي ١١) (٠١%) دوامة الهواء التي تظهر مع العاصفة. (راي ٢)
  - (٣٥) الجمال والزينة والرخاء. (راى ٧)
  - ( %) الرمال الخفيفة الجارية (راي ٠) ٤
  - ( ٥ %) السماء المتحركة الممطرة. (راي ١)
    - (۱۰ %) ليس أياً مما سبق. (راي ۲)



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلى حالة المعراج والصعود من الأرض إلى السماء على شكل أمواج أو نسمات متتالية بدون أي بداية أو نهاية لها.

## ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (٣٥%) الأمواج أو النسمات المتجهة نحو السماء. (راي ٧)
  - (٠٢%) دوامة الهواء التي تظهر مع العاصفة. (راي ٤)
    - (٥٤%) الجمال والزينة والرخاء (راي ٩)
      - ( ٥ %) الرمال الخفيفة الجارية. (راي ١)
    - ( %) السماء المتحركة الممطرة. (راي )
      - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ١)



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلى الدينامبكية والتواصل الروحي.

## ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (١٥) الأمواج أو النسمات المتجهة نحو السماء. (راي ٣)
  - (٥٥%) دوامة الهواء التي تظهر مع العاصفة. (راي ١١)
    - (٠ ٢%) الجمال والزينة والرخاء (راي ٤)
      - ( ٥ %) الرمال الخفيفة الجارية. (راي ١)
    - ( ٢%) السماء المتحركة الممطرة. (راي ٤)
      - ا ( ٠ %) ليس أياً مما سبق. (راي ٠)
    - ولم يشير احدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.



(الطريقة الثانية) أولا: نلاحظ أن معظم الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة) يشيروا إلي أن استعمال شكل الزخارف الزجزاجية ذات الشكل {٨،٧} المتعاقبين يرمز إلي الصعود إلي أعلي نحو السماء للوصول للمطلق، ثم يأتي الجمال والزينة وأيضا أمواج البحر المتعاقبة المتتالية تأكيدا للتوجه إلي الله من خلال الإشارة. كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن استعمال هذا الشكل يرمز إلي أمواج البحر المتتالية التي تشير إلي السماء حيث أن الأمواج هنا رأسية إلي أعلي في شكل تصاعدي وهي تعتبر تجريد لمعني تدفق الأمواج في البحر، حيث أن فكرة أمواج البحر المتتالية و فكرة الصعود إلي أعلي نحو السماء قد تم ذكر هما من خلال بعض الفلاسفة والأدباء، وقد تم تأييدها من خلال أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في العمارة والعامة من الناس.

# تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

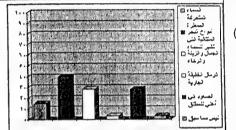

- (١٥/%) السماء المتحركة الممطرة. (راي ٩)
- ٢ (٥٤%) أمواج البحر المتتالية التي تشير إلى السماء (راي ٢٤)
   ٢ (٢٨،٣) الجمال والزينة والرخاء (راي ١٧)
  - ٤ (٣,٣%) الرمال الخفيفة الجارية. (رأى ٢)
- ١ (٢٨,٣) الصعود إلى أعلى للمطلق نحو السماء. (راي ١٧)
  - ( ٣,٣%) ليس أيا مما سيق. (راي ٢)

(الطريقة الثانية) ثانيا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين) معظمهم يشيروا إلى أن استعمال شكل الزخارف ذات الخطوط الحلزونية الدائرية يرمز ويشير إلى الأمواج المتدفقة التي توجد بالبحار أو النسمات المتتالية التي توجد بالهواء حيث أن تلك الأمواج أو النسمات لا ترسوا على شاطئ ولكنها تتجه إلى السماء نحو المطلق، حيث أن هذا التفسير قد تم التأكيد عليه من خلال بعض الأدباء وقد تم تأييده من خلال أراء المهندسين المعماريين. كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلى أن هذا الشكل يهدف إلى الجمال، وكذلك للأمواج أو النسمات المتجهة نحو السماء. كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلى أن هذا الشكل من الزخارف يرمز إلى دوامة الهواء التي تظهر مع العاصفة، وكذلك الجمال والزينة والرخاء، وأيضا السماء المتحركة الممطرة، وهي أفكار مقترحة من خلال الباحث للتفكير وإبداء الرأي.

# تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عد ٦٠ شخص)



- (٥٦%) الأمواج أو النسمات المتجهة نحو السماء. (راي ٢١)
- (۲۸,۳%) دوامة الهواء التي تظهر مع العاصفة. (راي ۱۷)
  - ٣ (٣٣,٣%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٢٠)
    - ٤ (٣,٣%) الرمال الخفيفة الجارية. (راي ٢)
  - ٥ ( ٨,٣%) السماء المتحركة الممطرة. (راي ٥)
    - ( ٥ %) ليس أيا مما سبق. (راي ٣)

#### الطريقة الثالثة:

تم استخدام الزخارف ذات الشكل النجمي التكراري فوق سطح القباب، حيث أن هذا التشكيل من الرّخارف يرمز ويشير إلى:

- أ- النور النابع من الرسالة الإلهية المنزله ب- النجوم التي توجد بالسماء جـ الضوء الخافت المتلاشي
  - د\_ الجمال والزينة والرخاء هـ الضوء المنعكس الساطع و ليس أيا مما سيق

    - ز۔ إجابات أخرى ممكنة۔۔



# أولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٢٩)

- ١. (٥٤%) النور النابع من الرسالة الإلهية المنزله. (راي ١)
  - ( ٤ %) النجوم التي توجد بالسماء. (راي ٨)
  - ( ٥ %) الضوء الخافت المتلاشي. (راي ١)
  - ( ٢%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ؛)
  - ( %) الضوء المنعكس الساطع. (راي )
    - (١٠١%) ليس أياً مما سبق. (راي ٢)



ولم يشير احدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.

#### ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (٥٤%) النور النابع من الرسالة الإلهية المنزله. (راي ٩)
  - ۲ (۵۵%) النجوم التي توجد بالسماء. (راي ۱۱)
    - ( %) الضوء الخافت المتلاشى. (راي )
    - (٥٢%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٥) ( ، %) الضوء المنعكس الساطع. (رأي ، )

      - ( ٥ %) ليس أياً مما سبق. (راي ١)



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلى اللانهانية والتوجه إلى أعلى نحو السماء للوصول إلى المطلق من خلال الأشكال النجمية، كما أن الشكل النجمي ذو الأضلاع المثمنة يرمز ويشير إلى الثمانية ملائكة الحاملين لعرش الرحمن.

## ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

- (٥٤%) النور النابع من الرسالة الإلهية المنزله. (راى ٩)
  - (٥٤%) النجوم التي توجد بالسماء. (راي ٩)
  - ٣ ( ٥ %) الضوء الخافت المتلاشي. (راي ١)
  - ( ٠٠ ٧%) الجمال والزينة والرخاء. (راي ٤)
  - ( ٥ %) الضوء المنعكس الساطع. (راي ١)
    - ( ٠ %) ليس أيا مما سبق. (راي٠)

ولم يشير احدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.

#### الطربقة الرابعة:

تم استخدام الزخارف ذات الخطوط الراسية التي تشبه الزخارف الساسانية فوق سطح القباب، حيث انها ممتدة راسيا من المركز باعلى القبة إلى أسفلها عند محيط الدائرة، وهو ترمز وتشير إلى:

أ- طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها على رأسه وقت الصلاة

د- أرجل الإخطبوط المسيطر.

جـ الضوع الخافت المتلاشي و- إجابات أخرى ممكنة.







# أولاً: رأى المهندسين المعماريين من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ مهندس) جدول (٤-٠٣)

| لىي راسە | ذي يرتديها عا | , المتعبد ال | (٥٠٠) طاقية المسلم   | ١ |
|----------|---------------|--------------|----------------------|---|
|          |               |              | وقت الصلاة. (راي ١٠) |   |
|          | . 1 .         |              | 2 211 111 102 5      |   |

( ، %) النجوم التي توجد بالسماء. (راي ، )

( ٥ %) الضوء الخافت المتلاشى. (راي ١)

٤ ( ٥ %) ار جل الإخطبوط المسيطر (راي ١)

( ٤٠ %) ليس أيا مما سبق. (راي ٨)



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلى السيطرة الإلهيه على الكون، كما أنها تشير إلى وحدانية الخالق والتوجه إلى الله حيث أن جميع الخطوط تلتقى في النهاية عند نقطة واحدة، وكذلك تشير إلى وصول دعاء المسلمين وصلواتهم إلى المولى عز وجل.

## ثانيا: رأى الطلاب الدارسين في مجال العمارة من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ طالب)

- (٢٥) طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها على رأسه استوت وقت الصلاة. (راي ٥)
  - ( ٥ %) النجوم التي توجد بالسماء. (رأي ١)
  - (١٠١%) الضوء الخافت المتلاشي. (راي ٢)
  - ( ٥ %) أرجل الإخطبوط المسيطر. (راي ١)
    - (۲۰%) ليس أيا مما سبق. (راي ۱۲)



حيث أشار البعض إلى أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلى السماء والتوجه نحو الله حيث يظهر ذلك من خلال الخطوط الرأسية الصاعدة إلى أعلى والتي تنتهي بنقطة مركزية.

## ثالثًا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٢٠ شخص)

(٧٥٠) طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها على راسه وقت الصلاة. (راي ١٥)

- ( ٠ ٢%) النجوم التي توجد بالسماء. (راي ٤)
- ( %) الضوء الخافت المتلاشى. (راي •)
- ( %) ارجل الإخطبوط المسيطر. (راي •)
  - ( ٥ %) ليس أياً مما سبق. (راي ١)
- ولم يشير أحدهم إلى أي اجابات أخرى ممكنة مفيدة.



(الطريقة الثالثة): نلاحظ أن معظم الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين) و (العامة من الناس) يشيروا إلي أن استعمال الشكل النجمي يرمز ويشير إلي النور النابع من الرسالة الإلهية المنزله التي أوحي الله بها الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وهي تطبيقا للحديث النبوي القائل: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، حيث أن هذا التفسير نابع من الفكر الشيعي، وقد تم التأكيد عليه من بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال.

كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوى (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلى أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلى النجوم التي توجد بالسماء، حيث تأثر المعماري المسلم وأرتبط بالطبيعة بشكل عام وبالسماء بشكل خاص ومن هنا فقد استعمل الأشكال النجمية وكذلك الدائرية للإشارة إلى السماء والكون والتوجه إلى الله.

و ذلاحظ من خلال متوسط تجميع الأراء أن الغالبية العظمي على مستوي المهندسين المعماريين و الطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس قد أشاروا إلى أن استعمال الشكل النجمي في الزخارف يرمز إلى النجوم التي توجد بالسماء وأيضا إلى النور النابع من الرسالة الإلهية المنزلة.

# تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (صد ١٠ شخص)

- (٥٤%) النور النابع من الرسالة الإلهية المنزله. (راي ٢٧)
  - النجوم التي توجد بالسماء. (راي ٢٨) النجوم التي توجد بالسماء.
    - ٢ (٣,٣) الضوء الخافت المتلاشي. (راي ٢)
    - ٤ (٢١,٦) الجمال والزينة والرخاء. (راي ١٢)
    - ٥ (١,٦) الضوء المنعكس الساطع. (راي ١)
      - ( ٥ %) ليس أياً مما سبق. (راي ٣)



(الطريقة الرابعة): الاحظ أن معظم الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (المهندسين المعماريين) و (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلى أن هذا الشكل من الزخارف يرمز إلى طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها على رأسه وقت الصلاة، وهذا التفسير قد أكد عليه بعض الأدباء، وقد تم تأبيد ذلك الفكر من خلال الاستبيان بواسطة معظم أراء المهندسين المعماريين والعامة من الناس. كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان على مستوي (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلى أن استعمال شكل الخطوط الرأسية التي تشبه الزخارف الساسانية على سطح القباب لا يهدف إلى شئ، وإنما هو مجرد شكل منقول ومتوارث عبر الأجيال.

## تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ٦٠ شخص)



- ( 0%) طاقية المسلم المتعبد الذي يرتضيها علي رأسه من المنتعبد وقت الصلاة (راى ٣٠)
  - ( ۸٬۳%) النجوم التي توجد بالسماء. (راي ٥)
    - ( ٥ %) ألضوء الخافت المتلاشي. (راي ٣)
  - أ (٣,٣%) ارجل الإخطبوط المسيطر. (راي ٢)
    - (٣٥) ليس أيا مما سبق (راي ٢١)

(الباب الرابع): اختبار ببعض الأفكار والمعالي الرمزية في الواقع المصري المعاصر - ٢٣٣-

3/٤... تحليل لأحدي المباني المعاصرة التي ظهر فيها اتجاه الحنين والعودة إلى الماضي من خلال استعمال بعض المفردات التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وكذلك بعض المباني التي تحمل أفكار رمزية ومعاني خفية بالواقع المصري المعاصر:

# 1/1/1 ... مبنى دار الأوبرا المصرية بالقاهرة (المركز الثقافي القومي):

يقع مبني دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وتم افتتاحه في عام ١٩٨٨ م، ويعتبر هذا المبني إهداء من الحكومة اليابانية، وقد قام بتصميمه مكتب ياباني وهو يتكون من عدة فراغات منها القاعة الرئيسية وقاعة ثانوية ومجموعة من الفراغات الخدمية والساحات الخارجية والمسرح المكشوف. (١١) وقد حاول مصمموا المبني أن يعودوا إلى التاريخ من خلال استعمال بعض مفردات عناصر العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام، للوصول إلى النواحي الجمالية والثقافية والتاريخية والتراث، وذلك في محاولة الحذين إلى الماضي والتمسك بالتراث الإسلامي السائد من قبل حيث أن ذلك المبني يعتبر من المباني العامة التي تتعامل مع قاعدة عريضة من الجماهير التي تتأثر به، كما أن استعمال هذا الطراز لكي يبقي في ذهن رواده من الأجانب والسائحين كعلامة مميزة وذكري لهذا المكان، وقد أستعمل المصمم القباب والعقود وعرائس السماء والمخرمات ، كما انه استعمل أيضا الفتحات القليلة في الكتلة واللون الواحد في الواجهات الخارجية، وقد حاول المعماري عمل الساحة المؤدية إلى المدخل الرئيسي على شكل فناء مكشوف تحيط به اليوائك من جميع الاتجاهات، وكذلك الأمر بالنسبة للحديقة الداخلية المكشوفة التي تقع يمين المبني، والمسرح المكشوف الذي يقع يسار المبني على هيئة فناء مكشوف، وذلك في محاولة للحنين والوصول إلى الطابع المعماري السائد بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام.







شكل (٤- ٥٢) مبني دار الأويرا المصرية بالقاهرة (المركز الثقافي القومي)، أحدي المباني المعاصرة التي تدعوا من خلال التصميم المعماري المنتفي المعماري المعماري المعامرة الكاتب، (شبكة الإنترنيت)

# تحليل العناصر المستعملة في مبنى دار الأوبرا المصرية:

يحتوي المبني على مدخل بارز يؤدي مباشرا إلى فناء داخلي مكشوف محاط باربعة بوائك ذات عقود منحنية ومنه ننتقل إلى بهو المدخل المغطي بعنصر القبة، ثم إلى صالة الانتظار ومنها ننتقل إلى صالة الأوبرا الرنيسية التي تحتوي على قاعة للمشاهدين ومنصة الاوركسترا، حيث أننا نلاحظ أن جميع هذه الفراغات على محور واحد بداية من المدخل وحتى الوصول إلى الصالة الرئيسية.

## أولاً: عنصر المدخل والفناء المكشوف:

يحتوي المركز علي مدخل بارز ذو عقود منحنية يؤدي مباشرا إلي الفناء المكشوف ومنه إلي بهو المدخل ثم الصالة الرئيسية، وبالرغم من محاولة المعماري في نقل شكل المدخل ذو الطابع الإسلامي وذلك من خلال عمل مدخل بارز يحتوي علي مجموعة من العقود المنحنية إلا أنه لم يستوعب الفكر الساند في هذه الفترة حيث أتجه المعماري إلي الصراحة والمباشرة والربط بين الداخل والخارج من خلال الرؤية المتبادلة بينهم علي عكس الفكر الإسلامي الذي كان يفصل بين الداخل والخارج، كمأكان الترتيب سابقا المدخل ثم البهو الخاص بالمدخل ثم الممر المنكسر ثم الفناء المكشوف، أم هنا في هذا المثال نجد عنصر المدخل يعقبه مباشرا الفناء المكشوف ثم بهو المدخل الذي تعلوه القبة.



شكل (١٤ ° ٥) نلاحظ أن المدخل يؤدي مباشراً إلى الفناء المكشوف المحاط بأربعة بوانك ومنه إلى البهو المسقوف بالقبة على عكس الفكر الماضي الدي يبدأ بالمدخل شم البهو والممر شم الفناء المكشوف(شبكة الإنترنت)، (الإبنية الثقافية الفنية، ١٠٠١م)

# ثانيا: عنصر النوافذ:

حاول المعماري هذا استعمال الكتل الصماء ذات اللون الواحد في معظم واجهات المبني واستخدام الفتحات القليلة الضيقة ذات الزخارف الجبسية التي تأخذ الشكل النجمي للوصول إلى الطابع الإسلامي.



شكل (٤- ٥٤) استعمال القليل من النوافذ بالواجهات الخارجية وبالقباب، وكذلك استعمال الزخارف ذات الشكل النجمي بالقتحات الخارجية وذلك للوصول إلى الطابع المعماري السائد في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام (تصوير بواسطة الكاتب)

## ثالثاً: الشرفات أو العرائس:

يحتوي المبني علي شرفات صارمة صريحة تقع أعلى الكتل المختلفة الخاصة بالمشروع، وهي تشبه الشرفات الحربية التي تقع أعلى الأسوار والقلاع الحربية، وهي تعتبر شكل جمالي زخرفي للوصول إلى الطابع المعماري السائد الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام (طابع التراث الإسلامي).



شكل (٤- ٥٠) استعمال الشرفات الصارمة (عرانس السماء) أعلى الكتل المختلفة المكونة للمشروع (تصوير بواسطة الكاتب)

# رابعاً: الأعمدة:

تم استعمال الأعمدة المجردة تماما بدون تاج أو قاعدة التي تشبه من خلال ذلك التصميم الأكتاف بكلا من الساحة المكشوفة التي توجد خلف المدخل، والمسرح المكشوف والحديقة المكشوفة، وقد وضع هنا عنصر الأعمدة في تلك الأماكن المفتوحة لكي يكون شكل البوانك المحاطة بالفناء المكشوف الذي ظهر من قبل في جامع أحمد بن طولون، وجامع الحاكم بأمر الله وغير ذلك من هذه الجوامع الشهيرة التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بالعصر الطولوني والعصر الفاطمي.



شكل (٤- ٥٦) استعمال الأعمدة التي تشبه الأكتاف بكلاً من الساحة والحديقة والمسرح المكشوف بدار الأوبر ا (تصوير بواسطة الكاتب)

# خامساً: العقود:

تم استعمال العقود المنحنية قليلاً فوق الأعمدة أو الأكتاف بكلا من الساحة المكشوفة التي توجد خلف المدخل، والمسرح المكشوف والحديقة المكشوفة، ونلاحظ هنا أن العقود المستعملة وضعت كشكل جمالي فقط دون النظر إلي الفكر العام أو التعبيرات الرمزية، حيث أن الفكر المتبع من قبل بالمباني التراثية ينبع في الأساس من التوحيد، ولذلك نجد العقود في معظم الأحيان مدببة تشير إلي السماء وكذلك الحال بالنسبة لقطاع القباب نجدها أيضا مدببة على شكل العقد المدبب، أما هنا فنجد قطاع القباب تأخذ شكل العقد المدبب الذي يشير للسماء، أما العقود تأخذ شكل قليل الإنحناء وهو بذلك مختلف عن القباب يشكل العقد المدبب الذي يشير للسماء، أما العقود تأخذ شكل قليل الإنحناء وهو بذلك مختلف عن القباب



شكل (٤- ٥٧) استعمال اشكال العقود ذات الانحناء البسيط بكلاً من الساحة والحديقة والمسرح المكشوف التي تشير إلى الانفصال عن العالم الخارجي، وكذلك استعمال العقد المدبب بقطاع القبة وهي ترمز وتشير من خلال ذلك إلى السماء (تصوير بواسطة الكاتب)

## سادساً: القباب:

تم استعمال قبتين في مبني دار الأوبرا المصرية بارض الجزيرة بالقاهرة، الأولي فوق بهو المدخل وهي قبة تعتبر صغيرة مقارنا بالقبة الاخري وهي مرتكزة علي كتلة مثمنة الشكل، حيث استعمال الشكل المثمن في الماضي لكي يشير إلي العديد من المعاني والتعبيرات الرمزية المختلفة التي قد تم ذكرها، وتحتوي هذه الكتلة علي مجموعة من الفتحات التي تعطي إضاءة مباشرة لذلك البهو، والقبة الأخري كبيرة تقع فوق كتلة المسرح، ونلاحظ أن القبتين تقعين علي محور واحد وهما متشابهتين من حيث الشكل ومختلفين من حيث الحجم ذو قطاع على شكل عقد مدبب يشير إلي السماء.

(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر ... ٢٣٦ -

ومن الأشياء الملحوظة أيضاً وجود كل قبة على كتلة مثمنة الشكل مر تكزة على كتلة أخرى مربعة الشكل، أي أن هذا التشكيل يبدأ مربع ثم يتحول من المربع إلى المثمن ثم يتحول بعد ذلك إلى الشكل الدائري، حيث أن ذلك الترتيب منقول من العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام وخصوصا العصر المملوكي حيث أن ذلك الترتيب قد نتج من أفكار فلسفية شانعة في ذلك الوقت قد تم ذكر ها سابقاً. ولكن السؤال هنا يكمن في أن عنصر القبة دانماً ما كان يرمز ويعبر عن الشيء الهام الذي صمم المبنى من أجله، فهل عبرت القبة هنا عن الشيء الهام؟.

فإذا نظرنا إلى مكان القبة من الخارج سوف نجد أنها فوق صالة المسرح الرنيسي (منصة الاوركسترا) و إذا نظرنا إلى نفس القبة من الداخل لوجدناها تقع فوق غرفة المعدات والتجهيزات، أي الفراغ الخدمي الذي يعلوا خشبة المسرح، حيث أن القبة المستعملة هنا قد تم وضعها كشكل جمالي للزينة وكذلك للوصول إلى الطابع الإسلامي الذي حاول المصمم أن يصل إليه بغض النظر عن الفكر الخاض والمعاني الخفية والتعبيرات الرمزية والوظيفة المطلوبة من تلك القبة، فهي شكل جمالي خارجي لا غير.









شكل (٤ ـ ٥٨) استعمال القبة فوق بهو المدخل، وقبة أخري فوق كتلة المسرح الرئيسي (فوق غرفة المعدات والتجهيزات) ك جمالي، وكذلك للوصول إلى الطابع المعماري الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام (تصوير بواسطة الكاتب)



قطاع رأسي عمودي علي الحديقة المكشوفة وبهو المدخل والمسرح المكشوف

قطاع رأسى عمودى على المدخل والساحة المكشوفة وقاعة المسرح الرليسي



شكل (٤- ٥٩) قطاعين رأسيين ومسقطين أفقيين للدور الأرضى والأول لمبنى دار الأوبرا المصرية (الأبنية الثقافية الفنية، ٢٠٠١م)

# ٢/٤/٤ ... كما ظهرت مبانى تحمل أفكار رمزية ومعانى عديدة مختلفة ومن هذه المبانى: أولاً: مبنى مكتبة الإسكندرية:

حيث تم تصميم المشروع علي شكل دائرة صريحة وهو يرمز بذلك إلي قرص الشمس الذي يشرق عبر الأفق أو نور العلم والمعرفة الذي بدد ظلام الجهل مشيرا بذلك إلي ميلاد يوم جديد، ونلاحظ أن جزء كبير من المكتبة نفسها يقع تحت مستوي سطح الأرض، ومن مستوي سطخ الأرض تبرز المكتبة بشكلها الاسطواني الدائري القوي وهي تعبر وترمز من خلال ذلك أيضا إلي القمر الجديد الذي يأخذ في النمو لكي يصبح بدرا منيرا كاملا فهي أشبه ببعث جديد لشكل سابق هو مكتبة الإسكندرية القديمة.





شكل (٤- ٠٠) استعمال الشكل الشبه دائري بمبني مكتبة الإسكندرية لكي يرمز ويشير إلى قرص الشمس الذي يشرق عبر الأفق متيراً للأرض مشيراً إلى ميلاد يوم جديد وهي أشبه ببعث جديد سابق (شبكة الإنترنت)، (ابنية المكتبات العامة والخاصة، ٢٠٠٠م)

# ثانيا: مبنى جريدة الجمهورية برمسيس بالقاهرة:

تم تصميم واجهة المبني على شكل كتاب مفتوح للعالم بأكمله وهو بذلك يرمز ويشير إلى وظيفة الجريدة التي تعطي الأخبار والمعلومات اليومية المختلفة بشكل دائم دون توقف أو حذف وتبديل بكل صدق وحيادية لأي حقائق تذكر، وهو يعتبر بذلك الكتاب المفتوح نافذة ينقل من خلالها حقائق العالم.



شكل (٤- ٦١) مبنى جريدة الجمهورية الجديد برمسيس قد تم تصميم الواجهة على شكل الكتاب المفتوح لكي يشير إلى وظيفة الجريدة التي تعطى المعلومات المختلفة والأخبار اليومية، فهي تعتبر نافذة ينقل من خلالها حقائق العالم (تصوير بواسطة الكاتب)

# ثالثاً: بعض المبانى العامة المغلقة كمحطات المترو أسفل الأرض:

ظهرت بعض الجداريات بمحطات مترو الأنفاق بشكل جديد حاملة العديد من المعاني والأفكار الرمزية ومثال علي نلك محطة مترو العتبة التي تقع أسفل الأرض حيث احتوت حوائطها علي جداريات مرسوم عليها وجه مبتسم لشخص سعيد ووجه أخر غاضب لشخص حزين مكتنب، حيث تم وضع تلك الأشكال علي الحوائط ليس بهدف الزينة والجمال فقط ولكن أيضاً بهدف رمزي، فقد حاول مصمم تلك الجداريات أن يربط بين المداخل المغلق الخير معبر عن محطة العتبة التي توجد أسفل الأرض بالخارج المزددم بالناس من الباعة والمتجولين في ذلك الميدان، ولذلك قد تم تصميم الجداريات للربط بين الداخل والخارج

(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر

ولذلك فقد لجا المصمم إلي هذا التشكيل لكي ينقل أحاسيس الناس المختلفة التي توجد أعلى المحطة ما بين شخص مبتسم سعيد من ذلك الازدحام وحركة البيع والشراء، وأخر مكتئب حزين ومنزعج من ذلك الازدحام، فهذه الأشكال التي توجد علي جدار حوائط المحطة ترمز وتشير إلي أحوال الناس المختلفة لعمل تهيئة نفسية لكل من بداخل تلك المحطة المغلقة، وذلك للربط بين ما بداخل وفوق تلك المحطة.

وكذلك تكرر ذلك الفكر الرمزي بمحطة الأوبرا التي تقع أسفل الأرض، وذلك عن طريق عمل جداريات علي شكل عاز فين من العصر الفر عوني، وهو بذلك يرمز ويشير إلي مبني دار الأوبرا المصرية (المركز الثقافي القومي) الذي يوجد بالجزيرة أعلى محطة المترو، وذلك في محاولة لعمل تهيئة نفسية لكل من بداخل هذه المحطة المغلقة التي توجد أسفل الأرض عن الشئ الهام الذي يوجد فوق تلك المحطة مباشرا وهو مبنى دار الأوبرا المصرية بالجزيرة.

وقد تكرر أيضا ذلك الفكر الرمزي بمحطة كلية الزراعة التي تؤدي إلى كليه الزراعة بجامعة القاهرة من خلال عمل جداريات عليها نباتات وأشجار مختلفة وحيوانات أليفة منتجه كمحاولة للوصول إلى رمز معبر عن الحياة الريفية الزراعية، فهذه الجداريات التي توجد بتلك المحطة ما هي إلا رمز معبر ومشير إلى كلية الزراعة التي توجد بجوار تلك المحطة.

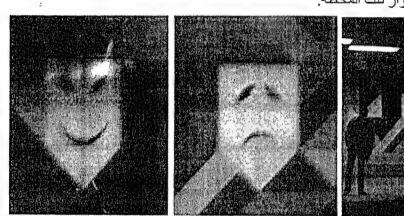



شكل (٤- ٦٢) استعمال الأشكل المختلفة ذات الوجه المبتسم والغاضب بجداريات محطة مترو العتبة الذي يوجد أسفل الأرض للإشارة إلى ما يحدث فوق المحطة من إزدحام شديد وباعة متجولين قد يعجب ذلك بعض الناس ولا يعجب أخرين (تصوير بواسطة الكاتب)



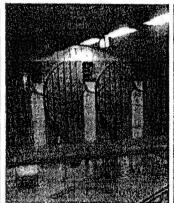



شكل (٤- ٦٣) استعمال الأشكال المختلفة من العازفين بجداريات محطة مترو الأوبرا للإشارة إلى الصرح الذي يوجد فوق المحطة وهو مبني دار الأوبرا المصرية (المركز الثقافي القومي) وذلك للربط بين ما أعلي وداخل محطة المترو (تصوير بواسطة الكاتب)

# ٤/٥.. خلاصة الباب الرابع:

تعرض هذا الباب للحديث عن العمارة في ما بعد العصر العثماني وحتى الوصول إلى عمارة ما بعد الحداثة والحنين والعودة إلى الماضي في العصر المعاصر لما يحتوي من أفكار وقيم وتقاليد ونتائج وتجارب وحلول لا يمكن تجاهلها، وقد أيد ذلك الفكر بعض من المهندسين المعماريين المعاصرين (المصممين) وكذلك العامة من الناس (المستخدمين).

ثم أنتقلنا بعد ذلك إلي الدراسة الميدانية في واقعنا المعاصر حيث تم أختبار بعض من الأفكار الفلسفية والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية الناتجة عن أراء الفلاسفة والأدباء واصحاب الفكر في هذا المجال، وذلك من خلال أختيار بعض المباني المختلفة التي يدعوا أصحابها بالعودة والحنين إلي الماضي لمعرفة هل تم استعمال مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام في هذه المباني الحديثة كشكل جمالي فقط؟. أم للتقليد ومحاكة القديم للوصول إلي ما قد وصلوا إليه؟، أم عن قصد وفهم لمجموعة الافكار والمعاني والتعبيرات الرمزية المختلفة التي كانت تستعمل من قبل في مبانينا التراثية القديمة، وذلك بغرض الوصول إلي معرفة مدي استيعابنا للافكار المتعددة المختلفة والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء العناصر المعمارية، حيث تم عمل هذه الدراسة من خلال الرصد والتوثيق لنماذج البحث الميداني من خلال المسح البصري والتصوير الفوتوغرافي ودراسة المساقط الأفقية والقطاعات والواجهات والصور المختلفة التي تظهر وراء مفردات العناصر المعمارية.

ثم عمل استبيانين أحداهما للتعرف علي وجود فكر رمزي وراء مفردات العناصر من عدمه والأخر التعرف علي المعاني والأفكار التي توجد وراء مجموعة العناصر المختارة علي مستوي المهندسين المعماريين (المصممين)، والطلاب الدارسين في مجال العمارة، والعامة من الناس (المستخدمين)، وذلك لإبداء الرأي من خلال الأسئلة والإجابات الاختيارية المتعددة لتلك الأفكار والمعاني المختلفة وأيضا الصور المتعددة التي تبين ذلك العنصر المعماري بوضوح الوصول إلي الإجابات المناسبة، وكذلك فتح باب المناقشة من خلال عمل إجابات أخري ممكنة يمكن من خلالها إضافة التفسيرات المختلفة لمجموعة العناصر المختارة التي توجد بورقة الاستبيان، مما أدي إلي ظهور أفكار وتفسيرات أخري متعددة من خلال أراء المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من الناس، حيث أنها مكملة ومؤكدة لأراء الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال الذي تم من خلالهم تفسير وأضاح جميع الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية المختلفة التي ظهرت وراء تشكيل مفردات العناصر المعمارية والتي تم مناقشتها بالكتاب، وذلك في محاولة الوصول إلي حلقة وصل من حيث الفكر وليس الشكل فقط والتي تم مناقشتها بالكتاب، وذلك في محاولة الوصول إلى حلقة وصل من حيث الفكر وليس الشكل فقط بين القديم والحديث وكذلك الوصول إلى بعض من المعاني الخفية التي توارثت عبر الأجيال المختلفة.

# هوامش ومراجع الباب الرابع:

- (۱) محمود محمد فتحي الألفي، ۱۹۸۱، العمارة الإسلامية في مصر خلال القرن التاسع عشر أسرة محمد على بالقاهرة محمد القرن التاسع عشر أسرة محمد على بالقاهرة محمد المعادة القاهرة محمد على بالقاهرة محمد على بالقاهرة محمد على المعادة القاهرة محمد على بالقاهرة بالقاهرة بالقاهرة بالقاهرة بالقاهرة بالقاهرة بالمحمد على بالقاهرة با
- (۲) مثال محمد أسامة خليل، ۱۹۹۷، انعكاس الثقافات الوافدة على العمارة والعمران في مصر مع ذكر خاص لمدينة القاهرة (ضاحية المعادي)، رسالة ماجستير، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.
- (٢) نهي محمد حسن الصياد، ٢٠٠٢، اثر التغيرات الثقافية على الأنساق التصميمية للنتاج البنائي، رسالة ماجستير، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.
- (1) زكيه شافعي، ٢٠٠٤، محاضرات مادة فلسفة الشكل والتكوين في العمارة، جامعة القاهرة، كلية الهندسة، قسم العمارة تخصيص در اسات معمارية، بالجيزة.
- (°) فاتن لبيب، ٢٠٠٢، محاضرات مادة العمارة المحلية والمعاصرة، جامعة حلوان، هندسة المطرية، قسم العمارة، بالقاهرة.
- (¹) ريهام إبراهيم ممتاز، ٢٠٠٣، الأبعاد الثقافية لجماليات التشكيل المعماري، رسالة ماجستير، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.
  - (٧) فاتن لبيب، ٢٠٠٢، مرجع سابق.
  - (^) ریهام ابراهیم ممتاز، ۲۰۰۳، مرجع سابق.
    - (٩) فاتن لبيب، ٢٠٠٢، مرجع سابق.
  - (۱۰) ریهام ابراهیم ممتاز، ۲۰۰۳، مرجع سابق.
    - (۱۱) فاتن لبيب، ۲۰۰۲، مرجع سابق.
- (۱۲) ايمن زيدان محمد سالم، ۲۰۰۷، الاتجاهات الحديثة لهندسة الشكل و التشكيل في تفاول التراث الإسلامي في العمارة المعاصرة، رسالة ماجستير، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.
- (۱۳) طارق عبد الرؤوف محمد، ۱۹۹۱، عمارة ما بعد الحداثة، رسالة ماجستير، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.
- (١٤) عبد الباقي إبراهيم، ١٩٨٢، تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة، انترناشيونال، القاهرة.
  - (١٠) طارق عبد الرؤوف محمد، ١٩٩٦، مرجع سابق.
  - (١٦) طارق عبد الرؤوف محمد، ١٩٩٦، مرجع سابق.
  - (۱۷) نهى محمد حسن الصياد، ٢٠٠٢، مرجع سابق.
  - (١٨) نهي محمد حسن الصياد، ٢٠٠٢، مرجع سابق.
- (۱۹) محمد ماجد خلوصى، ۲۰۰۱م، الأبنية الثقافية الفنية (معارض- قاعات- مؤتمرات- برلمانات)، دار قابس للطباعة والنشر، بيروت- لبنان.



(الباب الخامس): الرؤية الختامية والخلاصة والتتانج - ٢٤٢-

# ٥/١... الرؤية الختامية من وجهة نظر الكاتب:

## ٥/١/١... ما توصل إليه موضوع الكتاب:

قد توصلنا في نهاية الكتاب إلي أن العمل المعماري لابد له من أفكار ومعاني هادفه يمكن أن يشار إليه من خلال الرمز و هو يعتبر روح العمل، حيث أن المبني القانم الذي يخلوا من الأفكار والمعاني المختلفة بمثابة الجسد الذي يخلوا من الروح أو الوجدان، كما أن هذا الكتاب ليس دعوة لعمل المباني المعاصرة على نفس الطراز المتبع في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام أي {الطابع الإسلامي}، ولكنه دعوة للفهم والتدبر فيما مضي من أجل التواصل والأستمرارية من حيث الفكر عبر الأجيال المختلفة للوصول إلى واقع معماري معاصر لا يدعوا إلى التقليد ونقل الماضي للإزدهار والتقدم.

ومن خلال هذا الكتاب قد توصلنا إلى أن مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام تحتوي على كثيرا من الأفكار الرمزية والمعاني المتعددة الخفية والغائبة عن كثيرا من المعماريين المستعملين لتلك المفردات التراثية وأيضاً عامة الناس المستخدمين لهذه المباني، حيث أن هذه الأفكار لم تبع من فراغ ولكنها ذات أصول تاريخية قد توارثت عبر الأجيال والعصور المختلفة عن فهم ووعي حتى وصلت إلينا، ونحن الأن نستعملها بدون أي اعتبارات لتلك الأفكار والمعاني المختلفة. كما يعتبر هذا الكتاب دعوة إلى كل شخص يظن أن العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام تفتقر إلى الأفكار والتعبيرات والمعاني المختلفة حيث أنهم يرونها عمارة لا تستعمل إلا للأضرحة والمدافن والمقابر، بل أنها تحتوي على افكار ومعاني متعددة اساسها قائم على الذعوة والموجه إلى الله.

# ٥/ ٢/١.. كيفية الأستفادة من ذلك الموضوع:

نستطيع أن نستفيد من هذا الموضوع من خلال الأتي:

أولاً: فهم مجموعة الأفكار والمعاني المقترحة والتي توصلنا إليها قبل بدائية تصميم أي مبني يحمل الطابع الإسلامي وخصوصا بالمناطق التاريخية كمنطقة الأزهر والحسين والجمالية وشارع المعز وغير ذلك من هذه المناطق التي تحتوي علي مباني تراثية قد ظهرت بعد دخول الإسلام، وخصوصا العباني الدينية كالـ {الجوامع والمساجد والزوايا}، ومن خلال هذه الأفكار يمكن تطوير هذه المفردات التراثية القديمة وتصميمها بشكل جديد فيه تواصل لنفس الفكر الخاص بهذا العنصر المعماري عن فهم ووعي بعيدا عن النقل والتقليد كما يحدث الأن بمعظم المباني المعاصرة وخصوصا التي تقع بالمناطق التاريخية بينا محاولة تثقيف الناس بشكل عام من خلال النشر لإدراك مجموعة الأفكار الرمزية والمعاني الخفية المتعددة التي قد توصلنا إليها في هذا الكتاب، لأنها في مجملها أفكار هادفة وبنائه تحث جميع الناس وتدعوهم إلي الله عز وجل من خلال التوجه والإشارة إليه علي مستوي جميع مفردات العناصر المعمارية التي قد تم ذكرها من قبل، حيث يقول المولي عز وجل: (وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) {أية ٢٠} من سورة غافر.

# ٥/٧ .. الخلاصة والنتائج:

# ١/٢/٥ الخلاصة النهائية للكتاب:

يمكن أن نتناول الخلاصة النهائية الخاصة بالكتاب من خلال جزنبين أساسين قد شكلوا المنهج:

# أولاً: خلاصة الإطار النظري: (الباب الأول والثاني والثالث)

احتوت العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام على العديد من الأفكار الفلسفية والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية من خلال تشكيلات مفردات العناصر المعمارية، وهي لم تنبع من فراغ ولكنها ذات أصول تاريخية ترجع إلي الشعوب البدائية في العصر القديم وكذلك إلي الحضارة المصرية في العصر الفرعوني والحضارة المصرية في العصر القبطي حتى وصلت إلي الحضارة المصرية في العصر الإسلامي، وقد أستقبل هذه الأفكار والمعاني المختلفة المعماري المسلم وأعاد صياغتها بطريقته الخاصة لكي تتلائم وتتناغم مع روح العقيدة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وهما المصدريين الأساسين لفكر المعماري المسلم، ومن هنا نجد التواصل بين العمل المعماري الذي ظهر في الحصارة المصرية بعد دخول الإسلام والعمل المعماري الذي ظهر قبل ذلك بالعصور المصرية المختلفة حيث حدث ذلك التواصل بشكل عام وفي العمارة بشكل خاص من خلال الفهم والوعي لمجموعة الأفكار والمعاني الرمزية من قبل أفراد المجتمع على جميع المستويات والطوائف المهنية.

ومن هنا فقد تم دراسة كلا من الفلسفة والتعبير والرمزية من حيث الفكر وتأثير كلا منهم علي العمل المعماري حيث تم التعرض للفكر الفلسفي الإسلامي وتوارثة لبعض الأفكار الفلسفية القديمة وكيفية أرتباط الفلسفة العربية الإسلامية بأيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، حيث عبر المعماري عن التوازن بين المادي والمعنوي أو الروح والجسد علي مستوي مفردات العناصر المعمارية في ذلك الوقت وقد ظهر ذلك من خلال المباني الدينية كالـ (الجوامع والمساجد والزوايا) والمباني الجنائزية (الأضرحة)، كما أن المعماري المسلم قد نظر إلي هذا الكون علي أنه جزء لا ينفصل ولا يتجزء منه ومن هنا فقد قام بمحاكاة الطبيعة التي خلقها الله عز وجل وذلك بهدف الإشارة والتوجه إلي الخالق من خلال التلميح، حيث أنجه المعماري المسلم إلي استعمال التعبير بالرمزية الوصول إلي بعض المعني التي تهدف إلي توحيد الخالق عز وجل، ثم تعرضنا بعد ذلك إلي موضع الرمزية والبحث فيما وراء الطبيعة أو في مشكلات الوجود اللامادي وعلة الأولي وغايته القصوي ونحو ذلك من الموضوعات التي تهدف إلي المحتلة الحسية والنفسية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلي توارث الفكر الرمزي عبر الحقبات التاريخية المختلفة وذلك من خلال الأجيال المتتالية أصحاب المكان الواحد ويظهر ذلك من خلال الرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر القديم وظهور فكرة الرعب من الفراغ، وهو يعتبر احدى خصائص الإنسان البدائي في العصر القديم من الناحية النفسية والوجدانية، وقد توارث هذا الفكر حتي وصل إلي العمارة المصرية في العصر القديم من الناحية النفسية والوجدانية، وقد توارث هذا الفكر حتي وصل إلي العمارة المصرية في العصر القديم من الناحية النفسية والوجدانية، وقد توارث هذا الفكر حتي وصل إلي العمارة المصرية في العصر القديم من الناحية النفسية والوجدانية، وقد توارث هذا الفكر حتي وصل إلي العمارة المصرية في العصر القديم من الناحية النفسية والوجدانية، وقد توارث هذا الفكر حتي وصل إلي العمارة المصرية في العصر القديم من الناحية المختلة المصرية في العصر القديم من الناحية المحرورة المصرية في العصر القديم وطبية المحرورة المصرية في العصر القديم وطبية المحرورة المحرورة المحرورة المحرورة المصرية في العصر القديم وطبية المحرورة المحر

التي ظهرت بعد دخول الإسلام مما أثر علي عنصر الزخراف، ثم أنتقالنا إلى الرمزية لدي الحضارة المصرية القديمة بالعصر الفرعوني، حيث ظهر الفكر الرمزي في العمل المعماري من خلال مباني المعابد المصرية وغرفة الدفن والشكل الهرمي الذي أستعمل بالأضرحة وبنهايات المسلات لكي يرمز ويشير إلي سلم الصعود نحوعرش الإله الذي ورد وصفه في برديات كتب الموتى، ثم انتقلنا بعد ذلك إلي الرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر القبطي حيث أنها أستعملت في بداية الأمر خوفا من الحكم الوثني فأخذوا يستخدموا رموزا لا يفهمها إلا هم للهروب من الأضطهاد، وبعد إعلان المسيحية بدأت تتخذ الرموز مكانه دينية حيث أنها استمرت وأصبحت من السمات المميزة للفكر القبطي، وقد بدأ النظر داخل النفس والقيم الروحية أملا في الخلاص، ومن هنا فقد أتخذ شكل السفينة أو القارب ببعض الكنائس داخل النفس والتيم الروحية أملا في الخلاص، ومن هنا فقد أتخذ شكل السفينة أو القارب ببعض الكنائس لكي يرمز إلى الخلاص الذي يرجع أصله إلى قصة نبي الله نوح عليه السلام ونجاه المؤمنين.

ثم أنتقلنا بعد ذلك إلى الرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر الإسلامي وذلك من خلال الأتي (الرمز والمنظومة الكونية للتسبيح، الرمز والتجريد للتلميح، الرمز وتشكيل الكتل والفراغات للتعبير وهنا تم التعبير عن مراحل عمر الإنسان من خلال الفراغات الخاصة بالمبني بدايا من النطفة وبداية التكوين في رحم الأم ثم الولادة وفترة الشباب ثم الإنتهاء بالشيخوخة والموت (مسوي الإنسان الأخير)، الرمز وتفسير الأحداث من خلال الأشكال حيث تجريد الأحداث وتحويلها إلى أشكال ثم تجريد شكل المناسك للوصول إلى المعني، الرمز والمعني فيما وراء الأشكال،الرمز والمعني الناتج عبر خط السماء، الرمز من خلال الألوان وأشكال (الحوائط والأرضيات والأسقف))، حيث أستعمل الرمز في الفكر الإسلامي لتقريب المعاني إلى ذهن الإنسان المسلم من خلال الشكل وفيما يلي بعض هذه الأفكار الهامة.

الفكر الإسلامي وتأثيرة علي المنتج المعماري حيث قيام هذا الفكر علي التوحيد المطلق والعبودية المخالصة لله رب العالمين، كما أثر الفكر الإسلامي علي فكر المعماري المسلم ومن أهم هذه المظاهر هو النظر إلى الإنسان على أنه جزء من الكون وليس محورا له، ومن هذا المنطلق فقد أتجه المعماري المسلم إلي المزج بين العوامل الخاصة بالإنسان والحيوان والنبات باعتبارها عناصر تقوم بأدوار مرتبطة ببعضها في هذه الحياة، فالإنسان في الفكر الإسلامي ما هو إلا جزء من أجزاء هذا الكون الفسيح، وقد أرتبط الفكر الفاسفي بالثوابت الأربعة التي أثرت على العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث يمكن تركيزها في رواتب فكرية محددة وهم: (النور والماء والأرض والسماء).

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المدارس والمذاهب الفكرية المختلفة التي أثرت على فكر المعماري وأيضا على فكر جميع الطوائف المهنية من صناع وبنائين وحرفيين ومن أهم هذه المدارس والمذاهب: (المذهب السلفي، الخوارج، المذهب الشيعي، المرجئة، المذهب المعتزلي، الصوفية، المذهب الأشعري، أخوان الصفا)، مما أدي إلى الوصول إلى ديمومة الأشكال والرموز وما بها من تشابه، حيث يرجع ذلك التشابه إلى وحدانية العقيدة والفكر المتبع في اختيار الأشكال والرموز ليكون المؤدي واحد، كما ظهرت أفكار ومعاني وراء الخطوط والأشكال من وجهات نظر بعض الفلاسفة والأدباء والمعماريين والنقاد.

وكذلك أفكار ومعاني مختلفة وراء فكرة التكرار، وقد ظهرت أفكار ومعاني خفية وراء مبدأ الثنائية مما أثر بعد ذلك على المنتج المعماري مثل الثنائية بين: (الخالق والمخلوق، العقل والجسد، المطلق والمتعير، الأزلى والحادث، السماء والأرض، الغيب والشهادة، الروح والجسد، الحياة والموت) وغير ذلك.

ثم انتقانا بعد ذلك إلى الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء المحاور والأتجاهات، حيث أرتبطت

معظم المباني وخصوصا المباني الدينية عبر العصور المختلفة بفكرة المحاور والأتجاهات، حيث تم استعمال عنصر (المحراب، والمذبح، والهيكل، وقدس الأقداس) للإشارة إلى القبلة وكذلك إلى السماء من خلال عنصر القبة ذات القطاع المديب والشرفات (عرائس السماء) والمأذن والأبراج والمسلات والشكل الهرمي، فكلها عناصر متجهة إلى السماء للأعلى نحو الخالق، كما ظهرت بعض العناصر والتشكيلات المعمارية التي تعتبر بمثابة البوصلة عبر العصور المختلفة منذ الحضارة المصرية القديمة مثل قدس الأقداس والصروح التذكارية (البرجين) حيث تم توجيهما ناحية الشرق والشكل الهرمي الذي تم توجيه إلى الجهات الأصالية بالفكر المصري بالعصر الفرعوني، وقد توارث ذلك الفكر بعد ذلك وظهر بعنصر المذبح والبرجين بالعمارة المصرية في العصر القبطى حيث تم توجيهما ناحية الشرق بمبنى الكنيسة، كما ظهر أيضا الحرم (النسر) المتجه نحو الكعبة والمحراب لكبي يشير إلى اتجاه القبلة لكل من بداخل ذلك المسجد، كما أستخدم عنصر الهلال والمنذنتين لكي يشير كلا منهم إلى أتجاه القبلة لكلاً من بخارج المسجد، ومن هنا فقد توارثت بعض الأفكار الرمزية التي أثرت على العمل المعماري. ثم أتقلنا بعد ذلك إلى الأفكار الرمزية والمعاني الخفية المختلفة الناتجة من مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، مع عمل إسقاط لها في العصر المصري القديم والعصر القبطي وذلك للوصول إلى أصل ذلك الفكر المتوارث عبر الأجيال المختلفة أصحاب المكان والفكر الواحد حيث أن تلك الأفكار لم تنبع من الفراغ، وتشمل تلك العناصر على: (المداخل والأبواب، والنوافذ {الشمسيات والقمريات والمشربيات}، والمحراب (القبلة)، والمنبر، والعناصر الإنشائية كالسر الأعمدة، والعقود، والقباب، والمقرنصات،، والمأذن (المنارات)، والأهلة والعشاري، والشرفات { عرائس السماء } ، والزخارف)، حيث أن جميع مفردات العناصر المعمارية السابقة قد احتوت على تشكيلات تدعوا للتوجه إلى الله نحو المطلق للأعلى و ذلك من خلال التلميح إلى ذلك المعني. حيث أننا في ذلك الباب سوف نتعرض لمجموعة من التفسيرات الخاصة ببعض الأفكار الرمزية والمعاني الخفية الناتجة من الفكر الشيعي والصوفي والسني (الفقهي) وإخوان الصفا وغير ذلك، كما أننا سوف نتعرض لأراء وتفسيرات مختلفة من بعض الفلاسفة والأدباء والنقاد والمعماريين وأصحاب فكر في هذا المجال، وذلك في محاولة لطرح جميع الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء مفردات العناصر المعمارية والتي ظهرت بعد دخول الإسلام، مع نتبع جذور هذه الأفكار في العصور المصرية السابقة سواء كان ذلك في العصر البدائي أو الفرعوني والقبطي وذلك للوصول إلى أصل ذلك الفكر.

# شانيا: خلاصة الإطار الميداني التطبيقي: (الباب الرابع)

بدأ الفكر المصري في التغير بشكل عام وفي العمارة و عناصرها بشكل خاص منذ أن سيطرت الثقافة والفكر الغربي الوافد على المجتمع المصري، وقد حدث ذلك تقريبا منذ مطلع القرن التاسع عشر بصورة تدريجية من خلال عدة مراحل و عصور تاريخية مختلفة بمصر، حيث بدأ الانبهار بالحضارة الغربية في مصر بصورة واضحة وصريحة منذ دخول الحملة الفرنسية، ثم أتي محمد علي ومن بعده الخديوي اسماعيل والذي كان انبهار هما بالحضارة الغربية نتيجة للاعتقاد بأن الحياة على الطريقة الغربية وبالأسلوب الأوروبي هو السبيل الوحيد لتكوين نهضة وحضارة مصرية حديثة، وقد جاء بعد ذلك عصر وبالأسلوب الأوروبي هو السبيل الوحيد لتكوين نهضة وحضارة مصرية حديثة، وقد جاء بعد ذلك عصر والعدات الغربية تدريجيا لكي تحل محل العادات والثقاليد المتوارثة، ولم يعد المجتمع قادراً على التوفيق بين الجوانب الروحية والمادية، مما انعكس ذلك بدورة على النتاج البناني (المعماري والعمراني)، ثم جاء بعد ذلك عصر ما بعد ثورة ٢٩٠١م، وهي مرحلة التبعية للفكر الغربي الحداثي، حيث شهدت تلك المرحلة تحولات في جميع المجالات على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما اثر علي النتاج البنائي في هذه الفترة، حيث ظهرت عمارة الحداثة في مصر في فتره الاشتراكية، ثم جاء بعد ذلك عصر ما بعد حرب أكتوبر وهو عصر الانفتاح الاقتصادي، حيث ظهرت مراجعة ثم جاء بعد ذلك عصر ما بعد حرب أكتوبر وهو عصر الانفتاح الاقتصادي، حيث ظهرت مراجعة لعمارة الحداثة في مصر، حيث أصبح هناك نقل شكلي للتشكيلات والمفردات المعمارية التراثية القديمة لعمارة الحداثة في مر ما وكنت محلية أو غربية، وذلك في محاولة للهروب من الفكر الحداثي.

وقد اتجهت الدولة إلى سياسة الإصلاح الاقتصادي ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن قد تحول النتاج المعماري إلى سلعة تجارية، حيث أن اللغة السائدة هي لغة الكسب وكيفية تحقيق أعلى ربح ومن هذا فقد أصبح فكر المالك أو المستثمر هو الفكر المسيطر على الناحية التصميمية وخصوصا في الشكل العام للمبني من حيث استعمال بعض مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في مبانينا القديمة بدون أي فهم أو وعي للأفكار الرمزية والمعاني المختلفة الخفية من قبل المالك بصفة عامة والمعماري بصفة خاصة.

ثم انتقلنا بعد ذلك إلي أراء بعض المعماريين في الحنين والعودة إلي الماضي ذو (الطابع الإسلامي) مثل المعماري (حسن فتحي، عبد الباقي إبر اهيم، عادل مختار، عبد الحليم إبر اهيم)، ثم انتقلنا إلي أراء بعض المعماريين والمستخدمين من خلال الإستبيان الذي تم عمله من قبل في أحدي الدراسات السابقة بجامعة القاهرة وهي رسالة ماجستير بعنوان (اثر التغيرات الثقافية علي الأنساق التصميمية للنتاج البنائي) وذلك للتعرف عن سبب الحنين والعودة علي مستوي المعماري والمستخدم حيث أن معظم المشتركين في هذا الاستبيان يفضلوا العودة إلي التراث وذلك كنوع من أنواع الموضة، كما أنهم يفضلوا الطراز الغربي عن الطراز الشرقي الإسلامي حيث أن الطابع الغربي بالنسبة لهم يشير إلي الفخامة والمكانة الاجتماعية من خلال تقليد الغرب المتقدم كما أن الطابع الشرقي المحلي يفتقر للنموذج المحلي الذي يرضي طموحهم.

ثم أنتقلنا بعد ذلك إلى أختبار بعض من الأفكار الفلسفية والرمزية الناتجة من أراء الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال من خلال واقعنا المعماري المعاصر، حيث تم أستعمال الأمثلة البحثية لبعض المباني التي تحتوي على مفردات العناصر المعمارية ذو (الطابع الإسلامي)، وذلك من خلال الرصد والتوثيق والتحليل والتقييم من خلال المسح البصري والتسجيل الفوتو غرافي لدراسة المساقط الأفقية والقطاعات والواجهات والصور المختلفة لكل عنصر معماري على حدي وذلك لمعرفة مدي تواصل وتطبيق الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء كل عنصر معماري قد تم شرحه فيما سبق.

فهل ظهرت بنفس المفهوم أم حدث تغير في الفكر وأصبح الأمر مجرد نقل شكلي للوصول إلى الطراز، ومدي ارتباط وتفاعل المصمم وكذلك عامة الناس مع تلك الأفكار والتعبيرات الرمزية بواسطة عمل استمارة استبيان موضح عليها مفردات العناصر المعمارية للمشاركة في الفكر وإبداء الرأي من خلال المهندسين المعماريين المتخصصين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والمستخدمين من الناس بصفة عامة، مع استعمال الأسئلة والأختيارات والصورة المتعددة للمساعدة في الوصول إلى ادق الإجابات وأيضا فتح باب المناقشة من خلال إجابات أخري ممكنة، وذلك للوصول إلى مدي تواصل ذلك الفكر ووضوح معانيه وتعبيراته الرمزية في واقعنا المعماري المعاصر، وكذلك إدراك تفسيرات أخري مختلفة صادرة من وجهات نظر ذاتية قد تكون معبرة بصدق عن سبب ظهور تلك العناصر بهذا الشكل.

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تحليل لأحدي المباني المعاصرة التي ظهر فيها اتجاه الحنين والعودة إلى الماضي من خلال استعمال بعض مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وهو مبني دار الأوبرا المصرية بالقاهرة (المركز الثقافي القومي) الذي يحتوي على طراز ذو (طابع الإسلامي)، حيث تم تحليل مفردات العناصر المعمارية المستعملة به كعنصر (المدخل والفناء المكشوف والنوافذ والشرفات {عرائس السماء} والأعمدة والعقود والقباب) وذلك للوصول إلى مدي أمكانية تحقيق المعماري المصمم للأفكار الرمزية والمعاني المختلفة الخفية التي قد تم ذكرها من قبل، فهل تم وضعها في الأعتبار مما يشير إلى وعي المصمم وفهمه لجميع الأفكار السائدة والتي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، أم تم وضع هذه العناصر بعد تصميم مساقط المبني للوصول فقط الميناء الشكل الجمالي الزخرفي (الديكور)؟

ثم انتقانا بعد ذلك إلي بعض المباني المعاصرة التي تحمل افكار رمزية ومعاني مختلفة خفية بعيدا عن الطابع الإسلامي من خلال الشكل الخارجي فقط كمبني مكتبة الإسكندرية ومبني جريدة الجمهورية، أو الشكل الداخلي فقط من خلال الجداريات كمحطات المترو، وذلك في محاولة للوصول إلي حلقة وصل من حيث الفكر وليس الشكل فقط بين القديم والحديث أو بين الماضي والحاضر، وأيضا التعرف علي بعض من الأفكار الفلسفية والتعبيرات الرمزية والمعاني المختلفة الخفية التي توارثت عبر الأجيال وقد غابت عن واقعنا المعماري المعاصر بمصر من قبل المتخصصين في هذا المجال والعامة من الناس

# ٥/٢/٥ النتائيج الخاصية بالموضوع:

تنقسم نتائج الكتاب إلى نتائج خاصة بالجزء النظري وأخري خاصة بالجزء الميداني التطبيقي: أولاً: نتائج خاصة بالجزء النظرى:

- () ظهور الفكر الرمزي منذ الشعوب البدائية الأولي في العصر القديم لكي يلبي احتياجات نفسية ذاتية نابعة من الوجدان مما جعلة يملئ الفراغ بالرسومات والأشكال المختلفة لقهر المخاطر والبعد عن شرورها حيث أطلق علي ذلك فكرة (الرعب من الفراغ)، وقد توارث الفكر الرمزي عبر العصور والأجيال المختلفة أصحاب المكان والبلد والواحدة.
- ٢) استعمال الفكر الرمزي في الحضارة المصرية القديمة كنوع من أنواع الإشارة حيث صمم الهرم المدرج لكي يشير إلي سلم الصعود نحوعرش الإله، كما أستخدمت المسلات لكي تشير إلي إصبع العقيدة والإيمان حيث أنها تتجه نحو السماء لكي تعبر عن وحدانية الخالق وقد أنتقل هذا الفكر بعد ذلك إلي العصر القبطي ثم الإسلامي، حيث ظهر ذلك المفهوم بعنصر أبراج الكنائس والمآذن.
- ٣) أستعمال الفكر الرمزي للهروب من الأضطهاد، كما حدث ببداية الحضارة القبطية خوفا من الحكم الوثني فأخذوا يستخدموا رموزا لا يفهمها إلا هم، وبعد إعلان المسيحية بدأت تتخذ الرموز مكانه دينية حيث أصبغ عليها فكرا روحيا، كما يعتبر شكل السفينة من أهم الرموز القبطية التي توارثت من الفكر المصري القديم وقد أنتقلت إلي الفكر الإسلامي لكي تشير إلي الخلاص والنجاة مع باقي المؤمنين من الهلاك قهي تشير إلي سفينة نوح (الفلك) التي أتخذت بعد ذلك رمزا للعبور إلى الجنة.
- ٤) أستعمال الفكر الرمزي للإشارة إلى بعض الأحداث والمواضيع الهامة عبر العصور المختلفة من خلال الأعداد (الأرقام) وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال العمل المعماري حيث نلاحظ أن:
- ا- الحضارة المصرية القديمة قد استعملت العدد سبعة واثني عشر، حيث أن العدد سبعة يرمز الي عدد الكواكب والعدد اثني عشر يرمز إلى عدد الاقدام التي ينبغي أن يرتفع إليها ماء النيل ليخصب البلاد.
- ب- الحضارة المصرية بالعصر القبطية أستعملت العدد ثلاثة عشر بكثرة للإشارة إلي كلا من السيد المسيح والإثني عشر تلميذا التابعين لنبى الله عيسى عليه السلام.
- ج- الحضارة المصرية بالعصر الإسلامي قد أستعملت العدد واحد في شكل دانري للإشارة إلي خالق هذا الكون الإله الواحد، والعدد أربعة للإشارة إلي الأرض أو الدعامات الأربعة أي الثبات، والعدد سبعة للإشارة إلي السماوات والأرض، والعدد ثمانية للإشارة إلي الملائكة الحملة لعرش الرحمن وكذلك إلي أبواب الجنة الثمانية، والعدد أثني عشر للإشارة إلي الزمن أو الوقت ومدي أهمية للمسلم، وغير ذلك من هذه الأرقام التي ظهرت من خلال العمل المعماري على شكل أعمدة.

- م) استعمال الفكر الرمزي في الحضارة المصرية بعد دخول الإسلام، لنقل المشاهد من عالم الواقع إلى عالم ما بعد الواقع أي (من عالم الشهادة إلى عالم الغيب)، وكذلك في الإنتقال من الصورة المادية الواقعية إلى الصورة الروحانية، حيث أستعمل الرمز من خلال التجريد والتلميح للإشارة إلي المولي عز وجل والتوجه إليه بدون أي وساطة، حيث أن مصدر هذا الفكر (القرآن والسنة).
- آرتباط المستوي الفكري الفلسفي لدي المعماري المسلم عبر العصور المختلفة بالثوابت الأربعة وهم: (النور والماء والأرض والسماء)، مما أثر علي العمل المعماري الذي ظهر بعد دخول الإسلام.
- لا) ظهرت مدارس ومذاهب فكرية متعددة قد أثرت على فكر الطوائف المهنية كالمعماريين والنقاشين
   والخطاطين والرسامين وبالتالي على العمل المعماري، ومن أهم هذه المذاهب هم الصوفية.
- ٨) أستعمال الفكر الرمزي في بعض العصور للتعبير عن مراحل عمر الإنسان بدايا من مرحلة النطفة التي توجد في رحم الأم ومرورا بمرحلة الولادة ثم الشباب والشيخوخة والإنتهاء بمرحلة الموت وذلك من خلال الفراغات المتتالية التي توجد بالمبني ومن الأمثلة مسجد ومدرسة السلطان حسن.
- ٩) ظهرت فكرة التوجيه من خلال المحاور التي أنشأت عليها معظم العمائر الدينية منذ الحضارة المصرية القديمة ومرورا بالحضارة القبطية والإنتهاء بالحضارة الإسلامية من خلال بعض العناصر التي تشير إلي الجزء المقدس (القبلة)، كما ظهرت بعض العناصر التي تشير إلي السماء كعنصر القبة ذات القطاع المدبب والشرفات (عرائس السماء) والمآذن والأبراج والمسلات والشكل الهرمي المدرج، فجميع العناصر السابقة متجهة إلي السماء للأعلى نحو المطلق إلي الله عز وجل، كما ظهرت بعض العناصر والتشكيلات المعمارية التي تعتبر بمثابة البوصلة في المباني عبر العصور المختلفة مثل قدس الأقداس والصروح التذكارية (البرجين) حيث تم توجيهما ناحية الشرق، وقد ظهر المذبح والبرجين في الفكر المصري بالعصر القبطي حيث تم توجيهما ناحية الشرق بالكنيسة، كما ظهر الحرم أو (النسر) المتجه نحو الكعبة والمحراب (القبلة) لكي بشير إلي اتجاه القبلة لكل من بداخل المسجد، وقد ظهر أيضاً عنصر الهلال والمنذنتين لكي يشير كلا منهم إلي أتجاه القبلة لكلا من بخارج ذلك المسجد.
- ا) أحتواء مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام على أفكار ومعاني رمزية متوارثة عبر الأجيال المختلفة، وتشمل تلك العناصر على: (المداخل والأبواب، والنوافذ {الشمسيات والقمريات والمشربيات}، والمحراب {القبلة}، والمنبر، والعناصر الإنشائية كالـ (الأعمدة، والعقود، والقباب، والمقرنصات)، والمأذن (المنارات)، والأهلة والعشاري، والشرفات (عرائس السماء)، والزخارف)، حيث أن جميع هذه العناصر قد احتوت علي تشكيلات تدعوا للتوجه إلي الله نحو المطلق للأعلى وذلك من خلال التلميح إلى ذلك المعنى الخفي، وهي ناتجة عن الفكر الشيعي والصوفي والسني (الفقهي) واخوان الصفا وغير ذلك من هذه المذاهب والمدارس الفكرية.

Salat.

# ثانيا: نتانج خاصة بالجزء الميداني:

- () تأكيد بعض المعماريين أمثال المعماري (حسن فتحي، عبد الباقي إبراهيم، عادل مختار، عبد الحليم إبراهيم) على ضرورة أحترام التراث المعماري وأستخدام حلولة حيث أن الطابع في مفهومة ليس في تقليد الماضي أو النقل الصريح لعمارتة أو تبسيط عناصرة، ولكنة تأصيل لروحة وفلسفتة.
  - ٢) أستعمال بعض المعماريين المعاصريين لمفردات العناصر المعمارية التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، كنوع من أنواع العودة والحنين إلي الماضي من خلال النقل والتقليد وكذلك كشكل جمالي زخرفي (ديكور)، دون فهم للأفكار والمعاني الرمزية التي تحتويها تلك العناصر وخصوصا بالمناطق التاريخية كمنطقة الأزهر، وكذلك المباني الدينية كالجوامع والمساجد والزوايا.
  - ٣) أتفاق معظم أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس من خلال الاستبيان مع أراء الفلاسفة والادباء وأصحاب الفكر في هذا المجال علي وجود أفكار ومعاني رمزية وراء مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت بعد دخول الإسلام، حيث أن جميع هذه الأفكار أساسها قائم علي الدعوة والتوجه إلي الله من خلال التصميمات المختلفة لمفردات هذه العناصر، كأستعمال الطاقية أعلي المدخل التي تأخذ الشكل النصف دائري والتي تنطلق منها المقرنصات في شكل إشعاعي حيث أنها تشبه شكل الشمس المجنحة للإشارة إلي وحدانية الخالق وكذلك أستعمال هذا الشكل للتعبير عن الشمس مصدر النور وهكذا، وكذلك أستعمال عنصر المشربيات لكي يشير إلي الحجاب الذي يخفي ما وراءة فهو كالحجاب أو النقاب علي وجه المرأة، وأيضنا أستعمال عنصر المحراب بالمساجد لكي يشير إلي أتجاه القبلة فهو بمثابة الباب الرمزي الذي يعبر من خلالة أرواح المصليين من الوجود المحدود إلي الوجود المحدود حيث أنه يعتبر نقطة عبور إلي اللانهاية إلي اللامحدود إلي الله سبحانه وتعالي، فالمتعبد إذ لم يستطيع أن ينتهي إلي الكعبة بجسدة فلا أقل من أن ينتهي إليها بروحة من خلال ذلك المحراب الرمزي، ينتهي إلي الكعبة بجسدة فلا أقل من أن ينتهي إليها بروحة من خلال ذلك المحراب الرمزي، وكثيراً من هذه الأفكار المتعددة والمختلفة الظاهرة وراء مفردات عناصر التشكيل المعماري.
  - 3) ظهور بعض المشاريع العامة بالواقع المصري المعاصر التي تم تصميمها من خلال بعض المكاتب الخارجية والتي أتخذت شكل الطابع الإسلامي الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وذلك في محاولة للحنين والعودة إلي الماضي والوصول إلي النواحي الجمالية والثقافية والتاريخية والتراث كعلامة مميزة وزكري لهذا المكان دون النظر إلي الأفكار الرمزية والمعاني المتعددة الخفية والظاهرة التي توجد وراء مفردات هذه العناصر مما يعني جهل تلك المكاتب الخارجية لمجموعة الأفكار الرمزية والمعاني المتعددة والمختلفة التي تم التوصل إليها من خلال ذلك الكتاب.

# ٥/٣ ... دعوة من قبل الكاتب (الخاتمة):

قد حاولت في هذا الكتاب والذي يحمل عنوان: (الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام) التوصل إلي الأفكار الرمزية والمعاني المختلفة الظاهرة والخفية التي توجد وراء مفردات العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام، إيمانا يقينا أن هذه الأفكار لم تنبع من فراغ كما أنها ليست مجرد شكل جمالي زخرفي فقط، وبعد أتمام الكتاب وجدت أنها في مجملها تحتوي علي أفكار هادفة وبنائه تحث جميع الناس وتدعوهم إلي الله من خلال التوجه نحوه والإشارة إليه علي مستوي جميع مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام.

وقد أنهيت هذا الكتاب بالجزء الميداني التطبيقي حيث تم دراسة بعض المباني الحديثة التي لا تحتوي علي مفردات العناصر المعمارية والتي ظهرت بعد دخول الإسلام ولكنها في نفس الوقت تحتوي علي أفكار ومعاني رمزية سواء كان ذلك خارج أو داخل المبني، حتى يكون ذلك نواة لبداية كتاب جديد عن الرمزية لدي المباني الحديثة كما أدعوا جميع الدارسين في مجال العمارة إلى البحث في الفكر الرمزي بالعصر الفرعوني والقبطي والإسلامي والعصور البدانية وكذلك الفكر الرمزي لدي الغرب في العصور السابقة، وذلك إيمانا بوجود أفكار ومعاني متعددة أخري خفية وظاهرة.

وقد يتفق القارئ مع جميع هذه التفسيرات التي قد تم ذكرها وقد يعترض عليها جميعا ولا يجد أي قبول، ولكن المهم أن يحتوي العمل المعماري علي فكر ومعني حيث يمثل ذلك المعني روح العمل، فالعمل المعماري بدون فكر كالجسد الفارغ بدون روح أو وجدان، وكذلك التوجه إلى الله والدعوة واللجوء إليه في جميع الأعمال والأوقات حيث يقول المولي عز وجل: (وقال ربكم ادعوني استجب لكم) {أية ٢٠} من سورة غافر.

مهندس معماري/ كمال محمود كمال الجبلاوي يوليو - ٢٠٠٩

Kamal\_elgapalawy@yahoo.com

<u>قائمة المراجع</u> المستخدمة بالكتاب

# قانمة المراجع المستخدمة بالكتاب

# أولاً: رسائل الدكتوراه:

- إيمان محمد عيد عظية، ١٩٩٣م، المضمون الإسلامي في الفكر المعماري، رسالة دكتوراه، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.
- محمد سيد سليمان، ١٩٨٧م، أسس تصميم التشكيل الزخرفي بالعمارة الداخلية الإسلامية في
   العصر المملوكي، رسالة دكتوراه، بكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان بالقاهرة.
- محمود محمد فتحي الألفي، ١٩٨٦م، العمارة الإسلامية في مصر خلال القرن التاسع عشر أسرة محمد على بالقاهرة ١٨٠٥-١٨٩٩م، رسالة دكتوراه، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.
- يحيى يوسف صالح الزعبى، ١٩٧٨م، تأثير الظروف البينية على التشكيل المعماري جدلية الشكل في العمارة، رسالة دكتوراه، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.

# ثانياً: رسائل الماجستير:

- أيمن زيدان محمد سالم، ٢٠٠٧م، الاتجاهات الحديثة لهندسة الشكل و التشكيل في تناول التراث الإسلامي في العمارة المعاصرة، رسالة ماجستير، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.
- إيهاب محمد علي الوجيه، ٩٩٩ (م، العمارة والمعنى، رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، القاهرة.
- تامر فؤاد حنفي، ٩٩٣م، الفتحات كعنصر تشكيلي حاكم في البينة المشيدة، رسالة ماجستير
   جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.
- ثناء احمد السيد، ١٩٨٤ م، معاصرة التراث الاسلامي المملوكي في المسكن المصري المعاصر،
   رسالة ماجستير جامعة حلوان كلية الغنون التطبيقية قسم التصميم الداخلي، القاهرة.
- جمال محمد طه محمد، ۲۰۰۳م، در اسة تحليلية للعمارة والعمر ان القاهرة الفاطمية، رسالة ماجستير
   جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، الجيزة.
- حسن عبد الفتاح أحمد درويش، ١٩٨٠م، التشكيل الزخرفي في العمارة الداخلية والخارجية،
   رسالة ماجستير، بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة جامعة حلوان، بالقاهرة.
- ريهام إبراهيم ممتار، ٢٠٠٣م، الأبعاد الثقافية لجماليات التشكيل المعماري، رسالة ماجستير بكلبة الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة، بالجيزة.
- طارق عبد الرؤوف محمد، ١٩٩٦م، عمارة ما بعد الحداثة، رسالة ماجستبر، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.

- طارق محمد والي بسيوني، ١٩٨٢م، العمارة الإسلامية في مصر (ملاءمة العمارة للعمارة العمارة العمارة المصرية المعاصرة، رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، الجيزة.
- طه محمد، ۲۰۰۳م، دراسة تحليلية للعمارة والعمران للقاهرة الفاطمية، رسالة ماجستير جامعة القاهرة، كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.
- فاتين لبيب محمد عطوه، ٩٩٥م، دراسة تحليلية لنماذج من عمائر التصوف الديني في مضر، رسالة ماجستير، بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة حلوان، بالقاهرة.
- ماجد فهيم اسكندر، ٩٩٥م، التراث الحضاري لمدينه الأقصر، رسالة ماجستير، بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة عين شمس، بالقاهرة.
- محمد صفوت محمد مرتضى سليمان، ١٩٨٣م، المحراب في العصر الفاطمي، رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة، بالجيزة.
- محمد عفت عبد المؤمن مطر، ١٩٨٧م، در اسات تاريخية وتحليلية لبعض المنشأت الحربية والمدنية داخل قلعة الجبل، رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم عمارة، بالجيزة.
- محمد ممدوح صلاح الدين شعراوي، ٢٠٠٢م، المعايير التخطيطية والتصميمية لعمارة المسجد،
   رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.
- مثال محمد أسامة خليل، ١٩٩٧م، انعكاس الثقافات الوافدة على العمارة والعمران في مصر مع ذكر خاص لمدينة القاهرة (ضاحية المعادي) ، رسالة ماجستير ، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجبزة
- منى السيد محمد البسيونى، ١٩٩٩م، الزخارف الإسلامية وعلاقتها بالعمارة (دراسة تفصيلية لزخارف مبانى العصر المملوكى)، رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة، بالجيزة،
- نهاد محمد محمود عويضة، ١٩٩٩م، التشكيل وحقيقة العمارة، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.
- نهي محمد حسن المصياد، ٢٠٠٢م، اثر التغيرات الثقافية على الأنساق التصميمية للنتاج البنائي، رسالة ماجستير، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بالجيزة.
  - هشام محمد طاهر الليثي، ٥٠٠٥م، أسلامية العمارة، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، بالجيزة.
- وجيه قوزي يوسف، ٩٧٤ م، متطور تصميم الكنائس القبطية للأرثونكسية بمصر (كنائس أديرة وادي النطرون)، رسالة ماجستير جامعة عين شمس كلية الهندسة قسم العمارة، بالجيزة.
- وفاء محمد عبد المنعم عامر، ١٩٨٣م، <u>تأثير الظروف البينية على تصميم الفتحات الخارجية</u> للمباني (النافذة المصرية)، رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة، بالجيزة.

# ثالثا: الموسوعات والكتب العربية:

- احمد احمد يوسف- محمد عزت مصطفى، ١ ٩٤١م، تاريخ الطرز الزخرفية، الفكر العربي، القاهرة.
  - اسامة النحاس، ٢٠٠٣م، التصميمات الزخرفية الملونة، مكتبة دار الفكر العربي، القاهرة.
    - أسامة النحاس، ٢٠٠٣م، الوحدات الزخرفية الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة.
    - قروت عكاشة، ١٩٩٧م، العين تسمع والأذن ترى، مركز أبحاث إنتر كونسلت، القاهرة.
      - ثروت عكاشة، ١٩٩٤م، القيم الجمالية في العمارة الإسلامية، دار الشروق، القاهرة.
  - ثروت عكاشية، ١٩٩٣م، الفن البيزنطي، الجزء الحادي عشر، دار سعاد الصباح، القاهرة.
  - جمعة احمد قابه، ۲۰۰۰م، موسوعة فن العمارة الإسلامية (الطبعة الأولى)، دار الملتقى، بيروت.
    - ◄ حامد سعيد، ١٠٠١م، الفنون الإسلامية، دار الشروق، القاهرة.
- حسن عبد الوهاب، ١٩٤٦ م تاريخ المساجد الاثرية في القاهرة الجزء الثاني الصور، أوراق شرقية للطبع والنشر، القاهرة.
- حسنى محمد نويصر، ٢٠٠٠م، العمارة الإسلامية في مصر (عصر الأيوبيين والمماليك)، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة.
  - خالد عزب، ٣٠٠٣، تراث العمارة الإسلامية، دار المعارف، القاهرة.
  - = زكى نجيب محمود، ٢٠٠٤م، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، القاهرة.
  - سيد كريم، ٩٩٩ ام، القاهرة عمرها ٥٠ ألف سنة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
    - سيد كريم، ١٩٩٦ م، لغز الحضارة المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- عبد الباقى إبراهيم- حازم محمد إبراهيم، ١٩٨٧، المنظور التاريخي للعمارة في المشرق العربي، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، القاهرة.
- عبد الباقي إبراهيم، ١٩٨٢ م، <u>تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة</u>،
   انتر ناشيونال، القاهرة، بالجيزة.
- عبد العزيز صادق- محمد جمال الدين مختار- هنرى رياض، ١٩٩٨م، مصر وحضارات العالم القديم (الصنف الأول الثانوي)، وزارة التربية والتعليم- قطاع الكتب، القاهرة
  - عبد الله عبد السلام الحداد، ١٩٩٨م، مقدمة في الأثار الإسلامية، دار نشر الكتاب العربي-القاهرة.
- عبد المنصف سالم نجم، ۲۰۰۲ م، قصور الأمراء والباشاوات في مدينة القاهرة في القرن التاسع عشر، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة.
  - عبد الناصر ياسين، ٢٠٠٦م، الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية، زهراء الشرق، القاهرة.
    - عز الدين إسماعيل، ٢٠٠٣ م، الفن والإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
    - عزت زكى حامد قادوس، ٢٠٠٢م، تاريخ عام الفنون، مطبعة الحضرى، الإسكندرية.

- عزت زكى حامد قادوس-أد محمد عبد الفتاح السيد، ٢٠٠٠م، الأثار والفنون القبطية، الطبعة الأولى الحضرى للطباعة، الإسكندرية.
  - عفيف البهنسي، ٩٩٨م، الجمالية الإسلامية في الفن الحديث، دار نشر الكتاب العربي-القاهرة.
- على القاضي، ٢٠٠٢م، مفهوم الفن بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى، دار الهداية الطباعة والنشر، القاهرة.
  - على رأفت، ١٩٩١م، الإبداع الفني في العمارة، وكالة الأهرام للتوزيع، الجيزة.
  - على رافت، ١٩٩٧م، ثلاثية الإبداع المعماري، مركز أبحاث إنتر كونسلت، الجيزة.
  - على رافت، ٧٠٠٧م، المضمون والشكل بين العقلاتنية والوجدان، مركز أبحاث انتركونسلت، الجيزة.
  - عماد عبد المحسن، سوسن كامل، هذاء سعيد، ١٩٩٧م، الثقافة ضبوء يسطع على وجه الوطن، صندوق التنمية الثقافية- وزارة الثقافة، القاهرة.
    - عمر الجندي، ١٩٩٦م، أبجدية التصميم، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
      - ◄ كامل سعقان، ١٩٩٩ م، كنانة الله يا فرعون، دار الندى، القاهرة.
    - كمال الدين سامح، ٢٠٠٠م، لمحات في تاريخ العمارة المصرية، دار الشرق، جامعة القاهرة،.
    - كمال الدين سامح، ١٩٩١م، العمارة الإسلامية في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
      - كمال الدين سامح، ١٩٨٧ م، العمارة في صدر الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
    - محسن محمد عطية، ١٩٩٩م، موضوعات في الفنون الإسلامية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
  - محمد عبد العال إبراهيم، ١٩٨٦م، الشخصية المصرية في العمارة المحلية المعاصرة، دار الراتب الجامعية، بيروت.
    - محمد ماجد خلوصى، ١٩٩٧م، حسن فتحى، دار قابس للطباعة والنشر، لبنان بيروت.
  - محمد ماجد خلوصي، ۲۰۰۱م، الأبنية الثقافية الفنية (معارض- قاعات- مؤتمرات- برلمانات)، دار قابس للطباعة والنشر، بيروت- لبنان.
  - محمود عبد الرازق- صلاح الدين رمضان، ١٩٨٨ م، تاريخ العمارة المصرية القديمة-الجزء الأول، وزارة الثقافة هيئة الآثار المصرية، القاهرة.
    - محي الدين طالو، ٩٩٩ ام، فنون زخرفية معمارية عبر مراحل التاريخ، دار دمشق، سوريا.
    - مصطفى عبد الرحيم محمد، ١٩٩٧م، ظاهرة التكرار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
      - · مصطفى عبدالرزاق، ٩٩٥ م، (تمهيد لتاريخ الفلسفة)، القاهرة.
      - مؤسسة الإيمان، ١٩٨٨م، فن الزخرفة والخط العربي، دار الرشيد- الجزء الأول، دمشق.
    - توبي محمد حسن، ٢٠٠٢م، عمارة المسجد في ضوء الفرآن والسنة، دار نهضة الشرق، القاهرة
  - ولفرد جوزف دللى. ترجمة محمود أحمد، ٢٠٠٠ م، العمارة العربية بمصر، الهيئة المصرية العامة الكتاب، القاهرة.

- يحيى وزيري، ٩٩٩ م، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية (الجزء الأول)، مكتبة مدبولي، القاهرة.
- يحيى وزيري، ٩٩٩ ام، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية (الجزء الثاني)، مكتبة مدبولي، القاهرة.
- يحيى وزيري، ٩٩٩ م، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية (الجزء الثالث)،مكتبة مدبولي، القاهرة.
- ◄ يحيى وزيري، ٩٩٩ ام، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية (الجزء الرابع)، مكتبة مدبولي، القاهرة.
- يور دي يورا ترجمة (عبد الهادي أبو ريدة)، ١٩٩٨م، تاريخ الفلسفة في الإسلام، قابس، القاهرة.

# رابعا: الموسوعات والكتب الأجنبية:

- Doris Behrens-abouseif, 1985, the Minarets of Cairo, the American university, Egypt, Cairo.
- George Michell 1996 Architechure OF The Islamic World Hong Kong.
- Jim antoniou 1998 Historic Cairo The amerrican university in cairo press Cairo Egypt.
- Martina Frishman And Hasan-uddin Khan (1994) The Mosque of The Amerrican university In Cairo Presso Cairo Egypt.
- Mostafa shiha (2001 (the Islamic Architecture in Egypt (Prism Publications Office) Guizeh (Egypt).

# خامسا: المحاضرات الدراسية:

- زكيه شافعي، ٤٠٠٤م، محاضرات مادة فلسفة الشكل والتكوين في العمارة، جامعة القاهرة،
  كلية الهندسة، قسم العمارة تخصص دراسات معمارية، القاهرة.
- فاتن لبيب، ٢ ، ، ٢م، محاضرات مادة العمارة المحلية والمعاصرة، جامعة حلوان، هندسة المطرية، قسم العمارة، القاهرة.

# سادسا: المجلات العامة:

- دينا سعيد، سوست مراد ، يناير ٢٠٠٤م، العمارة الداخلية. وحقل من الأفكار، مجلة البيت العدد الثالث والأربعون، مجلة الديكور والفنون المعمارية، دار النشر مجلة الأهرام، القاهرة.
- علي جبر، • ٢ م، التأثير الشيعي على على الفن المعماري الفاطمي، مجلة عالم البناء العدد (٢١٣) مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، القاهرة.
- علية البيلي، أغسطس ٢٠٠٠م، بيت من زمن أخر، مجلة البيت (مجلة الديكور والفنون المعمارية)، السنة الأولى العدد الثاني، مطابع الأهرام بقليوب، بالقاهرة.

# سابعا: البرامج التلفزيونية:

- جمال الغيطائي، ٢٠٠٥م، برنامج تجليات مصرية يرويها الغيطاني، بقناة دريم.
  - الشيخ محمد هداية،٥٠٠٥م، برنامج طريق الهدايا، بقناة دريم.

# ثامنا: مواقع عبر الأنترنت:

- www.adabfalasteeni.org
- www.alazhr.org
- راسم قاسم، ٢٠٠٦م، جريدة الاتحاد، الموسوعة العراقية، العدد ٣٣٣ www.alitthad.com. ١٤٣٣ =
- www.almoslem.org
- www.almotanaby.sakhr.com
- www.alsaha.com
- www.altareekh.com
- www.ar.wikipedia.org/wiki
- www.bab.com
- www.clik.to/nss
- جرجس داود، ٥٠٠٧م، جريدة وطني، العدد٧٨ www.coptichistory.org
- www.facofsc.com
- www.holyquran.net
- www.horus.ics.org.eg
- www.imamreza.net
- www.islamicart.com
- www.islamonline.net هيام السيد، ١٠٠١م
- أشرف عبيد ابتهال مخلوف، ۲۰۰۱م www.islamonline.net
- www.kenanaonline.com
- www.nourallah.com
- www.qatarspeed.com
- www.reference.islamic-art.net
- www.saihat.net/vb/showthread.php www.suhuf.net
- www.touregypt.net
- www.4uarab.com

(الملحقات) استمارة الأستبيان المستخدمة لإبداء الرأي والمشاركة من خلال الفكر

# أستمارة أستبيان (١)

ملحوظة: هذه البيانات سرية وللدر اسة البحثية فقط.

| الجنسية: | ٣ | الاسم (اختياري): | ١ |
|----------|---|------------------|---|
| المهنة:  | ٤ | السن:            | ۲ |

## عبر عما يرمز إليه وذلك بعد النظر والتمعن في الصور:

#### أولا: المداخل والأبواب:

- أ- الشكل النصف دانري الذي يوجد أعلى المدخل مع شكل المقرنصات قد ظهر بالمباني التراثية، حيث أنه:
  - ١) لا يوجد په اي رمز او معنى يذكر.
    - ٢) يه رمز يشير إلي ---



- ب- عند المرور إلى مبنى ذو مدخل منعطف يمينًا أو يسارا من الشارع ثم العبور من خلال ممر أو دهليز للوصول في النهاية إلى الفناء المكشوف، فهل هذه الطريقة في الدخول:
  - الا يوجد بها أي رمز أو معني يذكر.
    - ٢) به رمز يشير إلى-----



## ثانيا: النوافذ

- أ- استخدام الشكل الدائري بالفتحات الخارجية التي توجد بواجهات المباني وخصوصا الدينية، حيث أنه:
  - ١) لا يوجد به أي رمز أو مطى يذكر.
    - ٢) به رمز يشير الي-------



- ب- تستخدم في بعض الواجهات الفتحات الحقيقة التي تنير الفراغ الداخلي والفتحات الوهمية المصمتة التي لا تستخدم في الإنارة الداخلية، فهل تلك الفتحات الوهمية:
  - الا يوجد بها أي رمز أو معنى يذكر.
    - ٢) بها رمز يشير إلي------



(أستمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام - ا ١٦٠

ج- تستعمل المشربيات بمعظم واجهات المباني التراثية التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول، حيث أنها:

١) لا يوجد بها أي رمز أو معني يذكر.

٢) بها رمز يشير إلي ــ



### ثالثًا: المحراب (القبلة):

المحراب هو عنصر معماري يوجد في المساجد لكي يحدد اتجاه القبلة، حيث أنه:

١) لا يوجد به أي رمز أو معنى يذكر.

٢) په رمز يشير الي-----



### رابعا: المنبر:

المنبر هو عنصر معماري يوجد داخل المسجد يجلس علية الإمام لكي يستريح، حيث أنه:

١) لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر.

٢) به رمز يشير إلي.



## خامسا: العناصر الإنشائية:

### ١. الأعمدة:

العمود عنصر معماري يوجد بمعظم المباني التراثية منذ عهد قدماء المصريين، حيث أنه:

١) لا يوجد به أي رمز أو معنى يذكر.

٢) به رمز يشير إلى ----

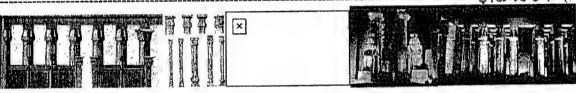

ii. تظهر الأعمدة بالمباني الدينية بأعداد مختلفة (٤، ٨، ١٢) في رواق القبلة أو بالأروقة المقابلة وكذلك في المسجد بشكل عام، حيث أنها:

١) لا يوجد بها أي رمز أو معني يذكر.

٢) بها رمز يشير إلي....



#### ٣ العقود:

- العقد النصف دائري هو عنصر معماري يوجد بمعظم المباني التراثية السابقة، حيث أنه:
  - لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر.
    - به رمز يشير إلي.



- العقد المدبب هو عنصر معماري يوجد بمعظم المبانى التراثية بعد دخول الإسلام، حيث أنه:
  - لا يوجد به اي رمز او معنى يذكر.



#### القياب:

- القبة هي أحدى المفردات المعمارية التي عبرت عن فكرة الإحتواء بالعمارة الدبنية والجنائزية، حيث أنها:
  - لا يوجد بها أي رمز أو معنى يذكر.
    - ٢) بها رمز يشير إلي-



المقرنصات هي أحدي مفردات العناصر المعمارية التي أستخدمت بكثرة بالمباني التراثية السابقة، حيث أنها:

- لا يوجد بها أي رمز أو معني يذكر.



- الملذنة بشكلها التصاعدي المتجه نحو السماء قد وضعت بالمباني الدينية منذ دخول الإسلام. حيث أنها:
  - لا يوجد بها أي رمز أو معنى يذكر.



- وجود منذنتين متماثلتين ببعض الجوامع والمساجد عبر العصور المختلفة بعد ظهور الإسلام، حيث انهما:
  - لا يوجد بهما أي رمز أو معني يذكر.













(أستمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام -777-

### سابعا: الأهلة والعشارى:

الهلال هو عنصر معماري ظهر بكثرة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث أنه:

- لا يوجد به اى رمز او معنى يذكر.
  - به رمز بشير إلى



هو القارب البرونزي الذي يشبه المركب أو السفينة قد تم وضعه أعلى المآذن والقباب، حيث أن الهدف الأساسي منه هو وضع الحبوب لكي تأكل الطير منه كنوع من أنواع التبرع لصالح المتوفى، حيث أنه:

لا يوجد به اي رمز أو معني يذكر.





ثامنا: الشرفات أو العرائس:

ظهرت الشرفات أعلى الأسوار الحربية كالأسوار والحصون والدينية كالجوامع والمساجد وغير ذلك،حيث أنها:

لا يوجد بها أي رمز أو معنى يذكر.

٢) بها رمز يشير إلى.







ظاهرة الأبلق انتشرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث يتم البناء بمداميك ذات لونين بالتبادل احدهم (أبيض والآخر أسود) أو (أصفر والآخر أحمر)، حيث أنها:

لا يوجد بها أي رمز أو معنى يذكر.



ظهرت الزخارف بأشكال مختلفة فوق قباب الأضرحة بالعصر الإسلامي، وذلك من خلال أربعة طرق: الطريقة الأولى:

تم استخدام الزخارف النباتية فوق سطح القباب، حيث أن هذا الشكل من الزخارف:

لا يوجد به اي رمز او معني يذكر.



(أسستمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام - 3 T Y\_

### الطريقة الثانية

تم استخدام الزخارف الهندسية فوق سطح القباب، مثل التعرجات الزجزاجيه ذات الشكل (١٠٧) المتعاقبين حيث أن هذا الشكل من الزخارف:

١) لا يوجد به أي رمز أو معنى يذكر



تم استخدام الزخارف الهندسية فوق سطح القباب، مثل الخطوط الحلزونية الدائرية بشكل قطري، حيث أن هذا الشكل من الزخارف:

١) لا يوجد به أي رمز أو معنى يذكر.

۲) به رمز بشیر الی----









تم استخدام الزخارف ذات الشكل النجمي التكراري فوق سطح القباب، حيث أن هذا الشكل من الزخارف:

لا يوجد به أي رمز أو معنى يذكر.

٢) به رمزيشير إلى ـــ



### الظريقة الرابعة:

تم استخدام الزخارف ذات الخطوط الراسية التي تشبه الزخارف الساسانية الممتدة راسيا من المركز بأعلى القبة إلى أسفلها عند محيط الدائرة فوق سطح القباب، حيث أن هذا الشكل من الزخارف:

الا يوجد به أي رمز أو معنى يذكر.

۲) به رمزیشیر الی..







مع خالص الشكر والتقدير م/ كمال محمود كمال الجيلاوي

# أستمارة أستبيان (٢)

ملحوظة: هذه البيانات سرية وللدر اسة البحثية فقط.

|          |   | • | •• | • | ~ | _ | * _ | Nº 4       | •     |   |  |
|----------|---|---|----|---|---|---|-----|------------|-------|---|--|
| الجنسية: | ٣ |   |    |   |   |   |     | (اختياري): | الاسم | ١ |  |
| المهنة:  | ٤ |   |    |   |   |   |     |            | السن: | 1 |  |

## برجاء وضع علامة أسفل الإجابة الأنسب في الاختيار حتى لو كانت أكثر من إجابة واحدة:

#### الخلفيات الثقافية:

١. هَل سبق لك السفر خارج مصر (وإلي أين):

ب- دولة غربية (اوروبية) جـ لم يسبق لي السفر

ا- دولة عربية٢. مستوى التعليم:

ا- تعليم قبل الجامعي

ب- تعليم جامعي جـ تعليم بعد الجامعي

٣. مصادر الاحتكاك بالثقافة الغربية:
 ا- الدش

جـ الكتب والدوريات هـ ليس أيا مما سبق أ- الدش ب- الإنترنت د- التعليم بمدارس أجنبية د- الاحتكاك بالأجانب

و- إجاباتُ أخري ممكنةُ ----

برجاء وضع علامة أسفل الإجابة الأنسب في الاختيار حتى لو كانت أكثر من إجابة واحدة وذلك بعد النظر والتمعن في الصور التي توجد بعد كل سؤال:

### التعبيرات الرمزية والمعانى الخفية:

### أولا: المداخل والأبواب:

الشَّكُلُ النصفُ دَانري الذِّي يوجد أعلي المدخل مع شكل المقرنصات رمز يشير إلي:

جـ نسيج العنكبوت المرتفع و- ليس أيا مما سبق

ب- الشمس مصدر النور هـ الجمال والرخاء والزينة ا- طاقية المسلم المتعبد د- الكف ذات الأصابع

ز- إجابات آخري ممكنة---



عند المرور إلى مبنى ذو مدخل منعطف يمينا أو يسارا من الشارع ثم العبور من خلال ممر أو دهليز للوصول في النهاية إلى الفتاء المكشوف، فهل هذه الطريقة في الدخول تجعلني أشعر بمعنى:

ب- النهاية وكاني لا أستطيع الرجوع (الموت) العسر هـ ليس أيا مما سبق

ب- اليسر الذي يأتي بعد العسر

أ- البداية وكأتي اتولدت من جديد (الحياة) ج- العزلة والانطوالية والهروب

و- إجابات آخري ممكنة ......



### ثانيا: النوافد:

استخدام الشكل الدائرى بالفتحات الخارجية المختلفة التي توجد بالواجهات رمز يشير إلى:

ب- الكون الفسيح اللانهائي أ- العطة السربعة المتزنة

جد الوجه المنير الساطع د- الشمس مصدر النور ز- إجابات آخري ممكنة. و ـ ليس أيا مما سبق هـ البدر الكامل بمنتصف الشهر



تستخدم في بعض الواجهات الفتصات الحقيقة التي تنير الفراغ الداخلي والفتحات الوهمية المصمتة التي

لا تستخدم في الإنارة الداخلية، فهل تلك الفتحات الوهمية رمز يشير إلى: أ- الاتصال بالمطلق الغير مرلى ب. العبور بواسطة الخيال إلى اللامحدود

جـ الجمال والرخاء والزينة و\_ ليس أياً مما سبق هـ المكر والخداع والتضليل

د. الانسداد والانغلاق الصريح ز۔ إجابات آخري ممكنة---



المشربيات التي توجد بالواجهات تحمل رمز يشير إلى:

أ- حجاب المرأة المسلمة ب- الستر والإخفاء والاطمئنان هـ تحويل كل ماهو غير نفيس إلى نفيس

د- صناديق النشب المغلقة ز۔ إجابات آخري ممكنة۔۔۔۔

جد النور الخافت النقي و ـ ليس أيا مما سبق



ثالثًا: المحراب (القبلة):

المحراب عنصر معماري بوجد في المساجد لكي يحدد اتجاه القبلة وهو رمز يشير إلى:

جـ القائد العام للمسلمين ب. إمام المسلمين بالمسجد أ- العبور من خلال الخيال إلى الكعبة

هـ الكهف الجبلي د. الياب الوهمى

و ـ ليس ايا مما سبق

رابعا: المنبر:

المنبر هو عنصر معماري يوجد داخل المسجد يجلس علية الإمام وهو رمز يشير إلى:

جد إمام المسلمين بالمسجد أ- كرسى الملك صاحب الرأي السليم ب- القائد العام المسلمين و ـ ليس أيا مما سيق هـ قارى القرآن بالمسجد د- الجمال والرخاء والزينة

ز۔ إجابات أخرى ممكنة



(أستمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام

### خامساً: العناصر الإنشائية:

العمود عنصر معماري يوجد بمعظم المبانى منذ عهد قدماء المصريين وهو رمز يشير إلى:

جـ النبات الصّاعد إلى أعلى ب المسمار المثبت بالأرض هـ الشخص الحامل للمسلولية و- ليس أيا مما سبق

أ- الذراع المشدود الحامل د- الجمال والزينة والرخاء

ز- إجابات أخرى ممكنة---

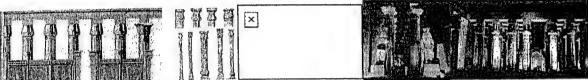

تظهر الأعمدة بالمباني الدينية بأعداد مختلفة (٤، ٨، ١٢) في رواق القبلة أو بالأروقة المقابلة أو في المسجد بشكل عام حيث تعتبر هذه الأعداد رموز تشير إلى:

أ- مضاعفات الحسنات للمسلمين

هـ الجماعية والبعد عن القردية

ب- الأعداد الزوجية د- القوة الإيمانية المتصاعدة

ز- إجابات أخري ممكنة...













العقد النصف دانري هو عنصر معماري يوجد بمعظم المباني التراثية (المصرية القديمة والقبطي والإسلامي) وهو رمز يشير إلى:

أ- السكون والموت من واقع الجهود

د- حدوه الحصان الحديدية

ب- الحركة والحياة من واقع الدوران هـ الإنكفاء والإنطواء والانفصال

جد الجمال والرخاء والزينة و- ليس أياً مما سيق

ز- إجابات أخري ممكنة-



العقد المديب هو عنصر معماري يوجد بمعظم المباني التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وهو رمز بشير إلى:

أ- القوة والشبات دون حركة د- الإنكفاع والإنطواء والإنقصال

ب- الحركة والاتجاه إلى أعلى للسماء هـ السكون والموت دون حركة

جـ الجمال والرخاء والزينة د- ليس أيا مما سبق

· 1956年 中心 (1956年 1966年 1956年 19





ز- إجابات أخرى ممكنة ــ

القبة عنصر معماري ظهر بمعظم المبانى القديمة عبر العصور المختلفة وهو رمز يشير إلى:

أ- السماء وما تحمل من استدارة الأفق

د- الجمال والرخاء والزينة ز- إجابات أخرى ممكنة ...

جد الأرض وما تحمل من استدارة و- ليس أيا مما سيق

ب- الكون الفسيح وما يحمل من تجوم الإتكفاء والإنطواء والإنفصال





(أستمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام -177-

القيسة عنصر معمساري متسوارث ظهر بكثرة في العمسارة المسصرية بعد دخول الإسسلام لكي يؤكد عل (فكرة الاحتواء) وقد ظهر في العمارة الدينية (المساجد) والجنالزية (الأضرحة) وهو رمز يشير إلي: ب مكان الخادم أو حارس المكان

جـ مكان المصليين بالجامع و- ليس أيا مما سبق

هـ مكان الضريح (الميت)

أ. مكان الإمام أو الشبيخ أو الوالي د. مكان الملك أو الأمير أو السلطان

ز ـ اجابات أخرى ممكنة ــ



المقر نصات:

المقرنصات هو عنصر معماري واضح ظهر بكثير من المباني التراثية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وهو رمز يشير إلي:

ب- الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج جـ الجمال والزينة والرخاء و- ليس أيا مما سبق هـ المحراب (قبلة المسلمين) بالمسجد

أ خلايا النحل دات الشكل المسدس

د. أشكال البللورات الناتجة من الطبيعة ز۔ إجابات أخرى ممكنة۔۔



سادسا: المآذن:

الملذنة عنه صر معماري متوارث ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بالمباني الدينية (كالجوامع والمساجد والزوايا)، حيث أن أصل ذلك العنصر يرجع إلى:

ب- المنارة التي توجد عند الشاطيء

هـ المعابد المتدرجة في الأرتفاع

أ المسلة القرعونية د يرج بيزا المائل

ز۔ إجابات أخرى ممكنة۔



المنذنة بشكلها التصاعدي المتجه نحو السماء ترمز وتشير إلى:

أ- التوحيد فهى تعتبر إصبع العقيدة د. المعراج والصعود إلى السماء

ب- التسامي إلى العلا وربط الأرض بالسماء هـ القوة المتتالية المتصاعدة

جد الهداية من خلال الأذان و ـ ليس أيا مما سبق

و ـ ليس أيا مما سبق

جـ أبراج الكنانس

و- ليس أيا مما سبق



وجود منذنتين متماثلتين في بعض المساجد والجوامع المختلفة وهو بذلك يرمز ويشبر إلى: جـ صعود الدعام وهبوط الاستجابة ب- دراعي المسلم المتعبد الداعي لله أ- القوة الجبروتية المزدوجة التي لا تقهر

د- الجمال والزينة والرخاء هـ مدينتي مكة والمدينة بالسعودية

ز ـ إجابات أخرى ممكنة ـ ـ ـ ـ



(أستمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام

### سابعا: الأهلة والعشارى:

الهلال هو عنصر معماري ظهر بكثرة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، وهو يرمز ويشير إلى: حد الضوء الخافت الغير مشع ب- نور الإسلام النابع من الهلال أ- الحلقة الدائر بة النفاذة

هـ الجمال والزينة والرشاء

د التوقيت والأشهر القمرية

ز- إجابات أخرى ممكنة ـ.



الهدف الرئيسي والأساسي من استعمال الهلال فوق المآذن والقياب هو:

جـ تحديد اتجاه القبلة ب- تحديد أتجاه الشمال و- ليس أيا مما سبق هـ شكل جمالي زخرفي إسلامي فقط

و ـ ليس أيا مما سبق

أ- تحديد اتجاه المدخل د- تحديد اتجاه الشارع





## ٤. العشاري:

هو القارب البرونزي الذي يشبه المركب أو السفينة، الهدف الأساسي منه وضع الحبوب لكي تأكل الطير منه كنوع من أنواع التبرع بأسم صاحب الضريح، وهو يرمز ويشير إلي:

ب- النَّجاه من الطوفان كما حدث بقصة تبي الله نوح أ- العبور من الحياة إلى الموت

د- العبور من الشرق إلى الغرب

هـ البحر الأحمر والبحر المتوسط (شرق وشمال مصر) و- ليس أيا مما سبق

ز - إجابات أخرى ممكنة .



## ثامنًا: الشرفات أو العرانس:

ظهرت الشرفات أعلى الأسوار الحربية، فهي دائماً صارمة ذات فتصات ضيقة وذات طابع حربي، وهي ترمز وتشير إلى:

أ- السلطة والقوة الجبروتية

ب- الجندي المحارب في سبيل الله هـ الجمال والزينة والرشاء

د- أستان المحاربين التي تفرم الأعداء

ز- إجابات أخرى ممكنة.



جـ نهر النيل منبع الخير





ظهرت الشرفات أعلى المباني بشكل عام وخصوصا المباني الدينية كالمساجد وهي ترمز وتشير إلي: أ- شكل المصلين في صلاة الجماعة

جـ المساواة وتلاصق المسلمين فهم سواسية

هـ الصعود إلى السماء للمطلق

ز- إجابات أخري ممكنة..





(أستمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام

ظاهرة الأبلق انتشرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام، حيث يتم البناء بمداميك ذات لونين بالتبادل احدهم (ابيض والآخر اسود) أو (اصفر والآخر احمر)، وهو يرمز ويشير إلى:

جـ اختلاف ألوان البشر ب- تبادل الخير والشر و- ليس أيا مما سبق هـ الجمال والزينة والرخاء

ا- المساوأة بين السادة والعبيد، الغنى والفقير

د- تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور

ز۔ إجابات أخرى ممكنة...



ظهرت الزخارف بأشكال مختلفة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام فوق قباب الأضرحة، حيث أنها ظهرت من خلال أربعة طرق:

#### الطريقة الأولى:

تم استخدام الزخارف النباتية فوق سطح القباب، حيث أنها ترمز وتشير إلى:

ب كثرة الثمرات الناتجة من النباتات هـ الأرض الخضراء (الغابات)

أ- أرادة النمو والصعود إلى أعلى د\_ السلام والبعد عن الوحشية

ز۔ إجابات أخرى ممكنة.

جـ الجمال والزينة والرخاء و۔ لیس ایا مما سبق











### الطربقة الثانية:

تم استخدام الزخارف الهندسية فوق سطح القباب، مثل التعرجات الزجراجيه ذات الشكل (٧،٨) المتعاقبين حيث أن هذا التشكيل من الزخارف يرمز ويشير إلى: جد الجمال والزينة والرخاء

ب. أمواج البحر المتتالية التي تشير إلى السماء

أ- السماء المتحركة الممطرة د. الرمال الخفيفة الجارية

هـ الصعود إلى أعلى للمطلق نحو السماء

ز\_ إجابات أخري ممكنة ---













تم استخدام الرخارف الهندسية فوق سطح القباب، مثل الخطوط الحلزونية الدائرية بشكل قطري، حيث أن هذا التشكيل من الزخارف يرمز ويشير إلى:

ه السماء المتحركة الممطرة

أ- الأمواج أو النسمات المتجهة نحو السماء "ب- دوامة الهواء التي تظهر مع العاصفة د- الرمال الخفيفة الجارية

ز ـ اجابات أخرى ممكنة ـ

جـ الجمال والزينة والرخاء و. ليس أيا مما سبق









#### الطربقة الثالثة

تم استخدام الزخارف ذات الشكل النجمي التكراري فوق سطح القباب، حيث أن هذا التشكيل من الزخارف يرمز

ويشير إلى:

حـ الضوع الخافت المتلاشي و۔ لیس ایا مما سبق

ب- النجوم التي توجد بالسماء هـ الضوء المنعكس الساطع

أ- النور النابع من الرسالة الإلهية المنزله د. الجمال والزينة والرخاء

ز - إجابات أخرى ممكنة -----











تم استخدام الزخارف ذات الخطوط الراسية التي تشبه الزخارف الساسانية الممتدة رأسيا من المركز بأعلى القبة إلى أسفلها عند محيط الدائرة فوق سطح القباب، حيث أن هذا التشكيل من الزخارف يرمز ويشير إلي:

ب- النجوم التي توجد بالسماء هـ ليس أيا مما سبق

أ- طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها على رأسه وقت الصلاة د أرجل الاخطبوط المسيطرة

جد الضوء الخافت المتلاشي

و.. اجابات أخرى ممكنة ....







## هل تم اختيار كل الإجابات السابقة من خلال:

366 18 San 19

أ- أحساس ذاتي داخلي نابع من الوجدان غير مرتبط بأي معلومات مؤكدة.

ب- معلومات مؤكدة من خلال القراءات السابقة غير مرتبطة باي أحساس ذاتي وجداني.

ج- بعض الإجابات من خلال أحساس ذاتي وجداني، والبعض الأخر من خلال القراءات السابقة، حيث أن:

- ١. نسبة الإجابات من خلال الإحساس الذاتي تغلب على نسبة الإجابات من خلال القراءات السابقة.
- نسبة الإجابات من خلال القراءات السابقة تغلب على نسبة الإجابات من خلال الإحساس الذاتي.
  - ألنسبتان متساوية.

## مع خالص الشكر والتقدير

مهندس معماري/ كمال محمود كمال الجبلاوي يوليو .. ٩ . ٠ ٢

Kamal\_elgapalawy@yahoo.com

نبخة عن الكاتب

- بكالوريوس مندسة معمارية من جامعة حلوان كلية
   المندسة بالمطرية قسم العمارة: مايو 2003
  - شماحة تقدير من جامعة حلوان كلية المنحسة
     بالمطرية عام 2001
- شماحة تقدير من رئاسة حيى البساتين وحار السلام
   عام 2007
- ماجستير هندسة معمارية تخصص حراسات معمارية من جامعه القامرة كلية الهندسة قسم العمارة: فبراير 2009





المهندس المعماري كمال الجبلاوي kamal\_elgapalawy @yahoo.com

يمثل هذا الكتاب مدخلاً لمحاولة فهم وتفسير الأفكار الفلسفية والتعبيرات
 والمعاني الرمزية التي ظهرت بمفردات العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد
 دخول الإسلام بداياً من عصر الولاة وحتى الوصول إلى العصر العثماني,

مع تتبع جذور هذه الأفكار بالعصور السابقة حيث أن هذه الأفكار لم تنبع
 من فراغ ولكنها متوارثة عبر الأجيال المختلفة أصحاب الفكر والمكان الواحد,

ثم أختبار هذه الأفكار الفلسفية والتعبيرات والمعاني الرمزية في المصري المعاصر وذلك من خلال مجموعة الأمثلة المعاصرة لبعض تحتوي علي مفردات العناصر المعمارية ذات (الطابع الإسلامي).

 ثم أبداء الرأي والمشاركة من خلال الفكر بواسطة الاستبيان ال فيه مجموعة من المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجا

والمستخدمين من عامة الناس وذلك للوصول إلي مدي استيعاب ومصداقية تلك الأفكار الرمزية والمعاني المتعددة الخفية والظاهرة بالواقع المصري المعاصر